

## فى تَنَاسُِ بِالآيَاتِ وَالسِّور

الإمَامِلِلْفَسِرُ؛ برهان لدين أبى الحرف إبراهيم برعمرالبق اعى المترفى سنة ٥٨٥ م - ١٤٨٠ >

> دارالكسّابالإسلامى بالعشاهرة

ثم شرع سبحانه يقيم الدليل على أنهم ممن أحاطت به خطيئته فقال: و اذ، أى ا اذكروا ما تعلمون فى كتابكم من حال من كسب سيئةً محيطة و اذكروا اذ واخذناء بما لنا من تلك العظمة التي أشهدناكم كثيرا منها ميشاقكم و لكنه أظهر لطول الفصل بذكر وصف يعمهم وغيرهم من فقال ﴿ مَيْثَاقَ بَنِي اسراءِيلِ ﴾ ٣ و يجوز أن يكون معطوفا على ﴿ نَمْمَتَى ﴾ في قوله تعالى /: • يُنْبَى اسراءيل اذكر وأنعمتي التي انعمت عليكم ، ، لأن الكلُّ فی مخاطبتهم و بیان أمورهم . .

90/

<sup>(</sup>١) زيد في م: و (٢) زيد في ظ: من اليهود . و قد ضرب عليه في الأصل . (٣) و الميثاق هو الذي أخذه تعالى عليهم وهم في صلب آبائهم كالذر ـ قاله مكي . أو ميثاق أخذ عليهم و هم عقلاء في حياتهم على لسان موسى عليه السلام و غيره من أنبيائهم \_ قاله ابن عطية ؟ من البحر المحيط ١ / ٢٨٢ (٤) قال أبو حيان الأندلسي: هذه الآية مناسبة للرَّيات الواردة قبلها في ذكر توبيخ بني إسرائيل و تقريعهم و تبيين ما أخذ عليهم من ميثاق العبادة لله وإفراده تعالى بالعبادة و ما أمرهم بــه من مكارم الأخلاق من صلة الأرحام والإحسان إلى المساكين و المواظبة على ركني الإسلام: البدني والمالي ، ثم ذكر توليهم عن ذلك و نقضهم لذلك الميثاق على عادتهم السابقة و طريقتهم المألوفة لهم ــ انتهى كلامه.

و لما كان الدين إنما هو الأدب مع الخالق و الخلق ذكر المعاهد عليه من ذلك مرتبا له على الآحق فالأحق فقال ١ذاكرا له في صيغة الخبر مريدا بـه النهي و الأمر و هو أبلغ من حيث أنـه كأنه وقع امتثاله و مضى و دل على إرادة ذلك بعطف دو قولوا، عليه ١: ولا تعبدون ه الا الله، المنعم الأول الذي له الأمر كله التكونوا المحسنين بذلك إحسانا هو الإحسان كلمه دو، أحسنوا 'أو تحسنون ا دبالوالدن٣، او لوكانا كافرين ١ - قال الحرالي: تثنيــة والد من الولادة الاستبقاء ٢ ما يتوقع ذهابه بظهور صورة منه تخلف صورة نوعه \_ انتهى • داحسانا ، عظما الا يبلغ كنهه ، لكونهما في الرتبة الثانية لجملهما سبحانه السبب ١٠ في نعمة الإيجاد الأول و المباشرين للتربيـــة ، و غيّر السياق فلم يقل: و لا تحسنون و إلا إلى الوالدين ، إفهاما لأن الإحسان إليهما يشركهما فيه • و ذي القربي أو م المتوسلون بالوالدين لما لهم من أكيد الوصلة (١-١) ليست في ظ (٢) زيد في م: بذلك (٣) الوالدان: الأب و الأم، وكل

منها يطلق عليه والد، و ظهر الإطلاق الحقيقة ، قال:

و ذی والد لم یلــد. أبوان

ويقال للأم والدو والدة ، و قيل : الوالد للأب وحده ، و ثنيا تغليباً للدكر . . . وقد تضمنت آي من القرآن وأحاديث كثيرة ذلك حتى عد العقوق من الكائر.. وناهيك احتفالا بها كون الله قرن ذلك بعبادته تعالى ــ البحر المحيط ٢٨٣/١ (ع) في ظ: لاستيفاء (ه) في ظ و م: لا تحسنوا ، و ما بعده « إلا إلى الوالدين » ليس في م فقط (-) « و ذي » و أصابها عند سيبو به ذوي و و زنها عنده فعل = و البُّنَّامي

و البتامي، لضعفهم، والبيتم قال الحرالي فقد الآب حين، الحاجة، و لذلك أثبته مثبت في الذكر إلى البلوغ، وفي البنت إلى الثيوبة لبقاء حاجتها بعد البلوغ؛ و القربي فعلى من القرابة و هو قرب في النسب الظاهر أو الباطن – انتهى ، و المسكين ، لكسرهم .

و لما " لم يكن وسع الناس عامة بالإحسان بالفعل ممكنا أمر بجعل ه

= و عند الخليل زوة من باب خوة و قوة و ورنها عند. فعل و هو لازم الإضافة « القربى » مصدر كالرجمي ، والألف فيه للتأنيث و هي قرابة الرحم و الصلب ــ البحر المحيط ، / . ٢٨٠ .

(١) وقال الأصمى: اليتيم في بني آدم من قبل الأب، و في غيرهم من قبل الأم، . . . وأصله الانفراد , فعني صي يتيم أي منفرد عن أبيه ، وسميت الدرة التي لا مثيل لها «يتيمة» لإنفرادها \_ قاله تعاب. وقبل أصل اليتم العقلة، وسمى الصبي يتيما لأنه يتغافل عن بره ، و قيل أصل اليتم الإبطاء و منه أخذ اليتيم لأن البر يبطى ً عنه ــ قاله أبو عمرو . قال أبو حيان الأندلسي في تفسير الآية ﴿ وَ ذَي القربي ﴿ معطوف على قوله « و بالوالدين » و كانت تقديم الوالدين لأنها آكد في البر والإحسان، وتقديم المجرَّرر عـلى العامل اعتناء بمتعلق الحرف وهما الوالدان واهتمامًا بأمرهما (٢) في م : عند (٣) في م : اثبت (٤) جمع مسكين وهو مشتق من السكون فالميم زائدة كحضرمن الحضر، وقد روى تمسكن فلان والأصح في اللغة تسكري أي صارمسكينا ، وهو مرادف الفقير و هو الذي لا شيء له ، و قبل هو الذي له أدنى شيء ، و تأخرت درجـة المساكين لأنه يمكنه أن يتعهد نفسه بالاستخدام ويصلح معيشته بخلاف اليتاسي اانهم لصغرهم لاينتفع بهم وهم محتاجون إلى من ينفعهم ــ البحر المحيط (ه) قال أبو حيان الأندلسي : لما ذكر بعد عبادة الله الإحسان لن ذكر وكان أكثر المطلوب فيه الفعل من الصلة و الإطعام والافتقاد أعقب القول الحسن ليجمع المأخوذ عليه الميثاق امتثال أمراقه تعالى = ذلك بالقول فقال اعطفا على الخبر الذي معناه الإنشاء ا: • و قولوا للناس، عامة • حسنا ، ٢ أى حَسنا بالتحريك و هو لغة فيه ٣ كالبُخل و البَخل ، و ذلك بأن يأمروهم بما أمر الله به و ينهوهم عما نهى عنه . و لما أمرهم بما إن امتثلوه اجتمعت كلمتهم ذكر أعظم جامع على الله من الاعمال فقال: • و اقيموا الصلواة ، "ثم ذكر ما به تمام الجمع و دوامه فقال: • و اتوا الزكواة ، و لما كان الإعراض عن هذه المحاسن في غاية البعد فكيف إذا كان مر الله أشار إلى ذلك بأداة التراخى فقال: • ثم توليتم ، أي عن ذلك أو عن كثير منه ، أو أشار بصيغة التفعل إلى أن الأمور الدينية لحسنها لا يعرض عنها إلا بعلاج بصيغة التفعل إلى أن الأمور الدينية لحسنها لا يعرض عنها إلا بعلاج بين الفطرة الأولى و الأمارة • الا قليلا منكم و انتم ، أي و الحال أنكر

٤

<sup>=</sup> في الأفعال و الأقوال نقال تعالى « و قولوا للناس حسنا » ، و لما كان القول سهل المرام إذ هو بذل لفظ لا مال كان متعلقه بالناس عموما إذ لا ضرر على الإنسان في الإحسان إلى الناس بالقول الطيب ــ انتهى كلامه .

<sup>(</sup>۱-1) ليست في ظ (۲) العبارة من هذا إلى « نهى عنه » ليست في ظ (۲-۲) في م: كالنّجل والنّجل (٤) ليس في م (٥) و قال المحدوم على المهائمى: اكتفى في الأجانب بالإحسان القولى لأنه لا يتيسر الفعلى في حق العامة ، قدم حق الآدمى على حقسه سوى التوحيد لأنه أشد فالنقض فيه أصعب ، ثم قال: « و اقيموا الصلواة » ، العبادة الشاملة للقلب واللسان و الجوارح « و التوالزكوة » المحسنة للأخلاق « ثم توليتم » عن هذه المواثيق كلها «الاقليلا منكم » فكيف يكون العذاب على نقض جميعها أياما معدودة (٦) العبارة من هنا إلى « و الأمارة » ليست في ظ (٧) و في م : من .

و معرضون و و عادتكم ذلك ا ، ٢ لم يكر ذلك ٢ منكم عن ٣ غير علم ، و الإعراض صرف الشيء إلى العمرض التي هي الناحية ٠ قال السمين : و دوى عن أبي عمرو و غيره: إلا قليل – بالرفع ١ ، و فيه ٢ أقوال ، أصحها رفعه على الصفة بتأويل إلا و ما بعدها بمعنى غير – انتهى . و يأتى إن شاء الله تعالى بسط هذا الإعراب عند قوله : و فشربوا منه الا قليلا منهم ، و ذكر ما يشهد لذلك من التوراة ، قال في السفر الثانى منها لما ذكر أمر المناجاة و حضورهم عند الجبل و قال الله جميع هذه الآيات كلها : أنا الرب المناك الذي ٨ أصعدتك من أرض مصر من العبودية و الرق ، لا تكون الله ك آلحة غيرى ، لا تعملن شيئا من الأصنام و التماثيل التي مما في السها، فوق و في الأرض من تحت و عا في ١ الماء أسفل الأرض ، لا تسجدن ١٠ فوق و في الأرض من تحت و عا في ١ الماء أسفل الأرض ، لا تسجدن ١٠ فا و لا تعدنها ، لاني أنا الرب ، اللهك إلله غيور ، أجازى الآبناء بذنوب

(١-١) ليس فى ظ (١-٢) ليس فى م (٣) فى ظ: من (٤) قال البيضاوى: قوم عادتكم الإعراض عن الوقاء و الطاعة ، وأصل الإعراض الذهاب عن المواجهة ألى جهة العرض (٥) العبارة مر... هنا إلى « الا قليلا منهم » ليست فى ظ. (٦) و فى البحر المحيط: ونصب قليلا على الاستثناء وهو الأفصح ، لأن قبله موجب، (٦) و فى البحث ذكر (و قال بعض أهل الإشارات) الأسباب المتقرب بها إلى الله تعالى اعتقاد و قول وعمل و نية ، فنبه بقوله « لا تعبدون إلا الله » على مقام التوحيد واعتقاد ما يجب نه على عباده من الطاعات و الحضوع منفردا بذلك و مالية محضة و هى الزكاة ، و بدنية عضة و هى الصلاة ، و بدنية و مالية وهو بر الوالدين و الإحسان إلى اليتيم و المسكين ـ انتهى (٧) زيد فى م : ستة .

الآباء إلى ثلاثة ' أحقاب، و أربعة من، أعدائي، و أثبت النعمة إلى ألف حقب لاحبائي، و حافظي وصاياي، لا تقسم بالرب إلهك كذبا، لأن الرب لا يزكى من حلف باسمـه كذبا . أكرم أباك و أمك ليطول عمرك في الأرض التي يعطيكها الرب إلـٰهك، لا تقتل، لا تزن، لا تسرق، ه لا تشهد على صاحبك شهادة زور ، لا تتمن ° بنت صاحبك ، و لا تشتهين ` امرأة صاحبك و لا كل شيء لصاحبك - وكان جميع الشعب يسمعون الأصوات و يرون المصابيح . وقال في موضع آخر من السفر الثالث: لا تسرقوا، و لا تغـدروا . ولا تحلفوا باسمي كذبا ، ولا تنجسوا اسم الرب إليهم، أنا الرب و ليس غيري، لا تظلمن صاحبك، و لا تشتمن ١٠ الآخرس، ولا تضع عثرة ^ بين يدى الضرير، اتق الله ربك، لا تحيفوا ٩ في القضاء. و لا تأثموا ، ولا تحابين ١٠ المسكين و لا تحاب١١ الـكبير أيضا بل اقص بالبر و العدل ، لاتبغض١٢ أخاك في قلبك بل بكّت صاحبك (١) من ظ وم، و في الأصل ومد: ثلاث (٣) الحقب ثمانون أو أكثر و الدهر والسنة أو السنون ج أحقاب و أحقب و حقاب ـ قطر المحيط ٢/٩/١ (٣) زيام فى ظ: غير (٤) فى م: لأحسابى (٥) و فى ظ: لا تمنن \_ كذا (٩) و فى ظ: لا تشتان (٧) من م و مـدوظ ، و في الأصل : لا يظلمن ـ بصيغة الغائب . (٨) و في م ومد: عشرة \_ كذا ، و الظاهر : عانورا ، و العانور المهلكة من الأرضين و للشر و البئر و ما أعد من حفرة و نحوها ليقع فيه أحد ـ قطر المحيط ؛ و لعل المراد من العثرة شيء يزل به و يكبو مرب الحجر وغيره (٩) جاف عليه يحيف حيفًا جار و ظلم (١٠) حابي القاضي فلانا في الحكم : مــال إليه منحرفًا عن الحق ـ قطر الحيط (١١) في النسخ كلها: لا تحابي ـ كذا (١٧) من م و مد و ظ ، و في الأصل: سغض ـ كذا.

97/

و ربخه بالحق لكيلا يلزمك خطية في سبيه ، و لا تحقدن على أحد بل أحبب صاحبك كما تحب نفسك ، و لا تنظيروا بسنح ا الطير ، و لا يكون فيكم عراف، و لا تُنطوّلن عشعر رؤسكم ، و لا تحلقوا عِنافق الحاكم ، ولا تخدشوا وجوهكم على الميت ، و لا تكتبوا على لحومكم بالإبر · أنا الله ربكم · لا تتبعوا العرَّافين \* و القـافة \* و لا تنطلقوا إليهم و لا تسألوهم عن شيء ه لئلا تتنجسوا بهم ، أكرم الشيخ وقم إليه إذا رأيته ، وأكرم من هو أكر منك ، و اتق الله ربك ، أنا الله ربكم ، و إذا سكن بينكم الذى يقبل إلى فلا تظلموه بل أنزلوه منزلة أحدكم و صيروه منكم ، الذين يقبلون إلى و يسكنون معكم أحبوهم كما تحبون أنفسكم لأنكم كنتم سكانا بأرض مصر، أنا الله ربكم، لا تأثموا في القضاء و لا تأثموا في الاوزان و المكاييل ١٠ بل اتخذوا ميزان الحق و اتخذوا مكاييل الحق · أنا الله ربكم الذي أحرجكم من أرض مصر، احفظوا جميع <sup>۷</sup> وصايای و أحكامی بها، أما الرب و ليس /غيرى . و قال فى الثانى: و من تبع العرافين و القافة و ضل ^ بهم أنزل

(۱) من سنح الظبى و الطير و غيرهما سنوحا ضد برح أى مر من المياسر إلى الميامن، و في النسخ كلها: بسبع - كذا (۲) في م و مدد: لا يطولن (۲) العنفقة شعيرات بين الشغة السفلى و الذقن، و ربحاً أطلقت على موضع تلك الشعيرات ج: عنافق - قطر المحيط (٤) العراف المنجم و الكاهن، و قبل العراف يحبر عن الماضي و الكاهن، و قال الحاحظ: العراف عن الماضي و الكاهن (٥) القافة جمع قائف و هو من يعرف الآثار، و في التعريفات: القائف هو الذي يعرف النسب بفراسته و نظره إلى أعضاء المولود - قطر المحيط (٢) في ظ: أكر (٧) ليس في م (٨) في م: و صلى - كذا بالصاد المهملة.

به غضى الشديد و أهلكه من شعبي٬ ، و أى رجل شتم والديه ٢ يقتل قتلا ودمه في عنقه ؟ ثم قال بعده: و أي رجل أو الرأة صار عرافا أر منجماً يقتلان فتلا ، و يكون قتلها . الرجم بالحجارة ، و دمها في أعناقهما ؛ و قال قبل ذلك : وكل من ضرب رجلا فمات فليقتل قتلا ، ٥ و من ضرب أباه و أمه فليقتل قتلا ، أو من سرق إنسانا فوجد معه بريد يعه فليقتل قتلاً ، و من شتم أباه و أمه فليقتل قتلا ، ثم قال: و لا يؤذَّن \* الساكن بينكم و لا تعقُّوهم " تحوُّجوهم" ، لانكم كنتم سكانا بأرض مصر ، و لا تؤذبه أ الارامل و الايتام ، فان آذيتموهم فصلوا بين يدى أسمع صلاتهم وأستجيب لهم فيشتد غضى وأقتلكم في الحرب وتكوين ١٠ نساؤكم أرامل و بنوكم يصيرون يتسامى ، و إن أسلفت رؤنك السكين الذي معك من شعبي فلا تكون له كالغريم ، و لا تأخذن منه رباً ١٠ ؟ ثُم قال: و لا تقبلن الرشوة ، فان الرشوة تعمى أبصـار الحكماء في القضاء و ترد فلج الصالحين .

و لما كان أكر الكبائر بعد الشرك الفتل تلاه بالتذكير بما أخذ عليهم اله فيه من العهد، و قرن به الإخراج من الديار لآن المال عديل الربح و الممتل أعظم المال و هو للجسد كالجسد للروح فقال: و و اذ اخذنا ميثاقيكم، (۱) في م ومد: شعبه (۲) من م و مد وظ، و في الأصل: والدته (۱) من م، وفي الأصل: قبلها (۱-۶) ليست في م (۵) في م ومد: لا تؤذن (۱-) كذا، والعله: لا تعوقوهم (۷) في مد و ظ م: تخرجوهم (۸) من م ومد و ظ، و في الأصل: ربي . لا توذون (۱) سقط من ظ (۱۰) من م ومد و ظ، و في الأصل: ربي .

يا بنى إسرائيل و لا تسفكون دماء كم ، 1 أى لا يسفك بعضكم ٢ دماء بعض و لا تخرجون انفسكم ، باخراج بعضكم لبعض ٣ لآن المتواصلين بنسب أو دين كالنفس الواحدة ٣ و من دياركم ، ، قال الحرالى : و أصلها ما أدارته العرب من البيوت كالحلقة استحفاظا لما تحويه من أموالها - انتهى .

و لما كانوا قد نكصوا عند حقوق الآمر فلم يقبلوا ما أتاهم من ه الحنير على خافوا الدمار بسقوط الطور عليهم أشار إلى ذلك بقوله مثم اقررتم، أى بذلك كله "بعدلى" و توقف، و الإقرار إظهار الالتزام بما خنى أمره \_ قاله الحرالى . • و التم تشهدون ه " بلزومه و تعاينون تلك الآيات الكبار الملجئة لكم إلى ذلك، وقد مضى مما يصدق هذا

(1) قال أبوحيان الأندلسي في البحر المحيط ٢ / ٢٨٨ : ظاهر قوله « لا تسفكون دماءكم » أي لا تفعلون ذلك بأنفسكم لشدة تصييكم وحنق يلحقكم ، وقيل معنا ، لا تسفكوا دماء الناس ، فان من سفك دماءهم سفكوا دمه ، وقال :

سقيناهم كأسا سقونا بمنسله ولكنهم كانوا على الموت أصبرا وقيل معنساه لا تقتلوا أنفسكم بارتكابسكم ما يوجب ذلك كارتداد و الزناجد الإحصان و المحاربة و قتل النفس بغير حق و محو ذلك بما يزيل عصمة الدماء . (٧) و فى ظ : دماء كم (٧-٧) ليست فى ظ (٤) فى م : الحبر (٥-٥) فى ظ : بعدل \_ كذا (٦) و فى البحر المحيط : أى تعلمون أن الله أخذ عليكم و أراد على قدماء بنى إسرائيل إن كان الحطاب واردا عليهم ، وإن كان على معاصريه صلى الله عليه وسلم من أبنائهم فعناه وأنتم تشهدون على أسلافكم بما أخذه الله عليهم من «الهداما بالنقل المتواتر و إما بما تتلونه من التوراة ، و إن كان معنى الشهادة الحضور فيتمين أن يكون الحطاب لأسلانهم ، و قال بعض المفسرين: به ثم الحضور فيتمين أن يكون الحطاب لأسلانهم ، و قال بعض المفسرين: به ثم الحضور فيتمين أن يكون الحطاب لأسلانهم ، و قال بعض المفسرين : به ثم الحضور فيتمين أن يكون الحطاب لأسلانهم ، و قال بعض المفسرين : به ثم الحضور فيتمين أن يكون الحطاب لأسلانهم ، و قال بعض المفسرين : به ثم الحضور فيتمين أن يكون الحطاب لأسلانهم ، و قال بعض المفسرين : به ثم

عن التوراة آنفا ما فيسه كفاية اللوفق ، و سيأتى في المائدة بقيته ٢ ، إن شاه الله تعالى . و لما كان هذا بما ا أكد أبه من فكر الميئاق في مظهر العظمة و إضافة الجناية إلى نفس الجابى جديرا بالبعد منه أشار إلى ذلك بقوله و ثم انتم هؤلاء ، الحقيرون المقدور عليهم "الجهولون و الذن لا يعرف لهم اسم ينادون به ، أو الموجودون الآن ؛ ثم استأنف البيان عن هذه الجلة فقال " و تقتلون انفسكم ، من غير التفات إلى هذا العهد الوثيق و و تخرجون فريقا منكم ، آلى ناساهم أشقاء الكم فهم حديرون منكم بالإحسان لا بالإخراج و من ديارهم ،

و لما كان من المستبعد ^ جدا بعد الاستبعاد الأول أن يقعوا في

<sup>=</sup> أقررتم » عائد إلى الحلف ، « و أنم تشهدون » عائد إلى السلف ، لأنهم عاينوا سفك دماء بعضهم بعضا ، و قال « أنتم تشهدون » لأن الأوائل و الأصاغر صاروا كالثىء الواحد ، فلذاك أطلق عليهم خطاب الحضرة .

<sup>(1)</sup> في ظ: كناية (٢) ليس في م (٣) في م: مما (١-٤) ليس في م (٥-٥) ليست في ظ (٢) العبارة من هنا إلى « لا بالإخراج » ليست في ظ (٧) و الأشقاء واحد الشقيق . و الشقيق العجل إذا استحكم و كل ما انشق نصفين فكل منها شقيق الآخر، والأخ من الأب و الأم \_ قطر الحيط، و المراد هنا معناه الثاني و يدل عليه ما ذكره أبو حيان الأنداسي في البحر الحبط بما نصه: هذا نزل في بي قينقاع و بني قريظة و النضير من البهود ، كان بنو قينقاع أعداء قريظة و النضير، والأوس والخررج أخوان، والنضير وقريظة أيضا أخوان، ثم افترقوا فصارت النضير حلفاء الخررج و قريظة حلفاء الأوس، فكانوا يقتتلون ثم يرتفع الحرب فيفدون أسراهم فعيرهم الله بذاك \_ قاله المهدى (٨) وقع في ظ: المستعبد \_ كذا

ذلك على طريق العدوان استأنف البيان لذلك ا بقوله و تنظهرون ، من التظاهر و هو تكلف المظاهرة و هى تساند القوة كأنه استناد ظهر إلى ظهر – قاله الحرالى . و عليهم بالاثم ، أى مصاحبين للاثم و هو أسوأ الاعتداء فى قول أو فعل أو حال ، و يقال لكذوب: أثوم ، لاعتدائه بالقول على غيره ، و الإثم الخر لما يقع بها من العداوة ، والعدوى – قاله الحرالى . و والعدوان ، أى و الامتلاء فى مجاوزة الحدود ، و ان ياتوكم ، أى هؤلاء الذين تعاونتم أو عاونتم عليهم و اسراى ، جمع أسرى جمع أسير ، و أصله المشدود بالاسر ، و هو القد و هو ما يقد أى يقطع من السير و تفادوهم ، من المفاداة وهى الاستواء فى العوضين – قاله الحرالى . ، بعوض ، و « تفادوهم ، من المفاداة وهى الاستواء فى العوضين – قاله الحرالى . ، ثم أكد تحريم الإخراج بزيادة الضمير و الجملة الاسمية فى قوله › :

<sup>(</sup>۱) ليس في م (۲) ذكر أبو حيان خمس قراآت و معناها كلها التعاوف و التناصر ، و روى أو العالية قال: كان بنو إسرائيل إذا استضعفوا قوما أخرجوهم من ديارهم (۳) \* عليهم بالاثم » فيه قولان: أحدهما أنه الفعل الذي يستحق عليه صاحبه الذم واللوم ، و الثاني أنه الذي تنفر منه النفس ولا يطمئن إليه القلب، وفي حديث النواس: الإثم ما حاك في صدرك ، وقيل المعنى تظاهرون عليهم بما يوجب الإثم ، وهذا من إطلاق السبب على مسبه، ولذلك سميت الحمر إثما كما قال: شربت الحمر حتى ضل عقلي البحر المحيط ، ولذلك سميت الحمر إثما كما قال: شربت الحمر حتى ضل عقلي البحر المحيط ، أبو حيان: العدوان هو تجاوز الحد في الظلم (٥ - ٥) ليست في ظ (٦) وقال أبو على: معنى « تفدوهم » في اللغة تطلقونهم بعد أن تأخذوا عنه شيئا ، وقاديت أبو على: معنى « تفدوهم » في اللغة تطلقونهم بعد أن تأخذوا عنه شيئا ، وقال .

• و هو محرم ، من التحريم و هو ا تكرار الحرمة بالكسر و هي المنع من الشيء لعلوه - قاله الحرالي المنع من الشيء لعلوه - قاله الحرالي المنع ، عليكم ، "و لما كان يُظن أن الضمير للفداء عينه فقال " و اخراجهم ، ، ثم أنكر عليهم التفرقة بين الاحكام فقال: • افتؤمنون ببعض الكتب ، أي التوراة و هو الموجب للفاداة • و تكفرون ببعض ، و هو المحرم للقتل و الإخراج ، ثم سبب عن ذلك قوله • فما جزاء من يفعل ذلك ، "الأمر العظيم الشناعة " و منكم الا خزى ، ضد ما قصدتم بفعلكم من العز ، و الحزى إظهار القبائح التي يستحيى من إظهارها عقوبة - قاله الحرالي " . في الحيوة الدنيا ، تعجيلا للعقوبة آله في الدار التي جعلها محط قصده ، في الحيوة الدنيا ، تعجيلا للعقوبة آله في الدار التي جعلها محط قصده ،

(1) في ظ: هي (٢) قال أبو حيان الأندلسي: تقدمت أربعة أشياء: قتل النفس و الإخراج من الديار و النظاهر و المفاداة ، وهي محرمة و اختص هذا القسم بتأكيد التحريم وإن كانت كلها محرمة لما في الإخراج من الديار من معرة الجلاء والنفي الذي لا ينقطع شره إلا بالموت و ذلك بخلاف القتل لأن القتل وإن كان من حيث هو هدم البنية أعظم لكن فيه انقطاع الشر ، و بخلاف المفاداة بها فانها من جريرة الإخراج من الديار ، و التظاهر لأنه لو لا الإخراج من الديار و التظاهر عليهم ما وقعوا في قيد الأسر (٣-٣) ليست في ظ (٤) زيد في م و مد: إي (٥) و في البحر المحيط ، / ٢٩٣ : الجزاء يطلق في الحير و الشر ، قال و وجز الهم بما صبروا» و قال « فحزاؤه جهنم » و الحزى هنا الفضيحة و العقوبة و العقوبة و القصاص فيمن قتل ، أو ضرب الجزية غابر الدهو ، أو قتل قريظة و إجلاء من هنا إلى « قصده » ليست في ظ (٧) في م : محل .

وقد فعل سبحانه ذلك بأنواع الذل القتل فما دونه . (ويوم القيمة) هي فعالة تفهم فيها التاء المبالغة و الغلبة ، وهو فيام أمر مستعظم ، و القيام هو الاستقلال بأعباء ثقيلة (يردون) ٣ أي بالبعث ، و الرد هو الرجوع إلى ما كان منه بده المذهب \_ قاله الحرالي . (الى اشد العنداب) لأنه الخزى الاعظم .

و لما كانت المواجهة بالتهديد أدل على الغضب التفت إليهم فى قراءة الجماعة فعطف على ما تقديره ذلك بأن الله عالم بما قصدتموه فى ذلك فهو بجازيكم بما تستحقون قوله ﴿ و ما الله ﴾ أى المحيط علما و قدرة الله بغافل عما ﴾ أى عن شيء بما ﴿ تعملون \* ه ) من ذلك و من غيره ، و قراءة نافع و ابن كثير بالغيب على الاسلوب الماضى \* .

<sup>(</sup>۱) في ظ: هي (۲) ومعني « يردون » يصيرون فلا يلزم كينونتهم قبل ذلك في أشد العذاب، أو يراد بالرد الرجوع إلى شيء كانوا فيه كما قال تعالى « فرددنه الى اسه » و كأنهم كانوا في الدنيا في أشد العذاب أيضاً لأنهم عذبوا في الدنيا بالقتل ي السبي و الحلاء و أنواع من العذاب \_ قاله أبو حيان الأنداسي (٣) العبارة من هنا إلى « الحرالي » ليست في م (٤) زيد هنا « و » في الأصل فقط (٥) و « أشد العذاب » الحلود في النار، و أشديته من حيث أنه لا نقضاء له، أو أنواع عذاب جهنم لأنها دركات مختلفة و فيها أودية و حيات، أو العذاب لا فرح فيه ولا روح مع اليأس من التخلص \_ البحر الحيط (٢ - ٢) ليست في ظ (٧) في م و مد: يما (٨) قال أبو حيان: و هذه الآية من أوعظ الآيات إذ المني أن الله بالمرصاد لكل كافر و عاص .

و لما كانت هذه الآيات كلها كالدليل على قوله تعالى "وضربت عليهم الذلة و المسكنة - ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله" كانت فدلكة ذلك فرله تعالى ﴿ اولئك ﴾ أى البعداء البغضاء ﴿ الذين اشتروا ﴾ المى لجوا فأخذوا الله الحيوة الدنيا ﴾ على خساستها ﴿ بالإخرة ﴾ مع نفاستها، و الدنيا فعلى من الدنو و هو الانزل رتبة ، فى مقابلة عليا ، و لانه لزمتها العاجلة صارت فى مقابلة الاخرى اللازمة للعلو ، فني الدنيا نزول قدر و تأخر ، فتقابلتا على ما يفهم تقابلين من و تعجل و فى الاخرى علو قدر و تأخر ، فتقابلتا على ما يفهم تقابلين من معنى كل واحدة منها - قاله الحرالي \* . [ افالآية من الاحتباك ، ذكر الدنيا أولا يدل على حذف العليا ثانيا ، و ذكر الآخرة ثانيا يدل على ما دف العاجلة أولا ] .

﴿ فَلا ﴾ أى قسبب عن ذلك أنه لا ﴿ يَخْفُفَ ﴾ من التخفيف و هو

(۱-۱) ليست في ظ (۲) زيد في مد: العاجلة (۲) زيد في مد: العالية (٤) ليس في م.

(٥) و قال أبو حيان الأندلسي : و في اسم الإشارة دايل على أنه أشير به إلى الذين جعوا الأوصاف السابقة الذميمة . . . و تقدم أن الشراء أو البيع يقتضيان عوضا و معوضا أعيانا ، فتو سعت العرب في ذلك إلى المعانى و جعل إيثار هم بهجة الدنيا و زينها على النعيم السرمدي اشتراء إيثار المعاجل الفانى على الآجل الباقي ، إذ المشترى ليس هو المؤثر في تحصيله و الثمن المبذول فيه مرغوب عنه عنده و لا يفعل ذلك إلا مغبون الرأى فاسد العقل . قال بعض أرباب المعانى: إن الدنيا ما دنا من شهو التا القلب ، و الآخرة ما اتصلت برضا الرب انتهى كلامه . (٦) العبارة المحجوزة زيدت من م و مد (٧) في م : عطف (٨) قال أبوحيان الأنداسي : و التخفيف هو التسهيل ، و قد حمل نفي التخفيف على الانقطاع ، حصر

مصير الثقيل و المستفل إلى حال الطافى؛ المستعلى كحال ما بين الحجر و الهواء'- قاله الحرالي . ﴿عنهم العذاب﴾ في واحدة من الدارين ﴿ وَلا هُمَّ ينصرون، ﴾ و هو أيضا من أعظم الأدلة على خذلان من غزا لأجل المغيم الوغل ، وقد ورد في كثير مر. الاحاديث و الآثار التصريح بذلك، منها ما رواه مالك عن ان عباس رضى الله عنهما أن النبي صلى الله ه عليه و سلم قال: ما ظهر الغلول في قوم إلا ألتي الله في قلوبهم الرعب؛ و هو أيضا شرع قديم فني سفر يوشع بن نون عليه الصلاة و السلام أنه لما فتح مدينة " اريحا" بعد موت موسى عليه السلام بعث إلى مدينة" على ثلاثة آلاف مقاتل ليفتحوها ، فقتل منهم أهز على جماعة و هزموهم ، فاضطربت قلوبهم وصارت كالماء، فسجد يشوعٌ عــــــلي الأرض ١٠ أمام تابوت الرب هو و مشخة بي ^ إسرائيل، فقال له الرب: انهض قائمًا، وأخره أن قومه قد غلوا فلا يقدرون الآن أن يثبتوا لأعدائهم حتى ينحوا الحرام عنهم، و قال الله له: و إذا كان غد فقدموا أسباطكم ليقترعوا، والسبط الذي تصيبه قرعة الرب تتقدم عشائره، والعشيرة التي تصيبها القرعة تتقدم بيوتاتها، و البيت الذي يصيبه \* قرعة الرب ١٥ = وحمل أيضا على التشديد، و الأولى حمله نفي التخفيف بالانقطاع أو بالتقليل منه ، أو في وتت ، أو في كل الأرقات ؛ لأنه نني للاهية فيستلزم نفي أشخاصها وصورها، و الظاهر من النفي بلا و الكثير فيها أنه نفي المستقبل ــ انتهى كلامه. (١) ليس في ظ (٢) في م: الهوى (٣) وقع في ظ :المقيم ـ مصحفا (٤) في مد: على ـ كذا (٥-٥) ليست في ظ(٦) في الأصل: اربحاه، كذا، وضبطه في معجم البلدان و أال : بالفتح ثم الكسرو ياء ساكنة و الحاء مهملة و القصر و قد رواه بعضهم بالحاء المعجمة لغة عبرانية \_ البخ (v) في م: يوشع (م) في م: بنوا \_ كذا . (٩) في ظ و م: تصيبه .

و يصاب الحرام عنده يحرق بالنار هو وكل شيء له ، لأنه تعدى على أمر الرب و لأنه أثم باسرائيل ؟ فقعل ما أمره الرب ، فأصابت القرعة عاجار بن كرمى من سبط يهودا ا ، فأحضره و بنيه و بناته و مواشيه و خيمته وكل من كان له ' ، فأصعدهم إلى غور عاجار ، و رجمهم جميع بني إسرائيل بالحجارة ، و أحرقوهم بالنار ، و جعلوا فوقه تلا من الحجارة الكبار إلى اليوم ، و لذلك دعى ٣ اسم ذلك الموضع غور عاجار إلى اليوم ، أثوا من الغد إلى على ' فقتلوا جميع من فيها من بني آدم الذكور و الإناث و أحرقوها .

و لما بين لهم أنهم نقضوا العهود فأحاطت بهم الخطايا فاستحقوا الخاود

1 فى النار توقع السائل الإخبار عن سبب وقوعهم فى ذلك هل هو جهل

أو عناد فبشع سبحانه ذلك عليهم بما افتتحه بحرف التوقع فقال: ﴿ و لقد \* ﴾

<sup>(</sup>۱) في م: يهوذا بالذال المعجمة (۲) في ظ: لهم (۲) في م: ديا (۶) في ظ: عادى (٥) وفي البحر المحيط: ومناسبة هذا لما قبله أن إتياء موسى الكتاب هو نعمة لهم إذ فيه أحكامهم و شرائعهم مم قابلوا تلك النعمة بالكفر ان، و ذلك جرى على ما سبق من عادتهم إذ قد أمروا بأشياء و نهوا عن أشياء خالفوا أمر الله و نهيه، فناسب ذكر هذه الآية قبلها. و الإيتاء الإعطاء، فيحتمل أن يراد به الإنزال لأنه أنزله عليه جملة واحدة، ويحتمل أن يراد آتيناه، أفهمناه ما انطوى عليه من الحدود و الأحكام و الأنباء و القصص و غير ذلك عما فيه، فيكون على حذف مضاف آتينا موسى علم الكتاب أو فهم الكتاب \_ انتهى كلامه .

باللام التي هي توكيد لمضمون الكلام، و " قد " 'هي لوقوع مرتقب بما كان خبرا أو مما سيكون علما ـ قاله الحرالي . ﴿ الْتَيْنَا ﴾ [ أي ـ ٢ ] بعظمتنا ٣ ﴿ مُوسَى الْكُتُبِ ﴾ أي نقضتم تلك العهود مع أن عندكم فيها كتاب الله التوراة تدرسونه كل حين ، فيلم ندعكم هملا بعد موسى عليه السلام بل ضبطنا أمركم بالكتاب ﴿ و قفينا ﴾ "من التقفية ١ و هي متابعة شيء شيئا ه كأنه يتلو قفاه ، وقفاء الصورة منها خلفها المقابل الوجه ـ قاله الحرالي . ﴿ من بعده ﴾ أى بعد موسى ﴿ بَالرسل ﴾ أى ثم لم نقتصر على الضبط بالكتباب الذي تركه فيمكم موسى بل واترنا \* من بعده إرسال الرسل (١) زيد في الأصل وم و مد « و » ولم تكن الزيادة في ظ فَذَفناها (م) زيد من م و مد (م) سقط من ظ (ع) قال على المهائمي: ثم أشار إلى أنه لو عان عليهم العذاب بالقتل والإخراج و المعاونة فكيف يهون على نقض ميثاق الإيمان بالرسل الذي هو بمنزلة التوحيد و على قتلهم فقال ﴿ وَلَقَدَ الَّيْنَا مُوسَى الْكُتُّبِ ﴾ المشتمل على المواثيق كلها و آكـدها الإيمان بالرسل الدّين يأتون بعده ـ انتهى کلامه (ه) العبارة من هنا إلى « الحرالي » ليست في م (٦) و في البحر الحيط ١/٢٩٦: قفوت الأثر اتبعته ؟ و الأصل أن يجيء الإنسان تابعا لقفا الذي اتبعه ؟ ثم توسع فيه حتى صار لمطلق الاتباع و إن بعد زمان المتبوع من زمان التابع ، وقال أمنة:

قالت لأخت له قصيه عن جنب وكيف تقفو و لاسهل و لا جدد (v) قال أبو حبان ﴿ من بعده ﴾ لابتداء الغاية و هو ظاهر لأنه يحكى أن موسى لم يمت حتى نبئ يوشع (٨) من م و مد ، و في الأصل : واتر ناه ، و في ظ : واترمنا .

مواترة ، و جعلنا بعضهم في قفاء بعض ليجددوا لكم أمرا الدين و يؤكدوا عليكم العهود و الرسالة انبعاث أمر من المرسل إلى المرسل إليه ﴿و ا'نينا﴾ بما النا من العظمة ٢ ﴿ عيسى ﴾ ٣ اسم معرب . أصله يسوع ٣ ﴿ ابن مريم ﴾ ٢ الذي أرسلناه " لنسخ بعض التوراة و تجديد ما درس من بقيتها ﴿ الدُّنْتَ ﴾ ه من الآيات العظيمة التي لا مرية فيها لذي عقل ، و البينة من القول و الكون ما لا ينازعه منازع لوضوحه - قاله الحرالي . ﴿ وَ آيِدُنُّهُ ﴾ أي (١) في مد: من (٢ - ٢) ليست في ظ (م - ٣) ليست في مد . قال أبو حيان: عيسى اسم أعجمي ، علم لا يصرف للعجمة و العلمية ، و وزنه عند سيبويه فعلى و الياء فيه ملحقة ببنات الأربع بمنزلة ياء معزى \_ يعنى بالياء الألف سماها ياء لكتابتهم إياها ياء؛ و قال أبو على : وابست للتأنيث كالتي في ذكرى بدلالة صرفهم له في النكرة (٤) مريم باللسان السرياني معناه الخادم، وسميت به أم عيسي فصار علماً فامتنع الصرف للتأنيث و العلمية ، و مريم باللسان العربي من النساء كالزيد في الرجال و به فسر قول رؤية :

## قلت لزیر لم تـصله مریــه

و ازیر الذی یکثر خلطة النساء و زیارتهن .

(ه) في م: ارسلنا (٩ – ٦) في ظ: لا مزية فيها، وفي م: لا مزية فيها (٧) وهي الحجج الواضحة الدالة على نبوته، فيشمل كل معجزة أو نيها عيسى عليه السلام، و هذا هو الظاهر، و قيل: الإنجيل، و قيل: الحجيج التي أقامها الله على اليهود .... و أجمل الله ذكر الرسل و فصل ذكر عيسى لأن من قبله كانوا متبعين شريعة موسى ، وأما عيسى فنسخ شرعه كثيرا من شرع موسى – قاله أبو حيان الأندلسي (١/ ٢٩٩).

قويناه اعلى ذلك كله ، من التأييد وهو من الآيد وهو القوة ، كأنه يأخذ معه يبده فى الشيء الذي يقويه فيه ، كأخذ قوة المظاهرة من الظهر، لأن الظهر موضع قوة الشيء فى ذاته ، و اليد موضع قوة تناوله لغيره – قاله الحرالى . ﴿ بروح القدس ﴾ أى الروح الطاهر و هو جبريل عليه السلام كا أيدنا به غيره ٢ من أولى العزم ، قال الحرالى : و الروح لمحة من لمحات ه أمر الله ، و أمر الله قيوميته فى كلية خلقه ملكا و ملكوتا ، فما هو قوام الحلق كله ملكا و ملكوتا ، فما هو قوام ضورة من جملة الحلق هو الروح الذي هو لحجة من ذلك الأمر ؛ ولقيام صورة من جملة الحلق هو الروح الذي هو لحجة من ذلك الأمر ؛ ولقيام عالم الملكوت و خصوصا جملة العرش بعالم الملك و خصوصا أمر الدين عالم الملكوت و خصوصا أمر الدين الماق سماهم الله روحا سماهم الله و لمروح القدس ، و القد سماهم الله و توريد القدس ، و القد سماه و توريد القدس ، و القد سماهم الله و توريد القدس ، و القد سماهم الله و توريد القدس ، و القد سماهم الله و توريد القدى المناسم و توريد القديد و توريد القدين المناسم و توريد القديد و توريد المناسم و توريد و

= قال النبى صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت: الهنج قريشا و روح القدس معك ، و مرة قال له: و جبريل معك ـ انتهى كلامه ؛ قالوا: و يقوى ذلك قوله تعالى '' اذ ايدتك بروح القدس '' وقال حسان :

وجبريل رسول الله فيناً وروح القدس ايس له كفاء

و تسمية جبريل بذلك لأن الغانب على جسمه الروحانية وكذلك سائر الملائكة ، أو لأنه يحيابه الدين كما يحيا البدن بالروح، فانه هو المتولى لإنزال ااوحى ؟ أو لتكوينه روحا من غير ولادة و تأييد الله عيسي بجبريل عليها السلام لإظهار حجته و أمر دينه ، أو لدفع اليهود عنه إذ أرادوا قتله ، أو في جميع أحواله ؛ واختار الزغشرى أن معناه بالروح المقدـة ، كما يقال حاتم الجود و رجل صدق، ووصفها بالقدسكما قال '' و روح منه'' فوصفه بالاختصاص و التقريب للكرامة ــ انتهى . و قد تقدم معنى القدس أنه الطهارة و البركة ؛ وقال مجاهد و الربيع: القدس من أسماء الله تعالى كالقدوس، قالوا: و إطلاق الروح على جبريل وعلى الإنجيل وعلى اسم الله الأعظم مجاز ، لأن الروح هو الريح المتردد في مخارق الإنسان في منافذه ، و معلوم أن هذه الثلاثة ما كانت كذلك ، إلا أن كلا منها أطلق الروح عليه على سبيل التشبيه ، من حيث أن الروح سبب للحياة ، غبريل هو سبب لحياة القلوب بالعلوم ، والإنجيل سبب لظهو ر الشرائع وحياتها، و الاسم الأعظم سبب لأن يتوصل به إلى تحصيل الأغراض ؛ و المشابهة بين جيريل و الروح أتم و لأن هذه التسمية فيه أظهر، و لأن المراد من " ايدنله'' قوينا وأعناه وإسنادها إلى جبريل حقيقة وإلى الإنجيل والاسم الأعظم مجاز، و لأن اختصاص عيسي مجبريل من آكد وجو. الاختصاص ، إذ لم يـكن لأحد من الأنبياء مثل ذلك ، لأنه هو الذي بشر مريم بولادته ، و تولد عيسي بنفخه ، و رباء في جميع الأحوال ، وكان يسير معه حيث -ار ، و كان معه حيث صعد إلى السياء .

۲.

الطهارة العلية التى لا يلحقها تنجس على ما تقدم، و من أخص الروح به جبريل عليه السلام بما له من روح الامر الدينى، و إسرافيل عليه السلام ابما له من روح النفخ الصورى - انتهى ، و قد كان لعيسى عليه السلام ابلوح مزيد اختصاص لكثرة ما أحيى من الموتى ؛ و المعنى فعلنا بكم يا بنى إسرائيل ذلك و لم تزالوا فى عهد جميع من ذكر ناقضين للعهود، وفلا أحد أحق منكم بالخلود فى النار، ثم جاه محمد صلى الله عليه وسلم فلم تصدقوه.

ذكر شيء من الإنجيل يدل على أنه عليه السلام أنى بالبينات مع تأييده بروح القدس مستخلصا مر... الأناجيل الأربعة و قد جمعت بين الفاظها ، قال متى – و معظم السياق له : فلما / سمع يسوع ، أن يوحنا – / ٨ يعنى يحيى ابن ذكريا عليهها السلام – قد اسلم – يعنى خذله أصحابه – ١٠ مضى الى الجليل و ترك النياصرة و جاه و سكن كفرناحوم ، التي على ساحل البحر في تخوم ، زابلون و بغتاليم مليك لم ما قيل في أشعيا النبي اذ يقول : أرض زابلون أرض بغتاليم طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم الشعب الجالس في الظلمة أبصر نورا عظيما الجلوس في الكورة و ظلال الموت نورا أشرق عليهم ، و من ذلك الزمان بدأ يسوع ١٥ يكرز و يقول : توبوا فقد اقتربت ملكوت الساوات ، و قال مرقس :

<sup>(1-1)</sup> ليست في ظ (7) في ظ: يشوع (٣) في ظ: مطى (٤) في م: الجبل ، وجبل الجليل بالقرب من دشق ـ راجع معجم البلدان (٥) مدينة في فلسطين (٦) من ظ وم و مديمي الحدود ، وفي الأصل: تحوم (٧) كذا ، وزبولون منطقة في شمالي فلسطاين (٨) كذا في الأصل، وفي ظ: يفتاليم ، في م و مد: يفتالم (٩) من ظ وم ومد ، وفي الأصل وم ومد ، وفي الأصل وم يكرر ـ كذا (١١) في م : جلس (١٢) من م و مد و ظ ، وفي الأصل: يكرر .

ملكوت الله قائملا: قد كمل الزمان و قربت ملكوت الله! فتوبوا و آمنوا بالإنجيل . قال متى: وكان يمشى على بحر الجليل فأبصر أخوىن سمعان الذى يدعى بطرس و اندراوس أخاه يلقيان شباكهماء فى البحر لأنهما كانا صيادن، فقال لهما: اتبعاني أجعلكما تكونان صيادي الناس، ه و للوقت تركا شباكهما و تبعاه ؛ و جاز من هناك فرأى أخوىن آخرى يعقوب س زبدى ويوحنا أخاه فى سفينة مع أبيهها زبدى يصلحون شباكهم فدعاهما ، فللوقت تركا السفينة وأبا هما زبدى و تبعاه . و في إنجيل يوحنا بعـد قصة يحيي بن زكريا الآتية ' في آل عمران: هذا كان في بيت عينا في عمر الأردن حيث كان يوجنا يعمد، و من الغد نظر ١٠ يسوع مقبلا إليه فقال: هذا حمل الله الذي يرفع خطيئة العـالم! هِذَا ذلك الذي قلت من أجله: إنه يأتي و هو كان قبلي لأنه أقدم مني و أنا لم أكن أعرفه لكن ليظهر الإسرائيل، من أجل هذا جئت أنا^ لاعمد بالما ٤٠ و شهد يوحنا وقال: إنى رأيت الروح نزل من السهاء مثل حمامة و حل عليه و لم أعرفه ، لكن من أرسلني لاعمد بالما هو الذي قال : ١٥ الذي رَى الروح ينزل و يثبت عليه هو يعمد بروح القدس، و أنا عاينت (١) التصحيح من ظ وم و مد، وفي الأصل: قرت - كذا (١) العبارة من هنا إلى « تركا شباكها » ليست في م (م) ليس في مد (ع) في م فقط : الآيه -كذا مصحفا ( ٥ ) في م : عين (٦ ) في ظ: يشوع (٧ ) ليس في م (٨) في ظ : اني . (٩) كذا في الأصول كلها ، و لعله : بلما ؛ و البلم محركة صغار السِبمـك ، و في الحديث : طبام أهل الجنة بالإم و نون و نسره عياض و الخطابي بالثور ؛ والنون الحوت، قالوا وهي لفظة عبرانية ـ قاج العروس ( بلم ) .

و شهدت ؛ و في الغِيدِ كان يوحنا واقفِيا بـِ اثنانِ مِن تِلاِميذِه فِنظر يسوعًا فقيال فِهَذِا حمل الله ! فسمِع تبليذاه كلامه فتيعا يسوع ! ، فالتفت يسوع ا فرآهما يتبعانه فقيال لهما: ما ذا ترييدان؟ قالاً له: ربي ـ الذي تأويله يا معلم - أين تكون؟ فقالِ لها: تعاليا لتنظرا ، فأتيا و أبصرا موضعه أن یکون، و أقاما عنده یومهها ذلك و كان نحو عشر ساعات، و إن واحدا من ه اللذين سمعًا من يوحنا و تبعا يسوع إكان اندراوس أخا سمعــان و إنه أيصرًا و لا سمعان أخاه و فال له : قد وجدنا مسيا - الذي تأويله المسيح -فجاء به إلى يسوع ا ؟ فلما نظر إليه يسوع ا قال له: أنت سمعان بن يونا [ن] الذي يدعى الصفا ـ الذي تأويله بطرس. و من الغد أراد الحروج إلى الجليل فلقي فيليس ناتاناييل ٣ و قال له : الذي كتب موسى من أجله في الناموس ١٠ و الانبياء ، وجدناه و هو يسوع ا الذي من الناصرة ، فقال له ناتاناييل : هل عكن أن تخرج من الناصرة شيء فيه صلاح؟ فقال له فيليس: تعال و انظر ، فلما رأى يسوع ناتاناييل مقبلا إليه قال: من أجله هذا حقا إسرائيلي لاغش فيه ، فقال له ' ناتاناييل ^: من أن تعرفني ؟ فقال له ا يسوع: قبل أن يــدعوك فيليس و أنت تحت التينة ١٠ رأيتك، ١٥ فقال له : يا معلم ! أنت هو مَلْك إسرائيل ، قال له يسوع : لآنى قلت لك

<sup>(1)</sup> في ظ ومد: يشوع (٢) في م: فقالا (٣) هكذا في الأصل و ظ، و في م: باباناييل، و في مد: ناتاييل (٤) ليس في م (٥) في م: بابانيل، و في مد: ناتاييل (٦) في م ومد: ناتاييل (٧) في م فقط: اسرائيل (٨) في مد: ناتاييل (٩) ليس في م و مد (١٠) العبارة من هنا إلى كلمة « التينة » الآتية ليست في م .

إنى رأيتك تحت التينة آمنت سوف تعان ما هو أعظم من هذا، وقال له: الحق الحق أقول لكم، إنكم من الآن ترون السماء مفتحة و ملائكه الله ينزلون و يصعدون على ان البشر . و فى اليوم الثالث كان عرش فى قانا ا الجليل وكانت أم يسوع هناك و دُعي يسوع و تلاميده إلى العرش وكان ه الخرقد فرغ، فقالت أم يسوع له: ليس لهم خمر، فقال لها يسوع: ما لى و لك أيتها المرأة لم تأت ساعتي بعد؟ فقالت أمه للخدام: افعلوا مَا يأمركم به ، وكان هناك ستة أجاجين من حجارة موضوعة لتطهير اليهود تسع كل واحدة٣ مطرين أو ثلاثة . فقال لهم يسوع : املا ُوا الاجاجينُ ماء، فملا ُوها إلى فوق، و قال لهم: اغرفوا الآن و ناولوا ' رئيس السقاة ، ١٠ ظما ذاق رئيس السقاة ذلك الماء المتحول خرا لم يعلم من أن هو ، فدعا رئيس السقاة العريس وقال له: كل إنسان إنما يأتى بالشراب الجيد أولا فاذا سكروا عند ذلك يأتي بالدون وأنت أبقيت الجيد إلى الآن! هذه الآية الأولى التي فعلها يسوع في قانا الجليل و أظهر مجده و آمن به تلاميذه . و بعد هذا انحدر \* إلى كفرناحوم هو و أمه و إخوته و تلاميذه فأقاموا ١٥ هناك أياما يسيرة ؛ ثم قال: وعلم السيد يسوع أن الفريسيين سمعوا أنه قد أتحد تلاميذ كثيرة و أنه يعمد أكثر من يوحنا إذ ليس هو يعمد بل

<sup>(1)</sup> من م و مد، وفي الأصل: فانا ، وفي متن ظ: يوقانا ، و بهامشه: أي مدينة . (٢) في م ومد: يسع (٣) في مد: واحد (٤) من م ومد وظ ، وفي الأصل ، تاولوا -كذا (٥) في ظ: انحسر -كذا .

<sup>(</sup>٦) تلاميذه

تلاميذه فترك اليهودية ومضى إلى الجليل وكان قد أزمع أن يعر على موضع السامرة، فأقبل إلى مدينسة السامرة التي تسمى بسوخارا إلى جانب القرمة التي كان يعقوب وهمها ليوسف ابنه وكان هناكي بثر يعقوب و كان يسوع قد عيى من تعب الطريق، فجلس عبلي البير في ست ساعات ، فجاءت امرأه من السمرة تستقى ماء ، فقال لها يسوع: ٥ أعطيني أشرب - وكان تلاميذه قد دخلوا إلى المدينة ليباعوا لهم طعاماً - فقالت له أ تلك المرأة: كيف و أنت يهودى تستق الماء و أنا امرأة سامرية و اليهود لا يختلطون بالسامرة! أجاب/ يسوع و قال لها: 14/ لوكنت تعرفين عطة الله و من هـذا الذي قال لك: ناولـني أشرب، لكنت أنت تسألينه " أن يعطيك ماء الحياة! قالت المرأة: يا سيد! إنه ١٠. لا دلو لك و البئر عميقة فمن أن لك ماء الحياة ؛ لعلك أعظم من أبينا يعقوب الذي أعطانا هذه النُّر و منها شرب هو .و بنوه و ماشنته! فقال لها: كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا ، فأما من يشرب من الماء الذي أعطيه لا يعطش إلى الابد، قالت المرأة: يا سيدًا أعطى مَنْ هِذَا ۗ الماء لئلا أعطش و لا أجيء و لا أستق من ههنا، فقال: انطلق و ادعى.١٥ زرجك و تعالى<sup>^</sup> إلى ههنا ، قالت: ليس لى زوج ، قال لها: حسنا قليت:

<sup>(</sup>۱) من م و ظ، و فى الأصل: بسورخار، و فى مد: بَصُوخار (۲) من م و مد و ظ، و فى الأصل: عبى \_ كذا بالباء الموحدة (ب) فى م: اعطنى ــكذا. (٤) ليس فى م (٥) فى م: تسلمين (٦) فى مد: افاتك \_ كذا (٧) فى م: عطية . (٨) فى م: تعال .

إنه لا بعل لي، لانه قد كان لك؛ خسة بعولة و الذي هو لك الآن ليس هو زوجك، أمام هذا فحقا قلت، قالت: يا سيد! إلى أرى أنك نيم، آباؤنا سِجُدُوا في هذا الجبل و أنتم تقولون: إنه ياروشليم المكان الذي • ينبغي أن يسجد فيه، قال: أيتها المرأة! آمني به ، إنه ستأتي ساعة لا في ه هذا الجبل و لا في يروشليم يسجدون للائب، أنتم تسجدون لما لا تعلمون و نحن نسجد كما نعلم ، لكن ستأتى ساعة وهي الآن لكيما الساجدون المحقون٬ يسجدون٬ بالروح و الحق، و٬ ١١١رب إنما يريد مثل هؤلاء الساجدين، والذين يسجدون له بالروح و الحق ١٠ ينبغي أن يسجدوا، قالت المرأة: قد علمت أن مَسْيا الذي هو المسيح يأتي، فاذا جاء ذاك 10 فهو يعلمنا كل شيء، فقال: أنا هو الذي أكلمك ١١- و في هذا جاء تلاميذه و تعجوا من كلامه مع امرأة و لم يقل أحد: ما ذا تريد و لم تكلمها١٣– فَتَرَكَتَ الْمُرْأَةُ جَرَّتُهَا وَ مُضَتَّ إِلَى الْمُدينَةُ وَقَالَتَ ١٢ لَلْنَاسَ ١٤: تَعَالُوا ا انظروا رجلا أعلمني كل ما فعلت، لعل هذا هو المسيح، فخرجوا من المدينة وأقبلوا نحوه ؛ و في هذا سأله تبلاميذه قائلين: يا معلم! كل، ١٥ فقال: إن لى طعاماً لا تعرفونه " أتتم، فقالوا فيما بينهم: لعل إنسانا وافاه (١) فيم لي (٢) في م: فاما (٩) في م: بني \_ كذا (٤) في مد: يارشليم ، وفي معجم البلدان: أوريكسِلم، وفيه اختلاف فراجعه (ه) زاد في م: لا (٦) ليس في ظ و مد (٧) من م و مد. و في ظ : المحقون ، وفي الأصل: المحفون \_كذار (A) زاد في م: له (p) في ظ ف م: لان (١٠ - ١٠) ليست في م (١١) في م: يكلمك (١٢) في م: يكلمها (١٣) زيد في الأصل: تعالوا، ولم تكن الزيادة في م و مد و ظ فحذ فناها (١٤) ليس في م (١٥) في ظ: لا تعرض له .

شيء فطعمه، فقال: طعامي أنا إن أعمل مسرة ١ من أرسلي و أتم عمله ، أ ليس أنتم تقولون: إن الحصاد يأتى بعد أربعة أشهر، و أنا قائل لـكم: ارفعوا أعينكم وانظروا إلى الكور قد ابيضت و بلغت الحصاد، والذي يحصد يأخذ الاجرة وبجمع ثمار الحياة الدائمة، والزارع والحـاصد يفرحان معا، لأنه في هذا توجد كلمة الحق، إن واحدا يزرع وآخر ً ه يحصد، أنا أسألكم تحصدون شيئا ليس أنتم تعيتم فيه بل آخرون تعبوا فيه و أنتم دخلتم على تعب أولـ ثك ؛ فآمن به فى تلك المدينة سامريون كثيرون٣ من أجل كلمة تلك المرأة، و لما صار إليه السامريون طلبوا إليه أن يقم أ عندهم، فمكث عندهم يومين فآمن به كثير، وكانوا يقولون للرأة: لسنا من أجل قولك نؤمن به لكنا قد سمعتا و علمنا أن هذا هو المسيح ١٠ بالحقيقة مخلص العالم . و بعد يومين خرج يسوع إلى الجليل و مضى من هناك ، لأنه شهد أن النبي لا يكرم في مدينته ، و لما صار إلى الجليل قبَّله الجليليون٬ ، لانهم عاينوا كل ما عمل بايروشليم. في العيد؛ ثم جاء يسوع. حيث صنع الماء خمرا وكان في كفرناحوم عند الملك ابن مريض فسمع أن يسوع قـــد جـاء من يهودا إلى الجليل، فمضى إليه و سأله أن ينزل ١٥ و يعرى أ ولده ١٠ ، لأنه قد كان قارب الموت ، فقال له يسوع: إن لم تعاينوا الآيات و الأعاجيب لاتؤمنون١١، فقال له الملك: أنزل يا سيد (١) من ظوم ومد، وفي الأصل: ميسرة (٢) في مد: الآخر (٣) من ظ، وفي الأصل وم ومد: كثير (ع) من م ومد وظ، وفي الأصل: تقم (ه) ايس في ظ (٦) قم: و(٧) في ظ: الجليلون (٨) في م: باويرشلم \_ راجع معجم البلدان. (٩) في مد: يرى (١٥) ليس في م (١١) في م : لا تموتون .

قبل أنْ يموت فتأيُّ ، قال اله يُستوع : امض فابنك حيى ، فآمن الرَّجَل بالكلمة التي قَالَمًا يسوع ؤ لمضي ، و قبًّا هو ماض استقبله غلباته و بشروة بأن ابنَهُ قد عاش ، فسَنَأَكُمْ : في أيْ وقَّت ؟ فقالوا له : أمَّس في الساعْـة السابعة تركته الحمى، فعلم أبوه أنه في تلك الساعة ٢ التي قال له يسوع ه فيها: إن ابنك قد حبي ، فآمَن هُو وَ بيتُهُ بأسره ٣ ؛ وَ هَذُهُ أَيْضًا آيَةً ثَانيَةً عملها يسوع لما جاء من يهودا إلى الجليل. قال مرقس: فأقبل إلى كفرناحوم و يُق يعلم في تجامعهم يوم السبت ، فتعجبوا من تعليمه لأنه كان كالمسلط . • قال متى : و كان يسوع يطوف فى كل الجليل ويعلم فی مجمامعهم و یکرز • بیشارة الملکوت نویبری کل برص و وجع فی ١٠ الشعب، فخرج خبره في جميع الشام فقدم الله كل من به أصناف الامراض و الاوجاع المختلفة و الذين بهتم الشياطين و المعترين٬ في رؤس الأهلة و المخلمين فأبرأهم، و تبعه جموع كثيره من الجليل و العشرة المدن و روشلم و البهودية و عبر الاردن، فلما أبصر الجميع صعد إلى الجبل و جلس ١ ، و جاء إليه تلاميذه و فتح فاه يُعلمهم قائلاً : طوى للساكين ١٥ بالروح! فان لهم ملكوت السارات، طوبى للحزالي١١! فانهم يعزون، (١) في مومد: فقال (٢) ليس في م (٣) في م ومد: بامره (٤) في ظ: علمها . (ه) من ظوم ومد، وفي الأصل: يكزر \_كذا (٦) من م، وفي الأصل ومد وظ: نقدموا (٧) في م : المعترين، وفي مد: المعترين ــ كذا (٨) من م ، وفي الأصل و مدوظ: كثير (٩) في م و مد: الجمع (١٠) من م ومدوظ، و في الأصل: صعد ـ كبذا. (١١) هكذا في الأضل و ظ ، و في م : للحزانا ، و-في مد : للخزانا \_كذا ؛ والحرابي جمع حزين . من حزنه الأمر يحزنه حزنا جعله = طونی **(v)** 24

41

طوبي المتواضعين! فانهم يرثون الأرض، طوبي الجياع و العطاش من أجل البر! فانهم يشبعون ، طوبى للرحماء! فانهم يرحمون ، طوبي للنقية 'يدُ عَون ، طوبي للطرودين من أجل البر ! فان لهم ملكوت الساوات ، طوبي [لكم-٣] إذا طردوكم وعَليموكم و قالوا فيكم كل كلمة شر من أجلي ؛ ه افرحوا و تهللوا ، فإن أجركم عظيم في السهاوات ، لأن هكذ! طردوا الأنبياء الذين قبلكم . "و قال لوقا " : هكذا كان آباؤكم " يصنعون بالانبياء ، الويل لكم أيها الاغنياء! لانكم قد أحذتم عراكم"، الويل لكم أيها الشباعي الآن! فانكم ستجوعون؛ الويل لكم أيها الضاحكون الآن! فانكم ستبكون و تحزنون ، الويل لكم إذا قال الناس فيكم قولا حسنا! لأن آباءهم كذلك ١٠ فعلوا بالانبياء الكذبة - يعني المتنبئين - و فيه من الألفاظ/التي لا يجوز إطلاقها في شرعنا حمــــل^ الله والآب، وقوله: بني الله، و سيأتي إِنَّ شَاءَ الله تَعَالَى فَي 'ال عمران تأويل مثل هذا على تقدير صحته عنه و أنه يرد إلى المحكم على أوضح وجه مثل الألفاظ التي وردت في شرعنا و رددناها إلى المحكم، و ضل بها مرب حملها عملي ظاهرها بمن يدعى الإسلام - ١٥ والله الموفق ١٠ .

<sup>=</sup> حزينا أو جعل فيه حزنا \_ قطر المحيط ٢٩٦/١

<sup>(1)</sup> في م نقط: لفاعل (7) زاد في م: والأرض (م) زيد من م (3) زاد في ظ: و (م-ه) في م: وقالوا لو قال \_ كذا (7) من ظ، وفي الأصل وم ومد: آياؤهم (٧) في ظ: عزكم (٨) كذا في الأصول، ولعله: مثل (٩) ليس في مد (١٠) زاد في م:  $= \frac{1}{2}$ 

و لما کار هذا حالهم مع الرسل مع أنسهم بهم و معرفتهم بأحوالهم و اتصالهم بالله و كالهم علم أنهم في منابذتهم لهم عبيد الهوى و أسرى الشهوات، فتسبب عن ذلك الإنكار عليهم فقال: ( ا فكلما ) ما أي أ فعلتم ما فعلتم من نقض العهود مع مواترة الرسل و وجود الكتاب فكلما الرجاء كم رسول ﴾ أي من عند الله ربكم ( بما الا تهوى انفسكم )

= كما ايدنا به غير . من أولى العزم \_ قاله الحرالي، والروح لحمد من لمحات أمرالله ، وأمراله قيوميته في كلمة خاقة ماكما و ملكوتا، فما هو قوام الحلق كله ملكا و ملكونا هو امر «الا له الحلق و الامر»، و ما هو قوام صورة من جملة الحلق هو الروح الذي هو لمحة من ذلك الأمر؛ والقيام عامة الملكوت وخصوصا حنة العرش بعالم الملك و خصوصا أم الدين الباق ساهم الله روحا و من أخصهم روح القدس الطهارة العلية التي لا يلحقها نجس عـلى ما تقدم به، و من أخص الروح به جبرئيل عليه السلام بما له من روح الأمر الديني و إسرافيل عليه السلام بما له من روح النفخ الصورى ـ انتهى . وقد كان لعيسي عليه السلام بالروح مزيد اختصاص لكثرة ما أحى من الموتى و لم تزالوا في أحد جميع مَن ذكر ناقضين للعهود ، فلا أحد أحق منكم بالخلود في النار ، ثم جاء مجد صلى الله عليه و سلم فالم تصدئوه في ذكر شيء من الإنجيسل يدل على أنه عليه السلام أتى بالبينات مع تأييد. بروح القدس مستخلصا من الأناجيل الأربعة وقد جمعت بين أنفاظها . قال متى و معظم السياق له : فلما سمع يسوع وكان هذا حالهم . (١) ليس في م (٢) وقال أبع حيان الأندلسي : الهمزة أصلها للاستفهام وهي هنا للتوبيخ والتقريع ، و الفاء لعطف الحملة على ما قبلها ، واعنى بحرف الاستفهام نقدم و الأصل: فأكلما (مـم) هذه العبارة ليست في ظ (٤) ما موصولة و العائد محذوف أي لا تهواه ، و أكثر استعبال الهوى نيًّا ليس بحق و منه عذه الآية ، و أسيند الحوى إلى النفس و لم يسند إلى ضمير المتاطب فكأن يكون 😑

من الهوى و هو نزوع النفس لسفل شهوتها فى مقابلة معتلى الروح لمنبعث البساطه ، كأن النفس ثقيل الباطن بمنزلة الماه و التراب ، و الروح خفيف الباطن بمنزلة الهواه و النار ، وكأن العقل متسع الباطن بمنزلة اتساع النور فى كلية ، الكون علوا و سفلا - قاله الحرالي ، و قد دل على أن المراد الباطل ، بالتعبير بالهوى و النفس ﴿ استكرتم ) ` أى طلبتم الكبر ه و أوجد يموه بما لكم من الرئاسة على قومكم عن قول الحق ميلا إلى سنة إبليس مع إعطائكم العهد قبل ذلك على الدرام على اتباعه ﴿ فقريقا ﴾ أى

(١) ق مد: مستفلي ـ كذا (٧) من ظ وم ومد، و في الأصل: كلية ـ كذا (٣) العبارة من هنا إلى «و النفس» ليست في ظ (٤) في م: الباطن (٥) (استكبرتم) استفعل هنا بمعني نفعل وهو أحد معاني استفعل، و فسر رسول الله صلى الله عليه و سلم الكبر بأنه سفه الحق و عمط الناس، و المعنى قيل استكبرتم عن إجابته احتقارا الرسول أو استبعاد اللرسالة و في ذلك ما كانوا عليه من طبيعة الاستكبار الذي هو محل النقائص و نتيجة الإعجاب و هو تتيجة الحهل بالنفس المقارن للجهل بالخالق و إن ذلك كان يتكرر منهم بتكرر عيء الرسل إليهم، وهو كا ذكر نا استكبار بمعنى التكبر و هو مشعر بالتكلف و التفعل لذلك لا أنهم يصبو و ن بذلك كبراء عظهاء بلي يتفعلون ذلك و لا يبلغون حقيقته لأن الكبرياء يصبو و ن بذلك كبراء عظهاء بلي يتفعلون ذلك و لا يبلغون حقيقته لأن الكبرياء في ظ

<sup>=</sup> يما لا تهو ون إشعارا بأن النفس يسند إليها غالبا الأفعال السيئة ـ قاله أبو حيان ( ٣٠٠/٠ ) .

عليه

(V)

قسب عن طلبكم الكبر أنكم فريقًا ﴿كذبتم ﴾ كديسي و محمد عليهما الصلاة و السلام ﴿ و فريقا تقتلون ه ﴾ أى قتلتم و لم تندموا على قتلهم بل عزمتم على مثل ذلك الفعل كلما جاء كم أحد منهم بما يخالف الهوى و هم لم يعثوا إلالصرف الانفس اعن الهوى ا ، لأن دعوة الرسول إلى الأعلى الذي هو ٢ ضد هوى ٢ النفس ؛ و الظاهر ٣ أنه سبحانه أشار ٣ بهذه الصيغة المستقبلة أ إلى قتلهم النبي صلى الله عليه و سلم بالسم في خيبر كما أشار إليه الحديث الماضي آنفا .

و لما بين سبحانه مخازيهم حتى ختمها بعظيم ما ارتكبوا من الرسل من القتل المعنوى بالتكذيب و الحسى بازهاق الروح مع العلم بأنهم أتوا البينات و الآيات المعجزات فأرشد المقام إلى أن التقدير فقالوا للا نبياء لما أتوهم أمورا كثيرة يعجب من صدورها عن عاقل و أتوا فى الجواب عن تكذيبهم و قتلهم من انتناقضات بما لا يرضاه عالم و لا جاهل عطف

(۱-1) ليس في م (۲) ليس في م (۷-۳) في م و مد: انه اشار سبحاه (٤) قال أبو حيان في البحر المحيط ١٠٠٠: و أتى بفعل القتل مضارعا إما لكونه حكيت به الحال الماضية إن كانت أريدت فاستحضرت في النفوس و صور حتى كأنه ملتبس به مشروع فيه ، و لما فيه من مناسبة رؤس الآى و و إما لكونه مستقبلا لأنهم يرومون قتل رسول الله صلى الله عليه و سلم و لذلك سحروه وسموه .... و كان في ذلك على هذا الوجه تنبيه على أن عادتهم قتل أنبيا هم لأن هذا النبي المكتوب عندهم في النوراة و الإنجيل و قد أمروا بالإيمان و النصر له يرومون قتله فكيف من لم يكن فيه تقدم عهد من الله فقتله عندهم أولى – انتهى .

عليه أو ' على "و قالوا لن تمسنا النار ' " قوله - بيانا لشدة بهتهم و قوة عنادهم: ﴿ وَ قَالُوا ۗ ﴾ في جواب ما كانوا يلقون إليهم من جواهر العلم التي هي أوضح من الشمس ﴿ قلوبنا غلف ۗ ﴾ جمع أغلف و هو المغشى الذكر بالقلفة التي هي جلدته، كأن الغلفة \* في طرفي المرء: ذكره و قلبه، حتى يتم الله كلمته في طرفيه بالختان و الإيمان ـ قاله الحرالي . فالمعنى: ٥ عليها أغطية فهي لا تفهم ما تقولون<sup>٧</sup>. فكان المراد بذلك مع أنهم أعلم (١) من م و مدوظ ، وفي الأصل: و (ب) زاد في ظ: « الا اياما معدودة » (٣) الضمير في ﴿ قالوا ﴾ عائد إلى البهود وهم أبناء بني إسرائيل الذين كانوا بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالوا ذلك يهتا و دفعا لما قامت عليهم الحجج و ظهرت لهم البينات و أعجز تهم عن مدافعة الحق المعجزات ، فرلوا عن رتبة الإنسانية إلى رتبة البهيمية \_ قاله أبو حيان (٤) و في البحر الهيط ١٠٠١/، و قرأ ابن عباس و الأعرج و ان هرمز و ابن عيصن ﴿ عَلْفَ ﴾ بضم اللام وهي مُروية عن أبي عمر و ، وهو جم غلاف ولا يجوز أن يكون في هذه القراءة جمع أغلف لأن تثقيل فعل الصحيح العين لا يجوز إلا في الشعر ، يقــال غلفت السيف جعلت له غلافا ، فأما من قرأ علم بالإسكان فعنا ، أنها مستورة عن الفهم و التميير ؟ و قال مجاهد : أي عليها غشاوة ، و قال عكرمة :عليها طابع ، و قال الزجاج : ذوات غلف، أي عليها غلف لا تصل إليها الموعظة ، و يحتمل على هذه القراءة أن يكون تولهم هذا على سبيل البهت و المدافعة حتى يسكتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم، و أما من قرأ يضم اللام فعناه أنها أوعية للعلم فلو كان ما تقوله حقاً و صدقاً لوعته ـ قاله ان عباس و السدي ـ انتهى (ه) من ظ و م و مد ، و في الأصل: الغفلة (٦) في ظ: بالحسينان ـ كذا (٧) من ظ و م و مد، و في

الأصل؛ يقولون.

الناس أن ما يقولونه اليس بأهل لأن يوجه إليه الفهم، ولذلك أضرب الله ٣ سبحانه عنه عقوله ﴿ بل ﴾ أى ليس الأمركا قالوا من أن هناك غلفا حقيقة بل ﴿ لعنهم الله ﴾ أى طردهم الملك الإعظم عن قبول ذلك لانهم ليسوا بأهل للسعادة " بعد أن خلقهم على الفطرة الاولى القويمة لا غلف على قلوبهم، لأن اللعن إبعاد فى المعنى و المكانة و المكان إلى أن يصير الملعون بمنزلة النعل فى أسفل القامة يلاقى به ضرر الموطى - قاله الحرالي .

ثم بين علة ذلك بقوله: ﴿ بَكَفَرهم ﴾ ، قال الحرالى: أعظم الذنوب ما تكون \* عقوبة الله تعالى ا عليها الإلزام بذنوب أشد منها ، فأعقب استكبارهم اللمن كما كان فى حق إبليس مسع آدم عليه السلام ، فانتظم صدر هـذه السورة إظهار الشيطنتين من الجن و الإنس الذى انختم به القرآن فى قوله "من الجنة و الناس " ليتصل طرفاه ، فيكون ختما لا أول

<sup>(</sup>۱) في م: تقواونه (م) في ظ: ان (٣-٣) في ظ: عنه مبحاته (٤-٤) ليست في ظ، و في م: حقيقة - مكان: حقيقة (٥-٥) ليس في ظ (٦) العبارة من هنا إلى ه تلو بهم » ليست في ظ (٧) في م: القوية (٨) قال أبو حيان « بل » للاضراب و ليس إضرابا عن اللفظ المقول لأنه واقع لا محالة فلا يضرب عنه و إنما الإضراب عن النسبة التي تضمنها قولهم: إن قلو بهم علف ، لأنها خلقت متمكنة من قبول الحق مفطورة لإدراك الصواب فأخبروا عنها بما لم تخلق عليها ، ثم أخبر تمالي أنها لعنوا بسبب ما تقدم من كفرهم و جازاهم بالطرد الذي هو اللمن و في الأصل: يكون (١٠) ليس في م .

له و لا آخر ؛ و الفاتحة محيطة به لا يقال ١ : هي أوله و لا آخره ، و لذلك ختم بعض القراء بوصله حتى لا يتبين له طرف ، كما قالت العربيــة لا مثلت عن بنيها : [هم-٣] كالحلقة المفرغة ، لا يدرى أين طرفاها ، و لما أخبر بلعنهم سبب عنه قوله : ﴿ فقليلا ما يؤمنون ، ﴾ ، فوصفه بالقلة و أكده عا أ إيذانا بأنه مغمور لا بالكفر لا غناء له أ .

و لما ذكر سبحانه من جلافتهم ما ختمسه بلعنهم وكان قد قدم ذكر كتابهم مرارا و أشار إلى الإنجيل بايتاء عيسى عليه السلام البينات ذكر سبحانه كفرهم بهذا الكتاب الذى مقصود السورة وصفه بالهدى و بهذا الرسول الآتى به دليلا على إغراقهم فى الكفر ، لانهم مع استفتاحهم به صلى الله عليه و سلم قبل مبعثه على من يعاديهم و استبشارهم به و إشهادهم ، انفسهم بالسرور " بمجيئه كانوا أبعد الناس من دعوته تماديا فى الكفر

<sup>(</sup>۱) زاد فی ظ: انها (۲) من م و مد و ظ، و فی الأصل: العریه \_ كذا (۳) زید من م و مد (٤) فی ظ: المغرغة \_ كذا (۵) قال أبو حیان: ثم أخبر تعالی أنهم العنوا بسبب ما تقدم من كفوهم و جازاهم بالطرد الذی هو اللعن المتسبب عن الذنب هو الكفر (٦) من م و مد و ظ، و فی الأصل: لما (۷) فی ظ: معمور \_ كذا (۸) و فی البحر المحیط انتصاب « قلیلا » علی أنه نعت لمصدر محذوف أی فایمانا قایلا یؤ منون \_ قاله قتادة ، و فی التفسیر المظهری ص ٤٥: و قال الواقدی معناه لا یؤمنون قلیلا و لا كثیرا كقول الرجل للاخر: ما أقل ما تفعل كذا ، أی لا تفعل أصلا ؛ فالقلة عجاز عن العدم \_ انتهی (۹) و قع فی م: استقباحهم \_ كذا مصحفا (۱۰) فی ظ: بالسور \_ كذا .

و تقيدًا بالضلال؛ فكان هذا الدليل أبين من الأول عند أهل ذلك العصر و ذلك قوله تعالى ﴿ و لما جاءهم كُتُبِ ﴾ أي جامع الجميع الهدى لعظمته لكونه ٢ ﴿ من عند الله ﴾ الجامع لجميع صفات البكال . ثم ذكر من المحبات ٣ لهم في اتباعه قوله ﴿ مصدق لما معهم ﴾ على لسان نبي يعرفون ه صحة أمره بأمور يشهد بها كتابهم ، و بتصديق هذا الكتاب له باعجاز نظمه و تصدیق معناه لکتابهم ؟ و الجواب محذوف و دل ما بعد علی أنه كفروا به، و في ذلك قاصمة لهمَ لأن كتابهم يكون شاهدا على كفرهم؟ و لما بين شهادة إكتابهم اتعب شهادتهم لئلا محرفوا معنى ذلك فقال ﴿ وَكَانُوا ﴾ أي و الحال أنهم كانوا ٧ ، و لما كان استفتاحهم في بعض الزمان ١٠ أثبت الجار^ فقال ﴿ من قبل ﴾ أى قبل مجيئه ﴿ يستفتحون ﴾ ' أى يسألون الله الفتح م بالاسم ١٠ الآتي به تيمنا بـذكره١١ ﴿ عـلى الذين كفروا ﴾ يعنى أنهم لم يكونوا فى غفلة عنــه بل كانوا أعلم الناس به و قد وطنوا (1) من م و مد و ظ ، و في الأصل : عجامع (y) في م و مد : بكونه (س) في م : المجيبات .. كذا (ع) العبارة من حنا إلى « كفروا به » ليست في ظ (ه) ليس في م (٦) ذيد في م: على (٧) العبارة من هنا إلى « فقال » ليست في ظ (٨) من م و مد، و في الأصل: لكبار \_ كذا ( و \_ و) ليست في ظ (١٠) في م و مد : باسم (١١) و في البحر المحيط ١ / ٢٠.٠ : ﴿ يَسْتَفْتُحُونَ ﴾ أي يستحكون أو يستعلمون أو يستنصرون أنوال ثلاثة ، يقواون إذا دهمهم العدو: اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان الذي نجد نعته في التوراة \_انتهي. أنفسهم

أنفسهم على تصديقه و مع ذلك كله ﴿ فلما جاءهم ﴾ 'برسالة محمد صلى الله [عليه و سلم - '] علم ' ﴿ مَا عَرَفُوا ﴾ 'أي من صدقه بما ذكر من نعوته في كتابهم وكفروا به و اعتلالا بأنواع من العلل البينة الكذب ، منها زعمهم أن جبريل عليه السلام عدوهم و هو الآتي به ؛ قال الثعلمي و الواحدي : روى ان عباس رضي الله عنهما أن عبد الله بن صوريا حاج رسول الله ه صلى الله عليه و سلم عن أشياء ، فلما اتجهت الحجة عليه قال: أي ملك يأتيك من السهاء؟ قال: جبريل، ولم يبعث الله نبيا إلا وهو وليه ـ و في رواية: و سأله عمن يهبط عليه بالوحى ، فقال: جبريل – فقال: ذاك عدونا ، و لو كان غيره لآمنا بك . و قال ان إسحاق فى السيرة: حدثني عبدالله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي عن شهر بن حوشب الأشعرى أن نفرا ١٠ من أحبار يهود جاءوا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقــالوا [: خبرناً ا عن أربع نسألك عنهن ، فإن فعلت اتبعناك و صدقناك و آمنا بك و فقال لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم: عليكم بذلك عهد الله و ميثاقه النه ^ أنا أخبرتكم بذلك لتصدقني ، قالوا: نعم ، قال: فاسألوا \* عما بدا لكم ! (١) العبارة من هنا إلى « علم » ليست في ظ (٧) زيدت من م و مد (م) ليس في م وَمد(عــ٤) ليست في ظ (ه) قال المهائمي (٢/١ه): ﴿ فَلَمَا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا ﴾ قبل محيئه بما ذكر في كتابهم و بعده بمعجزاته سما القولية المصدتة لما معهم ﴿ كَفُرُوا ا يه ﴾ عنادا وحسدا ، فكيف يخفف في حقهم العذاب أو يجعل أياما معدودة (٦) من م ومد وظ ، و في الأصل: قالوا (v) في م و مد وظ : أحيرنا (٨) من م ومد ، وَ فَى الْأُصِلُ وَظَ : لَإِنْ ( ٩ ) فَي م : فَاسْتُلُوا ، وَ فِي الْأُصِلُ وَ مُدُوطٌ : فسئلوا . قالوا: فأحَــــــــــــرنا: كيف يشبه الولد أمه و إنما النطفة من الرجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: أنشدكم بألله و بأيامه عند بني إسرائيل هل تعلمون أن نطفة الرجل بيضاء غلبظة ونطفة المرأة صفراء رقيقة فأيتهما علت ١ صاحبتها كان الشبه لها؟ قالوا: اللهم نعم ؛ قالوا: فأخبرنا ٢ عن ه كيف نومك؟ قال٣: أنشدكم بالله و بأيامه عند بني إسرائيل هل تعلمون أن نوم الذي تزعمون أني لست به تنام عينه و قلبه يقظان؟ قالوا: اللهم نعم، قال: فكذلك نومى، تنام عيني و قلمي يقظان ؛ قالوا: فأخبرنا، عما حرم إسرائيل على نفسه ، قال : أنشدكم بالله و بأيامه عنــــد بني إسرائيل هل تعلمون أنه ع كان أحب الطعام و الشراب إليه ألبان الإبل و لحومها و أنه ١٠ اشتكى شكوى فعافاه الله منها فحرم على نفسه. أحب الطعـام و الشراب إليه ' شكرًا لله فحرم على نفسه لحوم الإبل و ألبانها؟ قالوا: اللهم نعم؟ قالوا: فأخبرنا عن الروح ، قال : أنشدكم بالله و بأيامه هل تعلمون ٢ جبريل و هو الذي يأتيني ؟ قالوا: اللهم نعم ^و لكنه يا محمد النا عدو ، و هو ملك إنما يأتي بالشدة و سفك الدماء، ولولا ذلك لاتبعناك . فأنزل الله فيهم " ١٥ " من كان عدوا لجبريل فانه زله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه و هدى و بشرى للؤمنين ه – إلى قوله: او كلمــا عهدوا عهدا نبذه فريق

<sup>(</sup>۱) زيد في م : على (۲) في م : اخبرنا (۳) في م و ظ و مد : فقال (٤) في م :
ان ( ه ) من م و مدوظ ، ووقع في الأصل : العظام \_ كذا مصحفا (۵) ليس في م .
في مد (٧) في م و مدوظ : تعلمونه (٨–٨ ) كرره في م ثانيا (٩) ليس في م .
منهم

منهم بل اكثرهم لا يومنون ه " و أصل ذلك فى البخارى فى خلق آدم و الهجرة و التفسير عن أنس بن مالك رضى الله عنه ... من روايات جمعت بين الفاظها - قال: أقبل بنى الله صلى الله عليه و سلم إلى المدينة أى فى الهجرة - إلى أن قال: فأقبل بسير حتى بزل إلى جانب دار أبى أيوب رضى الله عنه ، فانه ليحدث أهله إذ سمع به عبد الله بن سلام و هو فى نخل ه لاهله يخترف لهم ، فعجل أن يضع التى ٢ يخترف لهم فيها فجاء و هى معه ،

<sup>(</sup>١) سورة ٢ آية ٩٧ – ١٠٠٠ و في السراج المنبر ١/ ٥٧: روى أنه كان لعمر رضي الله عنه أرض بأعلى المدينة وكان ممر معلى مدارس (كذا، و الظاهر: مدراس) اليهود وكان يجلس إليهم ويسمع كلامهم فقالو 1: يا عمر! قد أحبناك و إنا لنطمع فيك ، فقال : والله ما أحبكم لحبكم ولا أسألكم لأنى شاك في ديني! وإنما أدخل عليكم لأزداد بصيرة في أمر عد صلى الله عليه و سلم و أرى آثاره في كتابكم ، ثم سألهم عن جبريل ، فقالوا: ذاك عدو لنا ، يطلع عجدا على أسرارنا ، و إنه صاحب كل خسف و عذاب ، و ميدكائيل صاحب الحصب و السلام \_ أى السلامة ، فقال عمر: ما منز لتها من الله ؟ قالوا: حبريل عن يمينه و ميكائيل عِن يساره و بينهيا عداوة ، فقال : لئن كان كما تقو لون فليسا بعدوين \_ أي لقرب منزلتها عند الله ــ و لأنتم أكفر من الحمير ــ أى لأن الكفر نتيجة الجهل و البلادة و الحمار مثل فيها ـ و من كان عدو أحدهما فهو عدو الله تعالى ؟ تم رجع فوجد جبريل قد سبقه بالوحى فقرأ رسول الله صلى الله عليه و سلم هذه الآية ، وقال عليه الصلاة و السلام: لقد وافقك ربك يا عمر! فقال عمر: لقد رأيتني في دين الله بعد ذلك أصلب من الحجر \_ انتهى ( ٧ ) في ظ: الذيء، و في م: الذي التي \_كذا .

ظ: عنسي \_كذا .

فسمع من نسبي الله صلى الله عليه و سلم ثم رجع إلى أهله ، فقال نسى الله صلى الله عليه و سلم: أي ا بيوت أهلنا ! أقرب - فذكر تزوله على أبي أيوب رضي الله عنه ثم قال: فلما جاء نبي الله صلى الله عليه و سلم جاء عبد الله بن سلام ٢رضي الله عنه ٢ فقال: أشهد أنك رسول الله و أنك جثت بحق! ه وقد علمت يهود أنى سيدهم و ان سيدهم و أعلمهم و ان أعلمهم فادعهم فسلهم عنى قبل أن يعلموا أنى قد أسلمت ، فانهم إن يعلموا أبي قد أسلمت قالوا في ما ليس في . و في رواية : بلغ عبد الله بن سلام مقدم النبي صلى الله عليه و سلم و هو في أرض يخترف فأتاه فقال: إني سائلك عن تُـلاث ٣ لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعـة ؟ و ما أول طعـام ١٠ يأكله أهل الجنبة؟ و من أى شيء ينزع الولد إلى أيه و من أى شيء ينزع إلى أخواله \_ و فى روايـة: و ما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه -فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: أخبرني بهن جبريل آنف ، فقال عبد الله: ذاك عدم اليهود من الملائكه ؛ فقرأ ' رسول الله صلى الله عليه و سلم هذه الآية " من كان عدوا لجبريل فانه نزله عـلى قبلك باذن الله " ١٥ أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت ـ و فى رواية : الحوت ـ و أما الشبه في الولد فان الرجـل إذا غشي المرأة فسبقهـا ماؤه كان (١-١) في م : بيوتنا (٢-٢) ليست في م و مد (٣) في م : اربع (٤) في م : فتلي ــ كذا (ه) في مله: اوهل ــكذا (٦) من م و مــد ، وفي الأصل : عشي ، وفي

الشبه (۱۰)

الشبه له، و إذا سبقت كان الشبه لها \_ و فى رواية: و إذا سبق ماه الرجل ماه المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماه المرأة نزعت - قال: أشهد أنك رسول الله! ثم قال: يا رسول الله! إن اليهود قوم بهت ، إن علموا باسلامي قبل أن تسألهم بهتوبي ا عندك ، فأرسل نسي الله صلى الله عليه و سلم! فدخلوا عليه - و في رواية : فجاءت ٣ اليهود و دخل عبد الله ٥ البيت \_ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم: يا معشر اليهود! ويلكم اتقوا الله ، فوالله الذي لا إله إلا هو! إنكم لتعلمون أني رسولالله و أبي جئتكم بحق فأسلموا ، قالوا: ما نعله \_ قالوا للني صلى الله عليه و سلم و قالها ثلاث مرار' ، قال: فأى رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: ذاك سيدنا و ان سيدنا و أعلمنا و ان أعلمنا و أخيرنا و ابن أخيرنا ، قال: أفرأيتم إن ١٠ أسلم! قالواً : حاشا لله ! ما كان ليسلم – و في / رواية : أعاذه الله من ذلك – 1 . . / قال: يا أن سلام ! اخرج عليهم ، فخرج فقال: أشهد أن لا إله إلا الله و أن مجدا رسول الله ، يا معشر اليهود! إتقوا الله فو الله و الله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله و أنه جاء بحق ، قالوا : كذبت ؛ و قالوا: شرنا و ابن شرنا ، و وقعوا فیسه فانتقصوه ، قال: فهذا الذی ۱۵ كنت أخاف يا رسول الله! فأخرجهم رسول الله صلى الله عليه و سلم . و للواحدى في أسباب النزول عن عمر رضي الله عنه قال: كنت آتي (١) في م : بهتوا لي ، وفي مد : بهتوى \_ كذا (١) زيدا في م : اليهم (١) من م و مد و ظ ، و في الأصل : فياءة -كذا بالناء المربوطة (ع) في ظ: مرات . (ه) في م: فوا الله - كذا (٦) في م: هذا.

اليهود عند دراستهم التوراة فأعجب من موافقة القرآن التوراة و موافقة التوارَّة القرآن، فقالوا: يا عمر ! ما أحد أحب إلينا منك ، قلت: ولم ؟ قالوا: لأنك تأتينا و تغشانا '، قلت: إنما أجيء لاعجب من تصديق كتاب الله بعضه بعضا و موافقة النوراة القرآن و موافقة القرآن التوراة، ه فبينا أنا عندهم ذات يوم إذ مر رسول الله صلى الله عليه و سلم خلف ظهرى فقالوا: إن هذا صاحبك فقم إليه ، فالنفت فاذا رسول الله صلى الله عليه و سلم قد دخل خوخة من المدينة ، فأقبلت عليهم فقلت: أنشدكم الله و ما أنزل عليكم من كتاب أ تعلمون أنه رسول الله؟ قال سيدهم: قد نشدكم بالله فأخبروه، فقالواً: أنت سيدنا فأخبره، فقال سيدهم: نعلم أنه رسول الله، قلت: . ١ فأنى أهلككم إن كنتم تعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تتبعوه ، فقالوا: إن لنا عسدوا من الملائك ٣ و سلما من الملائكة ٣، فقلت: من عدوكم و من سلمكم؟ قالوا: عدون الجديل، قلت: و من سلمك؟ قالوا: ميكاتيل، قلت: فإنى أشهد ما يحل لجبريل أن يعادي سلم ميكائيل. و ما يحل لميكائيل أن يسالم عدو جبريل، و إنهها جميعًا و من معهما أعداء لمن ١٥ عادوا و سلم لمن سالموا؛ ثم قمت فاستقبلي - يعني رسول الله صلى الله عليه و سلم - فقال: يا ابن الخطاب! ألا أفرئك ا'يات؟ فقرأ" من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك " - حتى بلغ " و ما يكفربها الا الفسقون' " قلت: و الذي بعثك بالحق ما جئتك ° إلا أخبرك بقول اليهود فاذا اللطيف

<sup>(</sup>١) في م: تَعَشَاهَا (٤) في م: قالو ا (٣٣٠) ليس في م (٤) -ورة ٢ آية ٧٧ - ٩٩٠

<sup>(</sup>ه) فی م و ظ و مد : جئت ·

الحبير قد سيقى بالحبر! قال همر: فلقدا رأيتى فى دين الله أشد من حجر ٢٠ انتهى ، وقد سألت بعض فضلاه اليهود الموجودين ٣ فى زماننا ٣ عن عداوتهم لجبريل عليه السلام فلم يسمح بالتصريح وقال: ما يعطى ذلك ، وقد ربوى هذا الحديث أيضا إسحاق ان راهويه فى مسنده عن الشعبى عن عمر رضى الله عنه ، قال شيخنا البوصيرى: وهو مرسل صحيح الإسناد ٥ نوفيه: انه قال لهم: و كيف منزلتهما امن ربهها ؟ قالوا: أحدهما عن يمينه و الآخر من الجانب الآخر ، و إلى أشهد أنها و ربهها سلم لمن سالموا و حرب لمن حاربوا .

أو لما بين حجانه بهذا أنهم أعتى الناس وأشدهم تدايسا و بهتا بل كذبا و فسقا كانوا أحق الناس بوصف الكفر فسبب عن ذلك قوله ١٠ ﴿ فلعنة الله ﴾ أي الذي له الامر كله ﴿ على الكفرين ﴾ افأظهر موضع الإضمار تعليقا للحكم بالوصف ليعم و إشعارا بصلاح من شاءالله منهم . و لما استحقوا بهذا وجوه المذام كلها وصل به قوله ﴿ بتسما ﴾ افأتى بالكلمة الجامعة للذام المقابلة لنعم الجامعة لوجوه المدائح كلها أي

<sup>(1)</sup> في مد: لقد (٧) في ظ: معجز (٧-٧) ليسي في مد (٤-٤) ليست في ظ. (٥) في مد: تلبيسا (٦) في مد: تسبيب (٧) في التفسير المظهري ﴿ فلعنة الله علي المكفرين ﴾ أي عليهم، أتى بالمظهر للدلالة على سبب استحقاقهم اللعنة فاللام للعهد، و يجوز أن يكون للجنس وهم داخلون فيه (٨) ليس في ظ (٩) في مد: وجود - كذا (١٠) قال المهاتمي: أي بشيا باعوا به حظ أنفسهم الأخروي إذ باعوه بالكفر بما أثر ل الله لا ريب فيه بل ﴿ بغيا ﴾ عنادا مع الله كراهة ﴿ أن ينزل ألله ﴾ من وجه - انتهى .

نظم الدرر

بئس شيء ﴿ اشتروا به انفسهم ﴾ اأى حظوظهما ، فقدموها وآثروها فكان ذلك غين فأخبرها ٢ عكس ما فعل المؤمنون من بيعهم لانفسهم وخروجهم عنها بتعبدهم لله بايثار ما رضيه على هوى أنفسهم ، فكان ذلك عين تحصيلها و تقديمها ، ثم فسر الضمير العائد على المبهم المأخوذ في إحراز النفس فقال ﴿ الله يكفروا ﴾ أى يستروا اعلى التجدد و الاستمرارا علمهم ﴿ بما الزل الله ﴾ الذي لا كفوه له ، أى اشتروا أنفسهم فأبقوها لهم على زعمهم بالكفر و لم يجعلوها تابعة ^ ، و يجوز أن يكون "اشتروا" بمعنى باعوا ، لانهم بذلوها الشيطان بالكفر كما بذل المؤمنون أنفسهم لله بالإيمان .

تكون النبوة فى بنى إسماعيل عليه السلام، و١١ ١١ قال الحرالى: هو اشتداد فى النبوة فى بنى إسماعيل عليه السلام، و١١ ١١ قال الحرالى: هو اشتداد فى الرحا) ليست فى مد وظ (٦) وقع فى م: تاخيرها \_ كذا عرف (٣) فى مد: النفس بهم (٤) فى ظ: الى (٥) فى مد: الموجود (٦) فى مد: يستمر وا (٧) العبارة من هنا إلى « بالإيمان » سقطت من مد وظ (٨) فى مد: بايعه (٩) فى مد: بذلوا. (١٠) فى التفسير المظهرى ص ه ه : أصل البنى الطلب والفساد ، يقال بغى يبغى بغيا إذا طلب، و بغى الجرح إذا فسد . و يطاق الباغى على الظالم لأنه مفسد أو على الحارج على الإمام لأنه مفسد و طالب للظلم، و على الحاسد فانه يظلم المحسود و يطلب إذالة نعمته ؟ و المعنى أنهم يكفرون حسدا و طلبا لما ايس لهم و فسادا و يطلب إذالة نعمته ؟ و المعنى أنهم يكفرون حسدا و طلبا لما ايس لهم و فسادا فى الأرض – انتهى (١٠١ – ١١) ليست فى م و مد (٧١) العبارة من هنا إلى « و الله المرفق » ليست فى م

طلب شيء ما \_ انتهى . و أصله مطلق الطلب و الإرادة ، كأن الإنسان لما كان مجبولا على النقصان و مطبوعا على الشر و العصيان إلا من عصم الله و أعان كان مذموما على مطلق الإرادة ، لأن من حقه أن لا تكون له خيرة و لا إرادة بل تكون إرادته تابعة لإرادة ٢ مولاه كما هو شأن العبد \_ و الله الموفق .

ثم علل بغيهم بقوله ﴿ إنْ يَنزلُ الله ﴾ ٣ ذو الجلال و الإكرام٣ ﴿ من فضله ﴾ و في صيغة "ينزل" إشمار "بتمادي ما يغيظهم فيما یستة بل ، و بشری للنبی صلی الله علیه و سلم و المؤمنین ﴿ علی من یشاه من عباده ﴾ أمن العرب الذين حسدوهم · ثم سبب عرب ذلك قوله ﴿ فَبَاوًا ﴾ ^ أَى رجعوا لاجل ذلك ﴿ بَعْضُبِ ﴾ في حسدهم لهذا النبي ١٠ صلى الله عليه و سلم لكونه من العرب ﴿ على غضب ﴾ كانوا استحقوه بكفرهم بأنبيائهم عنادا . ثم علق الحكم الذي استحقوه بوصفهم تعميها (١) في مد: خبرة (٢) في مد: لامن (٣٠٣) ليست في ظ (٤) ليس في مد . (ه - ه) في ظ : بما (٦) قال المهائمي ﴿ إِنْ يَبْرُلُ اللَّهُ ۚ مِنْ وَحِيْهُ الذِّي هُو ﴿ مِنْ فَصَلَّهُ على من يشاء من عباده ﴾ سما من رآه أهلا له دو نهم فعاندوا الله \_ انتهى. و في التفسير المظهري ﴿ من فضله ﴾ بلا سبق عمل يقتضيه (٧) ق م: خسروهم ــكذا . (٨) وقال المهائمي ﴿ فَبَارًا بِغَضْبِ عَظْمِ مِن اللهِ عَلَى عَنَادَهُم مَعُهُ وَ تَحْكُهُم عَلَيْهُ ﴿ عَلَى غَضَبٍ ﴾ عَلَى كَفَرَهُم بَآيَاتُهُ وَ رَسَّلُهُ وَ نَقْضُهُمْ مُواثَّيْقٌ فَكَيْفٌ يَكُونُ عَذَابِهِم هينا و أياما معدودة ــ انتهى .

و إشارة إلى أنه سيؤمن بعضهم فقال ﴿ و للـكلفرين ﴾ ` أى الذين هم واسخون في هذا الوصف منهم؟ و مر غير هم ﴿ عذاب مهين ه ﴾ مي الإهائة و هي الاطراح إذلالا و احتقارا؟ .

(١) و في البحر المحيط ١/٠٠٠: الألف و اللام في « الكفرين » للعهد ، و أقام المظهر مقام المضمر إشعارا بعلة كون العذاب المهن لهم إذ لو أتى : ولهم عذاب مهين ، لم يكن في ذلك تنبيه على العلة ؛ أو تبكون الألف واللام للعموم فيندرجون ف الكافرين؛ و وصف العذاب بالإهائــة و هو الإذلال قال تعــالى '' و ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين'' و جاء في الصحيح في حديث عبادة \_ و قد ذكر أشياء محرمة فقال: فمن أصاب شيئًا من ذلك فعو قب به فهو كف رة له ، فهذا العذاب إنما هو لتكفير السيتات؟ أو لأنه يقتضي الحلود خاودا لاينقطع، أو لشدته وعظمته واختلاف أنواء، أولاً له جزاء على تكبر هم عن اتباع الحق ـ النهيي. و في الغفسير المظهرى : يراد بهم إذلالهم بخلاف عذاب العصاة من المؤمنين ، فأنه لتطهرهم عن الفنوب ـ انتهى (٢) ليس في ظ (م) في مد: انتقارا (٤) قال أبوحيان: الإخبار عمن بحضرة رسول الله ضلى الله عليه و سلم من اليهود ، وسياق الآية يدل على أن المراد آباؤهم، لأنهم هم الذين تعلوا الأنبياء، وحسن ذلك أن الراضي بالشيء كفاعله، وأثهم حنى وإحد وأنهم متبعون لهم ومعتقدون ذلك وأنهم يتولونهم فهم منهم (ه - ه) ليست في ظ .

االامركلة مطلقاً، وعلى جهة العموم' من الكتب و الصحف؟ . / و كما 📗 / ١٠١ رَفَع مقدارهم بالدعاء إلى الإيمان بما أسند إلى هذا الاسم الاعظم ﴿ قالوا ﴾ تسفيلا لأنفسهم ﴿ نؤمن بما أزل علينا ؟ فأسقطوا اسم من يتشرف بذكره ويتبرك باسمه او خصوا بعض ما أنزله ١ . ثم عجب من دعواهم هذه بقوله ' ﴿ وَ يَكْفُرُونَ ﴾ أي قالوا ذلك و الحال أنهم يكفرون ﴿ مَا هُ وراءه ﴾ "أى دِراء ما أنزل عليهم مما أنزل الله على رسله ، و هو يشمل ما قبل التوراة و ما بعدها ، لأن وراء براد بها تارة خلف و تارة قدام ، فاذا قلت: زيد ورائى ، صح أن يراد في المكان الذي أواريه أنا بالنسبة إلى من خلفي فيكون أماى، وأن يراد في المكان الذي هو متوار عي فبكون خلني . و قال الحرالي : وراءً ما لا يناله الحس و لا العلم حيث ١٠ ما كان من المكان، فربما اجتمع أن يكون الشيء وراء من حيث أنه (١-١) ليست في ظ (٢) الجهوار أنه القرآن، و قال الزنخشري: مطلق فيها أنزل الله من كل كتاب (م) يريدون النوراة وما جاءهم من الرسالات على لسان موسى و من بنه، من أبيائهم، وحذف الفاعل هنا للعلم به لأنه لا ينزل الكتب الإلهية إلا الله ؛ وذموا على هذه المقالة لأنهم أمروا بالإيمان بكل كتاب أنزله الله ، فأجابوا بأن أمنوا بمقيد، والمأمور به عام فلم يطابق إيمانهم الأمر\_ قاله أبوحيان في البحر المحيط ١/ ٢٠٠٧ (٤) في مد: بقولهم (٥) و في السراج المنير ١/ ٧٧ ﴿ بُمَا وراءه) أي بما سواه من الكتبكةوله تعالى ﴿ فَنَ ابْتَغِي وَرَاهُ ذَلِكَ ﴾ أي سواه ، قال أبو عبيدة: بما بعده أي من القرآن ، و قوله تعالى ﴿ وَهُو ﴾ أي ما وراء. \_ انتهى (٦) العبارة من هنا إلى « هو متوار عني » ليست في م .

لا يعلم و يكون أماما فى المكان - انتهى . ﴿ و هو ﴾ أى و الحال أن ذلك الذى وراءه هو ﴿ الحق ﴾ الواصل إلى أقصى غاياته بما دلت عليه "ال! " قال الحرالى: فانهاه لغاية الحق بكلمة "ال" لأن ما ثبت و لا زوال له لانتهائه هو " الحق " و ما ثبت و قتا ما ثم يتعقبه م تكلة الويقبل ويادة فانما هو " حق " منكر اللفظ ، فان بين المعرف بكلمة " ال " و بين المنكر أشد التفاوت فى المعنى - انتهى . ﴿ مصدقا لما " معهم ﴾ فصح أنهم كافرون بما عندهم ، لأن المكذب بالمصدق لشى مكذب بذلك الشي .

(۱) في مد: الى \_كذا (۲) في ظ: تتعقبه ، و في مد: تعقبه ، و في م: تقعقبه \_ كذا (۳) في مد: بكلمة (٤) في مد: تقبل (۵) في السراج الذير ٢/٣٠: أي من النوراة ، حال ثانية مؤكدة تتضمن رد مقالهم ، فانهم كفروا بما يوانق التوراة نقد كفروا بها ، ثم اعترض الله تعالى عليهم بقتل الأنبياء مع ادعاء الإيمان بالتوراة بقوله تعالى ﴿ قُل ﴾ يا عجد ﴿ فلم تقتلون ﴾ . و في تبصير الرحمن الهائمي ١/٣٥ ﴿ لما معهم ﴾ من الكتاب الذي يؤمنون به ﴿ قل ﴾ إن صح إيمانكم بالتوراة وقد تضمنت ميثاق الإيمان بكل نبي قا لـكم لا تؤمنون بالأنبياء ، و إن منعكم المتمسك بالتوراة من الإيمان بنبي لنسخه بعض أحكامه ﴿ فلم تقتلون ﴾ الآية . و في البحر المحيط ١/٧٠٣ ﴿ مصدقا ﴾ حال مؤكدة ، إذ تصديق القرآن لازم لا ينتقل البحر المحيط ١/٧٠٣ ﴿ مصدقا ﴾ حال مؤكدة ، إذ تصديق القرآن لازم لا ينتقل و كلاهما غير مخالف للقرآن ، و فيه رد عليهم لأن من لم يصدق ما وافق التوراة لم يصدق بها ، و إذا دل الدليل على كون ذلك منزلا من عند الله وجب الإيمان بعض دون بعض متناقض \_ انتهى .

ثم كشف سترا مقالتهم مذه البين نقض فقال ( قل فلم ) أى تسبب عن دعواكم هذه أن يقال لكم: لم (تقتلون انبياء الله) الملك الأعظم مع أن كتابكم محرم لمطلق القتل فكيف بقتل الأنبياء ! ثم بين أن كفرهم بهذا القتل إنما هو بطريق الرضى بقتل أسلافهم \* بقوله مثبتا الجار لأن ذلك كان منهم في بعض الأزمان الماضية ﴿من قبل﴾ ه و في صيغة المضارع " تصوير لشناعة هذا القتل بتلك الحال الفظيعة ^ و رمن إلى أنهم لو قدروا الآن فعلوا فعلهم ، لأن التقدير : و تُنصرُّون على قتلهم من بعد ؛ وفيه إيماء إلى حرصهم على قتل النبي صلى الله عليه و لم تحذيرا منهم، و لقد صدق هذا الإيماء ألواقع، فقد عزم بنو النضير على أن يلقوا عليه صحرة، و سمَّه أهل خير . ثم أورد مضمون دعواهم ١٠ بأداة الشك فقال ﴿ ان كنتم مؤمنين ه ﴾ إشعارا "بأن مثل ذلك

<sup>(</sup>۱) في ظ: سترة (۲) في مد: مقاطم (۲) ايس في م (٤) في م: بما بين (٥) في مد: اسدر فهم - كذا (٦) ايس في ظ (٧) و في البحر الحيط ١/٢٠٧ (قال ابن عطية) و فائدة سوق المستقبل في معنى الماضي الإعلام بأن الأمر مستمر، ألا ترى أن حاضري عد صلى الله عليه و سلم لما كانوا راضين بفعل أسلافهم بتى لهم من قتل الأنبياء جزء، وفي إضافة أنبياء إلى الله تشريف عظيم لهم و أنه كان ينبغي لمن جاء من عند الله أن يعظم أحل تعظيم وأن ينصر لا أن يقتل - انتهى (٨) في م: القطيعة (١) في م: اشعار.

لا يصدر من متلبس بالإعان .

و لما دل على كذبهم في دعوى الإيمان بما فعملوا بعد موسى مما استحقوا به الخلود في النار أقام دليلا آخر أقوى من كل ما تقدمه، فانه لم يعهد إليهم في التوراة ما عهد إليهم في التوحيد و البعد عن الإشراك ه ٣ و هو٣ في النسخ الموجودة بين أظهرهم الآن، و قد نقضوا جميع ذلك بأتخاذ العجل فى أيام موسى و بحضرة هارون عليهها السلام كما هو منصوص الآن فيما بين أيديهم منها فقال تعالى ﴿ و لقد جاء لم موسى بالبيّنٰت ﴾ 'من الآيات' .

و لما كان كفرهم مع ذلك في غاية الإستبعاد عبر عنه بأداته "مصورا ١٠ لزيادة قبحه بترتبه على أظهر البيان و موتجا لهم " فقال ﴿ ثُم اتَّخِذْتُم ﴾ ' أي مع العلاج لفطركم الأولى و عقولكم السليمة " ﴿ العجل ﴾ أو نبه "بالجار (١) قال على المهائمي (١/٠٥): أي إن صح دعو اكم فعلم أنكم لا تؤمنون بها أيضا، ثم أشار إلى أن كفر هم لم يتأخر إلى عصر الأنبياء الذين تتلوهم بلكفروا في عصر موسى بما هو أشد منه ــ انتهى . و قال أبو حيان : قبل « ان » نافية أي ماكنتم مؤمنين ، لأن من قتل أنبياء الله لا يكون مؤمنا ، فأخبر تعالى أن الإيمان لا يجامع قتل الأنبياء أي ما اتصف بالإيمان من هذه صفته ، قيل و الأظهر أن « ان » شرطية و الجواب محذوف، التقدير: فلم فعاتم ذلك . و قال ابن عطية و﴿ النَّ كُنتُم ﴾ شرط والحواب متقدم (٢-٧) ليس في مد (٣-٣) ليست في ظ (١) العبارة من هنا إلى «السليمة» ليست في ظ (ه) ايس في م (٦) العبارة من هنا إلى « فقال » ليست في ظ. وفي تبصير الرحمن ﴿ العجل ﴾ إلنها معبودا ﴿من بعدم ﴾ = على

على أن الاتخاذ في بعض زمن البعد فقال ﴿ من بعده ﴾ أى بعد مفارقة موسى لكم إلى الطور كما في الآية الآخرى " فتنا قومك من بعدك " ﴿ وَاتَّم ﴾ أى و الحال أنكم ﴿ ظلمون ه ﴾ أى الم تزعموا أنه الله كم على جهل منكم بل ٢ بعد بجيء البينات إليكم أن إلهكم إنما هو اقه الذي أنقذكم من العبودية و أراكم من ٣ العبجائب الحوارق ما لا يقبل شكا و سمعتم كلامه فعلمتم أنه ليس بجسم و لا يشبه الجسم، فلم تفعلوا ذلك إلا لآن الظلم \_ وهو المشى على غير نظام خبط عشواه \_ وصف الكم ٣ لازم ٧ .

<sup>=</sup>أى من بعد تقررها عندكم ﴿ و ﴾ لا يبعد منكم إذ ﴿ انتم طلبون ﴾ أى عادتكم الظلم كقولكم "سمعنا وعصينا" حين رفع عليكم الطور \_ انتهى (٧) في مد: قيد • (١) ليس في ظ (٩) في م: أى (٩) ليس في مذ (٤) العبارة من هنا إلى «عشواه» ليست في ظ (٥) في مد: هي (٦-٦) ليس في م (٧) في البحر المحيط ١٨٠٨، و إنما كررت هنا لدعواهم أنهم يؤمنون بما أنزل عليهم وهم كاذبون في ذلك ، ألا ترى أن اتخاذ العجل ليس في التوراة بل فيها أن يفرد اقد بالعبادة ، ولأن عبادة غير الله أكبر المعاصي فكر رعبادة العجل تنبيها على عظيم جرمهم ، ولأن ذكر ذلك قبل أعقبه تعداد النعم بقوله "ثم عفونا عنكم" و " فاو لا فضل اقد عليكم و رحمته" وهنا أعقبه التقريع و التوبيخ ، و لأن في قصة الطور ذكر توليهم عما أمروا به من قبول التوراة و عدم رضاهم بأحكامها اختيارا حتى ألجئوا إلى اقبول به من قبول التوراة و عدم رضاهم بأحكامها اختيارا حتى ألجئوا إلى اقبول اضطرارا، فدعواهم الإيمان بما أنزل إليهم غير مقبولة ، ثم في قصة الطور تذبيل لم يتقدم ذكره و العرب متى أرادت التنبيه على تقبيح شيء أو تعظيمه كررته ، لم يتقدم ذكره و العرب متى أرادت التنبيه على تقبيح شيء أو تعظيمه كررته ، لا ذكره و العرب متى أرادت التنبيه على تقبيح شيء أو تعظيمه كررته ، لا دجر الأخلاف بما حل بالأسلاف \_ انتهى .

ثم ذكر أمرا آخر هو أبين في عنادهم و أنهم إنما هم مع الهوى فقال مقبلا على خطابهم لانه أشد في التقريع ﴿ و اذ اخذنا ﴾ او أظهره في مظهر العظمة تصويرا ٢ لمزيد جرأتهم ٣ ﴿ ميثاقك ﴾ على الإيمان و الطاعة ﴿ و رفعنا فوقكم الطور ﴾ الجبل العظيم الذي حعلناه زاجرا لكم عن الرضى بالإقامة في حضيض الجهل و رافعا إلى أبح العلم و قلنا لكم و هو فوقكم ﴿ خذوا ما انتينكم ﴾ من الأصول و الفروع في هذا الكتاب العظيم ﴿ بقوة ﴾ .

أو لما كانت فائدة السماع القبول و من سمع فلم يقبل كان كمن لم يسمع قال (راسموا) و إلا دفناكم به ، أو ذلك حيث يكنى غيركم ال في التأديب رفع الدرة و السوط عليه فينبعث للتعلم الذي أكثر النفوس الفاصلة تتحمل فيه المشاق الشديدة لما له الم من الشرف رلها به من الفخار ؟

(۱) العبارة من هذا إلى « جوأتهم » ليست في ظ (۲) في م: تصوير (۲) في م اختصاصهم (۶-٤) ليست في ظ (۵) قال أبو حيان في البحر المحيط ١/٨٠٣: ﴿ و اسمعوا ﴾ أي اقبلوا ما سمعتم كقوله: سمع الله لمن حمده ، أو اسمعوا متدبرين لما سمعتم ، أو اسمعوا أطبعوا لأن قائدة السباع الطاعة \_ قاله المفضل ، والمعنى في هذه الأقوال الثلاثة قريب . قال الماتريدي : معنى « اسمعوا » افهموا ، وقيل : اعملوا ، و وجهه أن السمع يسمع به ثم يتخيل ثم يعقل ثم يعمل به إن كان مما يقتضي عملا ؛ ولما كان السباع مبتدأ و العمل غاية و ما بينها وسائط صح يقتضي عملا ؛ ولما كان السباع مبتدأ و العمل غاية و ما بينها وسائط صح أن يراد به الغاية \_ انتهى (٢-٦) ليس في م • أن يراد به الغاية \_ انتهى (١٠-١) ليس في م • إلى في م : وقع (٨) في ظ : الديرة \_ كذا (١) في م : المتعلم (١٠) في ظ : المارو )

و لما صلوا بعد هذه الآية الكبرى وشيكا مع كونها مقتضية للثبات على الإيمان بعد أخذ الميثاق الذي لا ينقضه ذو مروءة فكان ضلالهم بعده منبئا عن اأن الصادلهم طبع لازم فكانوا كأنهم عند إعطاء العهد عاصون قال ممترجها عن أغلب أحوال أكثرهم في مجموع أزمانهم وهو ما عبر عنه في الآية السالفة بقوله "ثم توليتم" مؤذنا بالغضب عليهم ما الإعراض عن خطابهم بعد إلحامهم بالمواجهة في تقريعهم "حيث ناقضوا ما قال لهم من السباع النافع لهم فأخبروا أنهم جعلوه ضارا (قالوا سمعنا") أي بآذاننا (وعصينا) أي وعملنا بضد ما سمعنا أو وساقه لغرابته مساق جواب سائل كأنه قال: رفع الطور فوقهم أمر هائل جدا لغرابته مساق جواب سائل كأنه قال: رفع الطور فوقهم أمر هائل جدا

<sup>(</sup>١-١) في م: مبينا على، و في ظ: منبياء عن \_ كذا (٧-٢) العبارة من هنا إلى «ثم توليتم » ليست في ظ، و لفظ «ثم » فقط ليس في مد (٣) في م فقط: افتخامهم \_ كذا بالحلء المعجمة (٤) العبارة من هنا إلى «ضارا» ليست في ظ، و في مد « فاخبر » مكان « فاخبر وا » (٥) قال أبو حيان ﴿ واسمعوا ﴾ كل ما نقول لكم مد « فاخبر » مكان « فاخبر وا » (٥) قال أبو حيان ﴿ واسمعوا ﴾ كل ما نقول لكم لئلا يفو تكم شيء من ذلك ﴿ قالوا سمعنا و عصينا ﴾ إنما قالوا: عصينا ، في تلك الحالة لأنهم " اشر بوا". وفي السراج المنير ١/٤٧: سمعنا قولك وعصينا أمرك، و قيل: سمعنا بالآذان و عصينا بالقلوب، قال أهل المعانى: إنهم لم يقولوا هذا بأاسنتهم و لكن لما سمعوا بالآذان و تلقوه بالعصيان نسب ذلك إلى القول اتساء. وفي البحر و لكن لما سمعوا بالآذان و تلقوه بالعصيان نسب ذلك إلى القول اتساء. وفي التعنت الحيط ١/٨.٣: ظاهره أن كلتا الجملتين مقولة و نطقوا بذلك مبالغة في التعنت و العصيان، و يؤيده قول ابن عباس: كانوا إذا نظروا إلى الجبل قالوا: سمعنا و واطعنا، وإذا نظروا إلى الكتاب قالوا: سمعنا وعصينا (٢-٣٠) ليست في ظ.

مقتض للبادرة إلى إعطاء العهد ظاهرا و باطنا و الثبات عليه فما فعلوا؟ فقيل: بادروا / إلى خلاف ذلك ﴿ و اشربوا ﴾ 'فأعظم الامر باسناد الفعل إليهم ثم إلى قلوبهم، وهو ' من الإشراب وهو مداخلة نافذة ساتغة كالشراب وهو الماء المداخل، كلية الجسم المطافته و نفوذه - قاله الحرالي، 'و قال الكشاف: و' خلط لون بلون ﴿ في قلوبهم العجل ﴾ أي حبه أو حذفه للايذان بشدة التمكن بحيث صار المضاف هو المضاف أي حبه الوحذه للايذان بشدة التمكن بحيث صار المضاف هو المضاف الله المستحق الإبعاد عن مقام الانس .

قال الإمام أبو الحسن الحرالي في المفتاح الباب الثامن في وجوه بيان ١٠ الإقبال و الإعراض في القرآن: اعلم أن كل مربوب يخاطب محسب ما

العجل تداخل الشراب في أعماق البدن فاستقر، وقال الحطيب الشريبي : قال العجل تداخل الشراب في أعماق البدن فاستقر، وقال الحطيب الشريبي : قال البغوى في القصص : إن موسى عليه السلام أمر أن يبرد العجل بالمبرد ثم يذر في النهر و أمر بالشرب منه ، فن بقى في قلبه شيء من حب العجل ظهرت سحالة الله ها شار به . قال أبو حيان الأندلسي: و الإشراب محالطة الماثع الحامد، و توسع فيه حتى صار في اللونين ، قالوا: و أشر بت البياض حرة ، أي خلطتها بالحرة ؟ ومعناه أنه داخلهم حب عبادته كما داخل الصبغ الثوب ، وقال أبن عرفة : أشرب قلبه حب كذا ، أي حل عمل الشراب وماز جه انتهى كلامه (٤) العبارة من هنا إلى « بلون » ليست في ظ (ه) ليس في م (٢-٦) ليست في ظ ،

في وسعه لقنه! و ينني عنه ما ليس في وسعه لقنه! ، فلكل سنمن أسنان القلوب خطاب إقبال بحسب لقنه ، و ربما كان له إياء عن ببعض ذلك فيقع عنه الإعراض محسب بادى ذلك الإباء، و ربما تلافته النعمة فعاد الإقبال إليه بوجه ما دون صفاء الإقبال الأول، و ربما تناسقت الإقبالات مترتبة فيعلو البيان و الإفهام عسب رتبة من توجه إليه الإقبال، ويشتد ه الإدبار بحسب بادى الإدبار ، و ربما تراجع لفف البيان فيها بعضها على بعض ، فحطاب الإقبال على النبي صلى الله عليه و سلم أعظم إفهام في القرآن " الم تر الى ربك كيف مد الظل - الآية " " و هو الذي جعل لكم اليل لباسا - الآية " " تفاوت الخطابين بحسب تفاوت المخاطبين ، " أو لم ير الذن كفروا ان السَّمُوات و الارض كانتا رتقا ففتقنْهها"" أعرض عنهما الخطاب ١٠ رِ نَنَى عَنْهُمُ مَا لَيْسُ فَى حَالِمُمْ رَوْيَتُهُ . '' خَذُوا مَا ا'تَيْنُكُمْ بِقُوٰةً رِ اسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئسها يامركم به ايمانكم '' خاطبهم و أمرهم ، فلما عصوا أعرض وجه الخطاب عنهم ثم تلافاهم بخطاب لسان نبي الرحمة لهم، و استمر إعراضه هو تعالى عنهم في مادى الخطاب ' يايها النبي اذا طلقتم النساء " تنزل الخطاب في الرتبتين ١٥ ليبين ` للاُّ على ١١ ما يبينه للاُّ دنى ' دلك ١٢ خير لِكم ١٣ و اطهر ١٣ "؟

<sup>(</sup>١) في م : المته (٢) ريد بعده في الأصل هو» (٣) في ظ : الفهم (٤) سورة ه٢ آية ه٤ (ه) سورة ه٦ آية ه٤ (ه) سورة ه٦ آية ه٤ (ه) ليس في ظ (٨) في مد: و(٩) سورة ه٦ آية ه٤ (ه) ليس في ظ (١١) من ظ ، و(٩) سورة ه٦ آية ١ (١١) في م ومد: نتبين ، و في ظ : ليتبين (١١) من ظ ، وفي بقية الأصول : الأعلى (١٢) في مد: ذلكم (١٣ – ١٣) ليس في مد \_ راجع سورة القرآن ٨٥ آية ١٢ ٠

و هذا الباب عظيم النفع في الفهم لمن استوضح بيانه و التفاف موارده في القرآن \_ انتهى .

و الدليل الوجودي٢ على إشرابهم حب العجل مسارعتهم إلى عادة ما يشبهه فى عدم الضر النفع و الصورة ، فنى السفر الرابع من التوراة فى قصة بالاق ملك الأمورانيين الذى استنجد بلعام بن بعور ما نصه : و سكن بنو إسرائيل ساطيم و بدأ الشعب أن يسفح ببنات مواب و دعين الشعب إلى ذبائح آلهتهم و أكل الشعب من ذباتحهم و سجدوا الآلهتهم و كمل بنو إسرائيل العبادة بعليون الصنم و اشتد غضب الله على بنى إسرائيل التهيى .

١٠ و لما بين سبحانه عظيم كفرهم و عنادهم مع وقاحتهم بادعاه الإيمان و الاختصاص بالجنان أمر نبيه صلى الله عليه و سلم أن يقول لهم على وجه التهكم بهم ١١ ١١ مؤكدا لذمهم ١٣ بالتعبير بما وضع لمجامع الذم الفقال ١٠ (١) في ظ: العقاق \_كذا (١) في مد: الموجود (٣) وقع في ظ: العشب مصحفا . (٤) في مد: موات ، و في الأصل: مؤاب \_كذا (٥) \_كذا في الأصول كلها، والظاهر: دعون (٦) من ظ، و في الأصل و م: سجد ، وليس في مد (٧) من م ومد ، و في الأصل و ظ: لعبادة (٨) في ظ: بعيلون (١) في م: بادعائهم . (١) في الأصل و التصحيح من بقية الأصول (١١) ليس في مد . (١) العبارة من هنا إلى ه الذم ، ليست في ظ (١٢) من م ، و في الأصل و مد:

لزَمهم \_كذا بالزاى (١٤) في مد: المذام (١٥) ليس في مد .

(قل بيسا) ٢أى بلس شيئا الثى، الذى (يامركم به) من الكفر (ايمانكم) هذا الذى ادعيتموه؛ وأوضح هذا التهكم بقوله على سييل الفرض أو التشكيك (ان كنتم مؤمنينه) على ما زعتم ، فحصل من هذا أنهم إما كاذبون في دعواهم ، وإما أنهم أجهل الجهلة حيث عجلوا ما لا يجامعه الإيمان وهم لا يعلمون .

(١) و في التفسير المظهري ص ٩٠ : و الحصوص محذوف يعني هذا الأمر أو ما تفعلون من القبائج الظاهرة القباحة المذكورة في الآيات الثلاث ﴿ إن كُنتم مؤمنين ﴾ تقرير للقدح في دعواهم ، و الحواب عجذوف يدل عليه ما قبله تقديره: إن كنتم مؤمنين بالتوراة فبئسها يأمركم به إيمانكم بها حذا الأمر ، لأن المؤمن لا يتعاطى إلاما يقتضيه إيمانه لكن الإيمان لا يأمر به فلستم بمؤمنين بها ، أو إن كنتم مؤمنين بالتوراة ما فعاتم تلك القبائح الكنكم فعلتم فلستم مؤمنين. قال أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط ١/٩٠٠: ﴿ قُل ﴾ يا عد أوقل يا من يجاد لهم ﴿ بنسما يامر كم به إيمانكم ﴾ ، عَى بِايَانِهِمِ الذِي رَعْمُوا فِي قُولُهُمْ " نؤمن بِمَا الزِّل " وقيل ثم محذوف تقديره : صاحب إيمانكم و هو إبايس ، وأضاف الإيمان إليهم لكونه إيمانا غير صحيح و لذلك لم يقِل: الإيمان ، و أضاف الأم إلى إيمانهم على طريق التهكم ، كما قال أجهاب شعيب " اصلواتك تامرك إن يترك"، ﴿ إِنْ كَنتُم مؤمنين ﴾ قيل: إن نافية ، و بميل : شرطية ، قال الزنجشري : تشكيبك في إيمانهم و قدح في جيمة دعواهم ــ انتهى كلامه . وقال ابن عطية : وقد يأتى الشرط و الشارط يعلم أن الأمر على أحد الجهتين كما قال الله تعالى عن عيسي عليه السلام'' ان كنت قاته فقد علميته '' و قد علم عبسى عليه السلام أنه لم يقله ، وكذلك " ان كنتم مؤمنين " و القائل بعلم أنهم غير مؤمينين ، ليكنه أقام حجة لقياس بين \_ انتهى كلامه (٠ - ٢) ليست في ظ (٧) في الأصل: الهتكم ، و التصحيح من بقية الأصول .

و لما نهضت الادلة على أنه ا لا حظ لهم في الآخرة غير النار و ذلك نقيض دعواهم أنهاا لهم فقط في قولهم "لن تمسنا النار الا اياما معدودة؟" و ٣ تفسيرهم ذلك بأنها سبعة أيام و أنا نخلفهم عنها ختم سبحانه ذلك بدليل قطعی بدیهی فقال۳ ﴿ قل ان کانت ﴾ 'و قدم الجار إشعارا بالاختصاص ه فقال ﴿ لَكُمُ الدَّارِ الْإِخْرَةُ ﴾ أي كما زعمتم ، و ميزها أ بقوله ﴿ عندالله ﴾ الذي له الكمال كله ، وبين المراد بقوله ﴿ خالصة ﴾ • با ذكر الخلوص تأكيدا للعني زاده تأكيدا بقوله و من دون الناس ﴾ أي سائرهم لا يشرككم فيها أحد منهم من الخلوص و هو تصفية الشيء بما يمازجه فى خلقته مما هو دونه - قاله الحرالي . ﴿ فتمنوا الموت ﴾ لأن ذلك علم ١٠ على صلاح حال العبد مع ربه و عمارة ما بينه و بينه و رجائه للقائه . قال الحرالي: فعلى قدر " نفرة النفس من الموت يكون ضعف منال النفس من المعرقة التي بها تأنس بربها فتتمنى لقاءه وتحبه، و من أحب لقاءالله أحب الله لقاءه ، و من كره لقاء الله كره الله لقاءه ، يقع ذلك لعامة المؤمنين عند

<sup>(</sup>۱) في ظ: انهم (۲) سورة ۲ آية . ۸ (۲) ليس في ظ (٤) في م: نخلقهم - كذا .
(۵) وفي البحر المحيط ١ / . ١٠ ما نصه : نزلت فيا حكاه ابن الجوزي عند ما قالت البهود : إن الله لم يخلق الجنة إلا لإسرائيل و بنيه . و قال أبو العالية و الربيع : سبب فرول هاتين الآيتين قوطم " لر.. يدخل الجنة الا من كان هودا " و" نحن ابناوا الله "و" لن تمسنا النار - الآيات "؛ والضمير في " قل " إما للنبي و إما لمن ينبغي إقامة الجيجة عليهم منه و من غيره (١) العبارة من هنا إلى « فقال » ليست في ظ (٧) ليس في م (٨) في م: بينها (١ - ١) ليست في ظ .

الكشف حال الغرغرة، و لحاصة المؤمنين في مهل الحياة لأنهم لوكشف لهم الغطاء لم يزدادوا يقينا، فما هو للؤمن بعد الكشف من محبة لقاء الله فهو للوقن في حياته و يقظته، لكمال الكشف له مع وجود حجاب الملك الظاهر في و لذلك ما مات نبي حتى يخير فيختار لقاء الله ، لتكون وفادته على الله وفادة محب مبادر، و لتقاصر المؤمن عن يقين النبي يتولى في الله الخيرة في لقائه ، لأنه وليه ، و منه أما ورد: ما ترددت في شيء ترددي في ١٠قض روح ١٠ عبدي المؤمن يكره الموت ، و أنا أكره مساءته و لا بدله منه ؛ فني ضمن ذلك اختيار الله للؤمن لقاءه ، لأنه وليه يختار له فما لايصل إليه إدراكه – انتهى ١١ .

(۱) في ظ: عاصة \_ كذا (۲) في مد: للؤمن (۲) في مد: عاب \_ كذا (٤) في مد: الظاهرى (٥) في م: يخبر ، و في مد: خير (٢) في مد: لقاصر (٧) في ظ: تولى (٨) في مد: الحبرة (٩ \_ ٩) في م: ما تردد ما وردت (١٠ \_ ١٠) من م وظ و مد: و في الأصل: روح قبض \_ كذا (١١) قال أبوحيان الأندلسي و ظ و مد: و في الأصل: روح قبض \_ كذا (١١) قال أبوحيان الأندلسي في البحر الهيط ١/١١، و المقصود من ذلك التحدى و إظهار كذبهم، و ذلك أن من أبقن أنه من أهل الحنة اختار أن ينتقل إليها وأن يخلص من المقام في دار الأكدار وأن يصل إلى دار القرار، كما روى عمن شهد له رسول الله على الله عليه و سلم بالحنة كعبان و على وعمار و حذيفة أنهم كانوا يختارون الموت ، و كذلك الصحيح أنه قال المهادة ؛ و في الحديث الصحيح أنه قال على الله عليه و سلم: ليتني أحيا ثم أنتل ثم أحيا فأنتل! لما علم من فضل الشهادة ، و قال لما بلغه قتل من قتل ببئر معونة : يا ليتني غودرت معهم في لحف الحبل! و روى عن حذيفة أنه كان يتمني لملوت ، فلما احتضر قال: حبيب جاء على = و روى عن حذيفة أنه كان يتمني لملوت ، فلما احتضر قال: حبيب جاء على =

11.5

ثم سجل اسبحانه عليهما بالبكذب فقيال (انكنتم صلوتين م) أي معتقدين السيدق في دعواكم خلوصها ليكم، و با كان التقدير: فقال لهم فما تمنوه؟ عطف عليه قوله به إخبارا بالنيب قطعا للعناد مؤكدا لإن ادعاوهم الحلوص أعظم من ادعاتهم الولاية كا في سورة الجعة ، و لو لن يتمنوه ابدا ) ، ثم ذكر السبب في عدم التبني فقال ( بما قدمت ) و يو من التقدمة و هي وضع الثبيء قداما و هو جهة القدم الذي هو الأمم ١١ و التجاه أي قيالة الوجه - قاله الحرالي ١١ و ١١ عبر باليد التي بها أكثر الأفعال إشارة إلى أن أفعالهم لقباحتها كأنها خالية عن القيمد فقال ١٢:

= فاقة ! و عن عمار لما كان صفين قال :

## غدا نلبق الأحبه عمدا وصب

وعن على أنه كان يطوف بين الصفين بغلالة نقال له ابنه الحسن : ما هذا بزى الحاربين ، فقسال : يا يني ! لا يباني أبوك أ عبل الموت سقط أم عليه سقط الموت ؛ وكان عبد الله من رواحة ينشد وهو يقائل الروم :

بإحبذا الحنة وافترابها طيبة وبارد شرابها

## و الروم روم قد دِنَا عَذِابِهِا

(1-1) في مد: عليهم سبحانه  $(\gamma-\gamma)$  ليست في ظَ: و في الأصل: معقدين \_ كذا، و التصحيح منم و مد  $(\gamma)$  كتب نونه في الأصل: أي الدار الآخرة  $(\gamma-\gamma)$  إلعبارة من هنا إلي والعناده ليست في ظ و مد  $(\gamma)$  في م: الغيب  $(\gamma)$  ليس في مد  $(\gamma)$  في ظ: هي  $(\gamma)$  في ط: القدمة \_ كذا  $(\gamma)$  في م: هو  $(\gamma)$  في مد: وجهة  $(\gamma)$  من ط: هي  $(\gamma)$  في مد: وجهة  $(\gamma)$  من موظ و مد، و وقع في الأص : الأهم \_ مصحفا  $(\gamma)$  قال أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط  $(\gamma)$  عذا من المعجز الت ، لأنه إخبار بالغيب ، و نظيم و المديم أيديهم

﴿ ایدیهم ﴾ أى من الظلم و إلى ذلك أشار قوله اعاطفا على ما تقدیره: فالله علیم بذلك ۱ ﴿ و الله ﴾ الذى لاكفوه له ا ﴿ علیم بالظلمین ه ﴾ اى كلهم احیث أظهر تنبیها على الوصف الموجب للحكم و تعمیما و تهدیدا.

و لما بين أنهم لا يتمنونه أثبت لهم ما هو فوق ذلك من تمنى الضد الدال على علمهم بسوء منقلبهم فقال ﴿ و لتجدنهم ﴾ أى بما تعلم ٢ من ٥ أحوالهم ٢ ما ما الباطن بما ٢ هو فيه و الإصابة أيضا لما له علقة الباطن ،كأنه فيه ﴿ ( احرص ﴾ صيغة ٢ مبالغة من الحرص ،

= من الإخبار بالغيب قوله " فان لم تفعلوا و لن تفعلوا " وظاهره أن من ادعى أن الجنة خالصة له دون الناس بمن اندرج تحت الحطاب في قوله " قل ان كانت لكم المدار الا خرة عند الله خالصة " لا يمكن أن يتمنى الموت أبدا ، و لذلك كان حرف النفى هنا « لن » الذى قد ادعى فيه أنه يقتضى النمى على التأبيد فيكون قوله « ابدا » على زءم من ادعى ذلك التوكيد ، و أما من ادعى انه بمعنى لا فيكون « ابدا » إذ ذاك مفيدا لاستغراق الزمان ، و يعنى بالأبد هنا ما يستقبل من زمان أعمارهم . وفي المنتخب ما نصه : و إنما قال هنا " وان يتمنوه" وفي الجمعة " ولا يتمنونه" لأن دعواهم هنا أعظم من دعواهم هناك ، لأن السعادة القصوى فوق من تبة الولاية ، لأن اللائية تراد لحصول الأولى، و" لن " أبلغ من "لا" فحملها لنفى الأعظم الموت من تمنى الموت إنما كثيرة عند تزول الآية و هي بمنزلة دعائه النصارى من الموت إنما كثيرة عند تزول الآية و هي بمنزلة دعائه النصارى من أهل نجر أن إلى المباهلة \_ انتهى كلامه (ع) في مد : على أن هذه الحرال بي في مد و ظ (ع) في مد : يعلم (ع) في مد : على مد و ط (ع) في مد . يعلم (ع) في مد : على مد و ط (ع) في مد . و كلمة ه احرص » ثبتت فيه بعد ه الحرال » في مد . هو .

و هو طلب الاستغراق فيما يختص فيه الحظ \_ قاله الحرالي ١ . ﴿ الناس على حيواة ﴾ على أى حالة كانت و هم قاطعون بأنه لا يخلو يوم منها عن كدر · فانهم يعلمون أنها و إن كانت فى غاية الكدر خير لهم مما بعد الموت ﴿ 'و من' ﴾ أى و أحرص من ﴿ الذين اشركوا ﴾ الذين لا بعث عندهم على الحياة علما منهم أ بأنهم صائرون و إلى العذاب الدائم بالسيئات الحيطة و الشرك . قال الحرالي : إسناد الأمر المختص بواحد إلى من ليس له معه أمر – انتهى .

ثم بین مقدار ما پتمنونه ^ فقال ﴿ يُود ﴾ من الود و هو صحة نزوع النفس للشيء المستحق زوعها له - قاله الحرالي . ﴿ احدهم ﴾ أي أحد من ١٠ تقدم من اليهود و المشركين بجميع أصنافهم، أو من اليهود خاصة، أو من المشركين "فتكون ودادة" اليهود من باب الأولى . قال الحرالي : و هو نحو من خطاب القرآن لا يصل إليه ابلاغ الخلق ﴿ لُو يَعْمَرُ ﴾ من التعمير و هو تمادي العمر كأنه تكرار ، و العمر أمد ما بين بدو ' الشيء (١) في البحر المحيط: و الضمر المنصوب في ﴿ لتجدنهم ﴾ عالد على اليهود الذين أخبر عنهم بأنهم لا يتمنون الموت ، أو على حميم اليهود ، أوعلى علماء بني إسرائيل \_ أقوال ثلاثة ؛ و أتى بصيغة أفعل من الحرص مبالغة في شدة طلبهم للبقاء و دوام الحياة ( ٢ - ٢ ) ليس في مد (م) زيد في ظ: علما (ع) ليس في مد (ه) في ظ: صابرون - كذا (٦) من م وظ و مد، و في الأصل : استناد (٧) ليس في م (٨) في ظ: يتمنون، و في مد: يتمونه \_ كذا (م \_ م) في مد: فيكون ود (١٠) في مد: بد .

و انقطاعه ـ قاله الحرالي . ﴿ الف سنة ﴾ خوفا من الموت أو ما بعده ، و الآلف كمال العدد بكمال ثالثة رتبة؛ والسنة أمد تمام دورة الشمس و تمام ثنتي عشرة دورة القمر - قاله الحرالي٢ . و هذا المعنى و إن كان موجودًا في الحول و العام و اليحجة غير أن مأخذ الاشتقاق ملاحظ في الجلة ، فلبلاغة ٣ القرآن لايطلق واحد من هذه الالفاظ إلا فيما يناسب ه السياق من أصل اشتقاق هذه الألفاظ ، فهذا السياق لما ' كان المراد به ذمهم بتهالكهم على بقائهم في الدنيا على أي حالة كانت علما منهم بأنها و لو° كانت أسوأ الأحوال خير لهم بما بعد الموت لتحقق شقائهم عبر الذي فيه ^ كد و تعب ' إن كان أصلها من سنا يسنو إذا دار حول البئر ١٠٠٠ قال السهيلي في الروض: وقد تسمى السنة دارا فني الحتر: إن بين آدم و نوح ألف دار - أي سنة ، ثم قال : فتأمل هذا فان العلم بتنزيل الكلام و رضع الالفاظ في مواضعها اللائقة بها يفتح بابا من العلم باعجاز القرآن و الله المستعان . ﴿ و ما هو ﴾ ` أى تعميره' ﴿ بمزحزحه ﴾ و الزحزحة إبعاد الشيء المستثقل ١١ المترامي لما يبعد عنه - قاله الحرالي . ﴿ من العذاب ﴾ ١٥

<sup>(</sup>۱) في م: و(۷) و قال أبو حيان الأندلسي: الألف عشر من المئين، وقد يتجاوز فيه فيدل على الشيء الكثير، وهو من الألفة إذ هو مألف أنواع الأعداد، إذ العشرات مألف الآحاد، والمئون مألف العشرات، والألف مألف المئين لنتهى كلامه (٣) في مد: بلاغة (٤) في م: كا (٥) في مد: ان (٦) في ظ: الاستناب حطاً (٧) في م: و (٨) في مد: له (٩) زيد في الأصل و م و ظ « و » ولم تكن الزيادة في مد فحذ فناها (١٠- ١٠) ليست في ظ و مد (١١) في م: المستنقل أ

ا أى ازحزحــة مبتدأة المنا العذاب، وعبر بمن دون عن إعلاما أبأنهم لم يفارقوا العذاب دنيا و لا آخرة و إن لم يحسوا به في الدنيا به شم فسر الضمير بقوله ﴿ ان يعمر ﴾ إنما تزحزحه الطاعة المقرونة بالإيمان الصحيح الذي ليس فيه تفرقة ، و لما كان التقدير: لانهم يعملون في أعمارهم الاعمال السيئة انحيطة ، عطف عليه قوله ﴿ و الله ﴾ الذي له الأمم كله ا ﴿ بصير بما يعملون ﴿ ) .

<sup>(</sup>۱) العبارة من ها إلى « اعلاما » لبست في ظ و مد (٧ - ٧) في م: زحرحه مبتدیه (٣) زید في م: بذلك (٤) العبارة من هذا إلى «في الدنیا » لبست في ظ.
(٥) في م: اخرى (٦) ليس في ظ (٧-٧) ليست في ظ (٨) وهذه الجملة تتضمن التهديد و الوعيد، و أتى هذا بصفة بصير و إن كان افه تعالى متنزها عن الجارحة إعلاما بأن علمه بجميع الأعمال علم إحاطة و إدر اك للخفيات \_ قاله أبوحيان الأندلسي (٩) وقد تضمنت هذه الآيات السكريمة الامتنان على بني إسرائيل و تذكارهم بنعم الله إذ آتى موسى التوراة المشتملة على الهدى و النور و والى بعده بالرسل لتجديد دين الله و شرائعه و آتى عيسي الأمور الحارقة من إحياء الأموات و إبراء الأكه و الأبرص و إيجاد المخلوق و نفخ الروح فيه و الإنباء الأموات و غير ذلك، وأيده بمن ينزل الوحي على يديه و هو جبريل عليه السلام، بالمغيبات وغير ذلك، وأيده بمن ينزل الوحي على يديه و هو جبريل عليه السلام، البحر المحيط (٠٠) في مد: عليهه.

و القتل؛ و ختم ذلك بعداوتهم لأكمل الحاق و أخصهم' حسدا لنزول هذا الذكر عليه عبارة ثم إشارة، بما رمزه ٣ إلى نصبهم لقتله و أنهى ذلك بأنه لا محيص لهم من العذاب، لأنه بصير بأعمالهم الموجبة له ذكر ما هو من دقيق أعمالهم من عراقتهم في الكفر بعداوتهم لخواص الملائكة الذين هم خير محض لا حامل أصلا على بغضهم إلا الكفر . و بدئ ه بذكر المنزل للقرآن، لأن عداوتهم للنزل عليه لأجل ما نزل عليه عداوة لمنزله . لأنه سبب ما كانت العداوة لاجله ، فقال آمرا له صلى الله عليه و سلم إعلامًا بما أبصره من خنى مكرهم الفاضي بضيرهم : ﴿ قُلْ ﴾ ؛ \* أو يقال – و هو أحسن و أبين و أمتن : و لما أمره صلى الله عليـه و سلم بما دل على كذبهم في ادعائهم خلوص الآخرة لهم و أخبر بأنه ^لا بد من^ عذابهم ١٠ أمره 1 بدليل آخر على كلا الأمرين، فعلى تقدير كونه دليلا على الأول يكون ' منسوقا على "قل" الاولى بغير عاطف إشعار بأن كلا من الدليلين كاف ۱۱ فيما سيق له ، و على تقدير كونه دليلا على الثاني ١٢ الذي خصه ١٢ يكون جوابًا لمن كأنه قال: لم لا يزحزحهم التعمير عن العذاب ١٣؟ " قل "

<sup>(</sup>۱) في ظ: احضهم - كذا (۲) في م: اشار (۳) في م: زمزه (٤) في م: عزاقتهم . (٥) و في: مد بدا (٦) في م: بصرهم - كذا (٧) في م و (٨-٨) في م: لا يومن . (٩) من م و ظ و مد ، و في الأصل: ابتسره (١٠) في الأصل: نكون (١١) في م: كان (١٢ - ١٢) ليس في م و ظ و مد (١٢) و في البحر المحيط ١/١٠٠٠: ثم ختم الآيات بأن الله تعالى مطلع على قبائح أتعالهم و مجازيهم عليها ، و تبين بمجموع هذه الآيات ما جبل عليه اليهود من فرط كذبهم و تناقض أفعالهم و أقوالهم و نقص عقولهم و كثرة بهتهم - أعاذنا الله من ذلك و سلك بنا أنهج المسالك .

أى لهؤلاء الذين ادعوا أن دار الملك خالصة الهم وهم يعادون خواص جنده م (من) وهي اسم مبهم يشمل الذوات العاقلة آحادا و جموعا و استغراقا - قاله الحرالي . (كان عدوا لجسبريل) أى فانه لا يضر إلا نفسه الآنه لا يبلغ ضره بوجه من الوجوه و لعداوته بعداوته له لله و الذي خصه بقربه و اختياره لرسالته ، فكفر حيثذ هذا المعادي له بجميع كتب الله و رسله ؛ و جبربل قال الحرالي / يقال هو اسم عبودية ، لأن إيل اسم من أسماء الله عز و جل في الملا الأعلى و هو يد بسط لوح الله في القلوب بما يحييها الله به من روح أمره إرجاعا إليه في هذه الدار قبل إرجاع روح الحياة بيد القبض من عزرائيل عليه السلام -

۱۰ انتهی

11.8

ثم علل هذا الخبر المحذرف بما أرشد إليه فقال: ﴿ فَانَهُ ﴾ أى جبريل ﴿ رَبُّهُ ﴾ أى القرآن "الذى كفروا به ، لحسدهم للذى أبول عليه بعد ما كانوا يستفتحون به " • الآتى بما ينفعهم ، الداعى إلى ما يصلحهم (١) فى ظ: خالص (١) من مد و ظ ، و فى الأصل: له (١) زيد فى الأصل: ما تكلمت به من قولى العظيم ، و لم تكن الزيادة فى م و مد و ظ فحد فناها • (٤ - ٤) ليست فى ظ (١) زيد فى ظ: أى حين معاداته له ، لأن من عادى رسولا أو صادقا فقد عاداهم كلهم كما تقرر ، يدل على ذلك ما سياتى من قوله " . . . قوم نوح المرسلين " ، «عاد المرسلين " إلى غير ذلك بل عليهم (٧ - ٧) فى م: هم (٨) زيد فى م: الروح - كذا (١) فى ظ: عزائبل .

فيرفعهم . او لما كان المراد تحقيق أنه كلام الله ٢ و أنه ٢ أمر بابلاغه جمع بين "قل" و بين ﴿ على قلبك ﴾ أى و هو أكمل المقلوب ، ودن أن يقال: على قلبى – المطابق لقل ؛ و أداة الاستعلاء دالة على أن المنزل تمكن فى القلب فصارت مجامعه مغمورة به ، فكان مظهرا له ﴿ باذن الله ) الملك الاعظم الذى له الامر كله ، فليس لاحد إبكار ما أذن فيه ، ه و النازل به مم يتعد شيئا بما أمر به أ ؛ و الإذن رفع المنع و ايتاء المكنة كونا و خلقا ما لم يمنعه حكم تصريف \_ قاله الحرالي . ﴿ مصدقا المناس بالإيمان به و كان جبريل عليه السلام أحق الملائكة بمحبتهم له الناس بالإيمان به و كان جبريل عليه السلام أحق الملائكة بمحبتهم له

<sup>(</sup>۱) العبارة من هذا إلى « و بين » ليست فى ظ (  $\gamma - \gamma$ ) ليس فى  $\gamma - \gamma$  ليست فى ظ . فى مد (٤) ليس فى ظ (٥) العبارة من هذا إلى « منظهرا له » ليست فى ظ . ( $\gamma$ ) أتى بلفظ " على " لأن القرآن مستمل على القلب ، إذ القلب سامع له و مطيع يمتثل ما أمر به و يجتنب ما نهى عنه ، وكانت أبلغ من إلى ، لأن إلى تدل على الانتهاء فقيط و على تدل على الاستملاء ، وما استعلى على الشيء يضمن الانتهاء إليه و خص القلب و لم يأت : عليك ، لأن القلب هو محل العقل و العلم و تلقى الو اردات ، أو لأنه صحيفته التي يرقم فيها و خزانته التي يحفظ فيها ، أو لأنه سلطان الحسد – قاله أبو حيان الأنداسي فى البحر المحيط  $\gamma - \gamma$  فى م و مد : معمورة . المسحد عن م و ظ على « الملك الأعظم » ، و فى الأصل : لم يتعدا – كذا ، و التصحيح من م و ظ و مد ( $\gamma$ ) فى مد : او ( $\gamma - \gamma$ ) زيد فى  $\gamma - \gamma$  أي ما تكلمت به من قولى العظم ( $\gamma - \gamma$ ) من م و مد و ظ ، و فى الأصل : الذى – كذا .

لإنزاله ، وكان كفرهم به كفرا بما عندهم ، ١ فـــلا وجــه لعداوتهم له ١ ؟ و البين حـــد فاصل في حس أو مدنى ـ قاله الحرالي . ﴿ و مدى ﴾ إلى كل خير ، الآنه بيان ما وقع التكليف به من أفعال القلوب و الجوارح' ﴿ و بشرى ﴾ ١ أى ببيان الثواب ١ ﴿ للمؤمنين ، ٦٠ أى الذين لهم الإعان ه وصف لازم، فلا يفرقون " بين كتب الله و لا بين رسله، بل حيثما قادهم الحق انقادرا؟ فلا يسدخِل في ذلك الذن آمنوا بألسنتهم ''فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ٤ " و لا من علم الله منه ذلك و لوكان قبل مبعثه صلى الله عليه و سلم - الله أعلم بما كانوا عاملين ؛ فلو أنهم مؤمنون لما عادرًا من نزل به بشری لهم و لکنهم کفرة فهم فی العـذاب ، و الآخرة لیست ١٠ لهم ١ بل عليهم ١ .

و لما كانت عداوة واحد من الحزب لكونه من ذلك الحزب عداوة لجميع ذلك الحزب تلاه بقوله ﴿ من كان عدوا لله ﴾ \* اذي الجلال و الإكرام! لعداوته واحدا من أوليائه لكونه من أوليائه ﴿ وِ مَلْمُكُنَّهُ ﴾

(١-١) ليست في ظ (٠) خص الهدى و البشرى المؤمنين لأن غير المؤمنين لا يكون لهم هدى به ولا بشرى كما قال " وهو عليهم عمى" ولأن الؤمنين هم المبشرون وو فبشر عبادي ''، '' يبشرهم ربهم برحمة منه '' و دات هذه الآية على تعظيم جبرئيل والتنويه بقدره حيث جعل الواسطة بينه تعالى وببن أشرف خلقه و المنزل بالكتباب الحامم للأوصاف المذكورة ، و دلت على ذم اليهود حيث أبغضوا من كان بهذه المنزلة الرفيعة عنـــد الله تعالى ــ قاله أبو حبان الأندلمبي -

(٣) في مد: فلا يفرقوا (٤) سورة م آية ٩٨ (٥) زيد في مد: اى .

النازلين بأمره ا (ورسله) من البشر وغيرهما ، او خص من بينهم بالذكر من حباه بالفضل فقال : (و جبريل وميكل) ، فانه قد كفر فأهلك نفسه بكفره ، وعلى ذلك دل قوله ( فان الله ) الملك الاعلى الإعلى عدو للكفرين ه ) احيث أظهر و لم يضمر ا ، و عبر بالوصف اللازم صرفا للخطاب عمن يتعظ منهم فيرجع فلا تلحقه المعاداة لذلك ؛ وميكال ه يقال هو اسم عبودية أيضا و هو يد بسط للا رزاق المقيمة للا جسام . كا أن إسرافيل يد بسط للا رواح التي بها الحياة \_ قاله الحرالي .

و لما فرخ من ترغيهم فى القرآن بأنه من عند الله و أنه مصدق لكتابهم و فى جبريل بأنه الآبى به باذن الله و من ترهيبهم من عداوته اتبعه مدح هذا القرآن و أنه واضح الأمر لمريد الحق و أن كفر به ١٠ منهم أو من غيرهم فاسق أى خارج عما يعرف من الحق فانه بحيث لا يخنى على أحد فقال تعالى - عطفا على قوله: " فانه نزله على قلبك باذن الله " أو توله: " و لقد جامكم موسى بالبينت " ، أو على ما تقديره: فلقد بان بهذا الذى نزله جبريل عليه السلام أن الآخرة ليست خالصة لهم الو أنهم المهذا الذى نزله جبريل عليه السلام أن الآخرة ليست خالصة لهم الو أنهم المهذا الذى نزله جبريل عليه السلام أن الآخرة ليست خالصة لهم الهم أن أنهم المهذا الذى نزله جبريل عليه السلام أن الآخرة ليست خالصة لهم المهدا الذى نزله جبريل عليه السلام أن الآخرة ليست خالصة لهم المهدا الذى نزله جبريل عليه السلام أن الآخرة ليست خالصة لهم الهذا الذى نزله جبريل عليه السلام أن الآخرة ليست خالصة لهم المهدا الذى نزله جبريل عليه السلام أن الآخرة ليست خالصة لهم المهدا الذى نزله جبريل عليه السلام أن الآخرة ليست خالصة لهم الهدا الذى نزله جبريل عليه السلام أن الآخرة ليست خالصة لهم المهدا الذى نزله جبريل عليه السلام أن الآخرة ليست خالصة لهم الهدا الذى نزله جبريل عليه السلام أن الآخرة ليست خالصة لهم المهدا الذى نزله جبريل عليه السلام أن الآخرة ليست خالصة لهم المهدا الذى نزله عليه السلام أن الآخرة ليست خالصة لهم المهدا الذى نزله بالهدا الذى نزله بالهدا الذى نزله بالهدا الذى نزله بالهدا الدى نزله بالهدا الذى نزله بالهدا الذى نزله بالهدا الذى نزله بالهدا الدي نزله بالهدا الذى نزله بالهدا الدى نزله بالهدا المدل الهدا الذى نزله بالهدا الذى نزله بالهدا الذى نزله بالهدا الهدا الذى نزله بالهدا الهدا الدى نزله بالهدا الهدا ال

(1-1) ليست في ظ (٢) جبريل اسم ملك علم له . . . و أبعد من ذهب إلى أنه مشتق من جبروت الله ، ومن ذهب إلى أنه سركب تركيب الإضافة و منى جبر عبد و إيل اسم مر . . أسماء الله ، لأن الأعجمي لا يدخله الاشتقاق العربي ، و لأنه لمو كان مركبا تركيب الإضافة لكان مصروفا \_ قاله أبو حيان الأندلسي ؟ و فيه مزيد تحقيق فليراجع ثمه (٣) في مد : الارزاق (٤) في مد فقط : لمزيد كذا (٥) ليس في ط .

من أحاطت به خطيئته لكفره - : ﴿ و لقد انزلنا ﴾ ا بعظمتنا في ذلك و غيره ﴿ اليك ﴾ و أنت أعظم الخلق ﴿ اليت بينات ﴾ في الدلالة على صدقك و صحة أمرك ، ٢ و البينة الدلالة الفياصلة بين القصة ٣ الصادقة و الكاذبة ، ففسقوا بكفرهم بها ﴿ و ما يكفر بها ﴾ منهم و مر غيرهم ﴿ الا الفسقون م ﴾ الذين الفسق ' لهم صفة ' لازمة ، 'و عن الحسن أن الفسق إذا استعمل في نوع من المعاصي وقع على أعظمه من كفر وغيره ' ،

<sup>(</sup>١) سبب نرولها فيها ذكر الطير أني أنَّ ابن صوريا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جئت بآیة بینة فنزلت، و قال الزنخشری: قال: ما جئتنا بشيء نعرفه وما أَنْزِلُ عَالِمُكُ مِن آية فَتَدِمَكُ لِهَا ، فَنَرَات \_ انتهى . و مناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة لأنه لما ذكر تعالى جملا من قبائح اليهود و ذمهم على ذلك و كان فيما ذكر من ذلك معاداتهم لحبريل فناسب ذاك إنـكارهم لما نرل به جبريل فأخبر الله تعالى بأن الرسول عليه السلام أنزل عليه آيات بينات وأنه لا يجحد نرولها إلا كل فاسق و ذلك لوضوحها \_ قاله أبوحيان في البحر المحيط ٣/٣٧٨ (٣) العبارة من هنا إلى « و الكاذبة ، ليست في ظ (م) في م : القضية (ع-ع) في م و مد : صفة لهم . (ه) العبارة من هنا إلى « وغيره » ليست في ظ (٦) قال أبو حيان الأندلسي ما نصه: و ناسب قواه ﴿ بِينَت ﴾ لفظ الكفر وهو التغطية ، لأن البين لا يقع فيه إلباس، فعدم الإيمان به ليس لشبهة لأنه بن ، و إنما هو تغطية و ستر لما هو وأضح بين ، و ستر الواضح لا يقع إلا من متمرد في فسقه . . . . و كني بالفسق هنا عن الكفر لأن الفسق حروج الإنسان عما حد له و قد تقدم قول الحسن أنه يدل على أعظم ما يطلق عليه فكأنه قيل : و ما يكفر بها إلا المبالغ في كفر . المنتهى فيه إلى أقصى غاية \_ انتهى كلامه .

و في ذلك رجوع إلى وصف الكتاب الذي هو مقصود السورة •

و لما أنكر عليهم أولا ردهم للرسل لأمرهما بمخالفة الهوى فى قوله "ا فكلما جاءكم رسول" و اتبعه بما يلائمه إلى أن ختم بأن آيات هذا الرسول من الآمر البين الذى يشهد ' به كتابهم و قد أخذ عليهم العهد باتباعه كما أرشد إليه قوله تعالى " فاما ياتينكم منى هدى - الآية " أنكر ه عليهم ثانيا كفرهم بما أتى به الرسل بقوله ( ١٦ و كلما عهدوا عهدا نبذه ) أى طرحه محتقرا له ( فريق منهم ) أى ناس شأنهم السعى فى الفرقة و لما كان هذا مترددا بين التقليل و التكثير لـتردد " التنوين بين التعظيم و لما كان هذا مترددا بين التقليل و التكثير لـتردد " التنوين بين التعظيم و التحقير رد احتمال التقليل " بقوله ( بل ) أى و ليس الفريق الكافر و التحقير رد احتمال التقليل " بقوله ( بل ) أى و ليس الفريق الكافر

ثم اتبع هذا الإنكار ذكر الكتاب و الرسول كما فعل فى الإنكار الأول غير أنه صرح هنا بما طواه هناك فقال ﴿ و لما جاءهم رسول ﴾ أى اعظيم محيطة ^ دعوته بما أشعر به الاسم ^ الأعظم فى قوله ﴿ من عند الله ﴾ أى الملك الذى له حميع الملك و الأمر ﴿ مصدق لما معهم ﴾ لكونه

<sup>(</sup>۱) فى مد: امرهم (۲) فى م و مد: شهد (۳) و المراد بهذا الاستفهام الإنكار و إعظام ما يقدمون عليه من تسكر ر عهودهم و نقضها ، فصار ذلك عادة لهم و سجية فينبغى أن لا يكترث بأمرهم و أن لا يصعب ذلك ، فهى تسلية للرسول صلى الله عليه و سلم إذ كفروا بما أنزل عليه ، لأن ما كان ديدنا للشخص و خلقا لا ينبغى أن يحتفل بأمره \_ قاله أبو حيان (٤) فى مد: من (٥) ذيد فى م و ظ: لى (٦) و تع فى م و مد: التعليل \_ مصحفا (٧) ليس فى م (٨) ليس فى مد .

آتی بکتاب محقق آنه من عند الله لإعجاز نظمه و تصدیق معناه لکتابهم ( نبذ ) أی رمی رمی استخفاف ( فریق من الذین او تو الکتب ) الاول ( کتب الله ) الملك الاعلی ا الذی أخذ علیهم فیه المیثاق علی لسان نبیهم باتباع النبی الای أسوأ النبذ بجعله ۲ لاستخفافهم به ۲ ( وراء فهوره ) برکهم للعمل به و إن حلوه بالذهب و وضعوه علی الکراسی بین أیدیهم ، و أشعر بعنادهم بقوله ( کانهم لا یعلمون ه ) و لما کانت سنة الله جاریة بأنه ما أمات أحد سنة إلا زاد فی خذلانه بأن أحیی کانت سنة الله جاریة بأنه ما أمات أحد سنة إلا زاد فی خذلانه بأن أحیی الشیاطین الذین هم أعدی الاعداء فقال تعالی ( و اتبعوا ما تتلوا ) أی الشیاطین الذین هم أعدی الاعداء فقال تعالی ( و اتبعوا ما تتلوا ) أی

١٠ ' تقرأ أو تتبع' ، 'وعــبر بالمنارع إشارة إلى 'كثرته و فشوه'

المبارة المب

و استمراره ﴿ الشيطين على ملك ﴾ أى زمن ملك ﴿ سليمن ﴾ من السحر الذي هو كفر . قال الحرالي : من حيث أن حقيقت أمر يبطل بذكر اسم الله و يظهر أثره فيها قصر عليه من التخييل و التمريض و نحوه بالاقتصار به من ۲ درن اسم الله الذي هوكفر – انتهى • وكأن السحر كان في تلك الآيام ظاهرا عاليا على ما يفهمه التعبير بعلى ٣٠ و أحسن ٥ من هذا أن يضمن "تتلوا" تكذب ، فيكون التقدر: تتلو كذبا على ملكه ، كما أشار إليه ما رواه البغوى و غيره عن الكلبي وكذا ما روى عن السدى . ٢و قال أبو حاتم أحمد بن حمدان " الرازى فى كتاب الزينــة : و روى فى الحديث أنه لما مات سليمان عليـه السلام عمدت الشياطين فكتبت أصناف السحر: مِن كان يحب أن يبلغ كذا فليفعل كذا ، ١٠ و جعلوه فى كتاب ثم ختموه نخاتم سلمان وكتبوا فى عنوانه: هذا كتاب آصف بن برخيا الصديق لسليمان أ بن داود عليهما السلام من ذخائر (١) في مد: رمى -كذا (٧) ليس في م (٩) العبارة من هنا إلى « في يهود انتهى » ليست في ظ (٤) في البحر المحيط / ٢٠٠٠ : وقال أصحابنا : لا تسكون «علي » في معنى « في » بن هذا من التضمين في الفعسل ضمن تتقول فعديت بعلي لأن تقول تعدى بها ، قال تعالى '' ولو تقول علينا '' و معنى '' على ملك سليمن '' أى شرعه و نبوته و حاله ، وقبل على عهده و في زمانه ، و هو قريب ، و قبل : على كرسي سليمان بعد وفاته ، لأنه كان من آلات ملكه (ه) في م: احمدان . (٦) في مد: سلمان .

كيوز العلم، ثم دفنوه تحت كرسيه؛ فاستخرجه بعد ذلك بقايا بني إسرائيل حين أحدثوا ما أحدثوا، فلما عثروا عليه قالوا: ما كان ملك سليمان إلا بهذا، فأفشوا السحر في الناس؛ فليس هو في أحد أكثر منه في يهود – انتهى.

و سلمان - على ما ذكر فى أول إنجيل متى أثناء إنجيل لوقا ـ هو ابن داود بن لَسَّى ابن عونيـد ، بن باعاز ، بن سلمون بن يصون بن عمیناداب عن ارام بن یورام بن حصرون من فارض بن یهودا بن یعقوب ان إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام و الحاصل أنهم مع تركهم للكتب المصدقة لما معهم، الكفيلة بكل ددى و بركة، الآتية من عند الله المتحبب ١٠ إلى عباده بكل جميل ، على ألسنة رسله الذي هم أصدق الناس و أنصحهم و أهداهم، لا سيما هذا الكتاب المعجز الذي كانوا يتباشرون بقرب زمن صاحبه؛ اتبعوا السحر الذي هو أضر الاشياء و أبشعها "، الآتي به الشياطين الذين هم 'أعدى الأعداء' و أفظعها ^ ، و أعجب ما في ذلك أنهم نسبوا السبجر إلى سليمان عليه السلام كذبا و فجورا وكفروه به ثم كانوا هم أشد الناس ١٥ تطلبًا له و مصاحبة علما وعملا و أكثر ما يوجد فيهم ، فكانوا بذلك شاهدين على أنفِسهم بالكِمفر ؛ و من المجاسن أيضا أنه لما كان قوله "و لقب (١) هكذا في الأصل وظ، وفي م: يسى، وفي مد: سي - كذا (م) في مد: غونيد (٣) كذا في الأصل وم ، وفي ظ و مد : باعاز (٤) في م : عمينادات بن \_ كذا (ه) في ظ: حصرون (٦) في مد: استفها (٧٠٧) في م: اعدا الاعداء

وفى ظ: اعدا الاعدا (٨) في م: الطعها .

ا'تينا موسى المكتب و قفينا من بعدي بالرسل ا" و ما بعده في الكيب و الآنيباء و الرسل من البشر و الملائكة كانت فدلكته أن الكفرة من أمل الكتاب نبذوا ذلك كله و نابذوه و أقبلوا على السحر الذي كان إبطاله من أول معجزات نبيهم و أعظمها ؛ فهو أشد شيء منافاة لشرعهم مع علمهم بأن ذلك " يضرهم في الدارين و لا ينفعهم .

و لما اعتقد أهل الكتاب بعد موت سليمان عليه السلام أن السحر منه ، و أن انتظام ملكه على الإنس و الجن و الطير و الوحش و الربح إنما كان به ، ننى الله تعالى ذلك عنه بقوله : ﴿ و ما كفر سليمن ﴾ ، قال الحرالى ; يقال هو "من السلامة ، فانه من سلامة صدره " من تعلقه بما خوله الله تعالى من ملكه " هذا من فضل رني ليبلونى = اشكر ام اكفر ١١ " ١٠ خوله الله تعالى من ملكه " هذا من فضل رني ليبلونى = اشكر ام اكفر ١١ " ١٠

<sup>(</sup>۱) سورة بآية ۱۸(۲-۲) في م: الانبياء و الكتب (۱) في م: فذلكه (٤) في مبه: بابذوا (٥) زيد في الأجيل: بالا و لم تكن الزيادة في ظ و م و مد فحذ فناها (٦) في مد: موسى (٧) قال أبو حيان الأنداسى: تهزيه لسليمان عليه السلام عن الكفر، أي ليس ما اختاقته الحن من نسبة ما تدعيه إلى سليمان تعاطاه سليمان الأنه كفرو من نبأه الله تعالى منزه عن المعاصى الكبائر و الصغائر فضلا عن الكفر و و في ذلك دليل على صحة نفي الشيء عن لا يمكن أن يقع منه الكفر و و لا يدل هذا على أن ما نسبوه إلى سليمان من السحر يكون كفرا، إذ يحتمل أنهم نسبوا إليه الكفر مع السحر، و روى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما ذكر سليمان في الأنبياء قال بعض اليهود: انظروا إلى مجد يذكر سليمان في الأنبياء وما كان الا ساحرا، نسبته إلى السحر و العمل به – انتهى كلامه (٨) ايس في مد (٩) زيد ساحرا، نسبته إلى السحر و العمل به – انتهى كلامه (٨) ايس في مد (٩) زيد في م : اسم (١٠) في في : مقدرة (١١) سورة ٢٧ آية . ٤ :

و هو واحد كمال! في ملك العالم المشهود من الأركان الأربعة و ما منه امن المخلوقات ــ انتهى . أي مّا وقع منه ٢ كفر مّا فضلا عن أن يكون بالسحر الذي هو أبعد الأشياء عن آيات الانبياء ﴿ وَ لَكُنَ الشَّيْطِينَ كَفُرُوا ﴾ .

مم بين كفرهم بقوله ﴿ يعلمون النَّاسَ ﴾ أي المضطرن الذن ه لم يصلوا إلى سِنَّ الذين آمنوا ﴿ السَّحر ﴾ أي الذي ولدوه هم بما يزينونه من حاله "ليعتقد" أنه مؤثر بنفسه و نحو ذلك ، كما أن الأنبياء" و أتباعهم يعلمون الناس الحق بما يبينونه^ مر. أمره • والسحر قال الحرالي : هو قلب الحواس في مدركاتها عن الوجمه المعتاد لها في صحتها عن سبب باطل لا يثبت مع ذكر الله عليه . و قال الكرماني : أمر خارق للعادة ١٠ صادر من نفس شريرة ١٠ لا تتعذر ١١ معارضته ١٠٠ و قال الاصفهاني : اختلفوا فى تعلمه على ثلاثة أوجه: أحدها١٢ أنه حرام، الثانى أنه مكروه،

الثالث أنه مباح؟ و الحق أنه إن كان تعلمه للعمل فهو حرام، و إنكان لتوقيه و عدم الاغترار به فهو مباح ۱۰ ، و قال : و ۱ المراد بالسحر ما يستعان

(١) في مد: كما قال (٢) في م: من (٣) أخره في ظ عن « آمنوا» (١) في ظ: المضطربين (٠) في م: خاله \_ كذا (٦) في م: ليعتقدوا (٧) زيد في م: عليهم السلام (٨) من م ومد رظ ، وفي الأصل: بينوه (٩) من م ومد ، وفي الأصل: ضَارٌ، وفي ظ: صار (١٠) في م: سر رة (١١) في مد: لا يتعذر (١٢) العبارة من هنا إلى « لما خفي سببه » ليست في ظ (١٣) ليس في م (١٤) ذكر أبو حيان الأندلسي فى البحر المحيط ٣٢٧/١ فى حقيقة السجرسبعة أقوال.... و قال بعد ذكر السابع: قال بعض معاصرينا: هذه الأقوال كلها التي قالوها في حقيقة السحر أنواع = (19)

فى تحصيله بالتقرب إلى الشيطات بما لا يستقل بـ الإنسان ، و ذلك لا يستتب الله لمن يناسب فى الشرارة و خبك النفس ، فان التناسب شرط فى التضام و التعاون و بهذا يميز الساحر عن ٢ الولى و النبي ٢ ؟ و أما ما يتعجب منه كما يفعله أصحاب الحيل بمعونة الآلات و الآدوية أو يريه ٣ صاحب خفة اليد فغير حرام ، و تسميته سحرا على التجوز ٥ لما فيه من الدقة ٧ ، لانه فى الاصل لما خنى سببه .

وقوله: ﴿وما ﴾ ، أى و اتبعوا ^ أو و يعلمون ﴿ ما انزل على الملكين ﴾ قال الحرالى : فيه إنباء بأن هذا التخييل ضربان : مودع فى الكون هو أمر الشياطين ، و منزل من غيب أهو المتعلم من الملكين ؛ و قال : ﴿ بابل ﴾ تحقيقا لنزولها إلى الارض ﴿ هاروت و ماروت ﴾ بدل ١٠ من الملكين ١٠ ، كأنها لما كانا مع الحاجة إليها لا يحتاجان إلى أحد ١٠ صن الملكين ١٠ ، كأنها لما كانا مع الحاجة إليها لا يحتاجان إلى أحد ١٠ صن المسحر وقد ضم إليها أنواع أخر من الشعبذة والدك والنازنجيات و الأوفاق و العزائم وضروب المنادل والصرع و ما يجرى ذلك \_ انتهى كلامه . و لا

(١) في م: لا تستُب، و في مد: لا يستثب (٢-٢) في مد: النبي و الولى (٣) في م: برية (٤) في م نقط: حفة \_ بالحساء المهملة \_ كذا (٥) ليس في مد (٦) في م: البخور \_ كذا (٧) في م: الرقة (٨) ذيد في ظ: ما (٩) من م و مد وظ، وفي الأصل: عيب \_ كذا بالعين المهملة (١٠) زيد في الأصل « و » و لم تكن الزيادة في م و مد و ظ فحذ فناها (١١) لعله إشارة إلى قصة ذكر ها أبو حيان في البحر المحيط ١ / ٢٢٩ و فيها: و امتنعت (زهرة) الا ان يعبد صنا و يشر با =

يشك في أن السحر كان موجودا انطق القرآن و الحديث الصحيح (١٢) ليس

وصفا أيضا بكونها ملكين - بكسر اللام، وعبارة الحرالي: ملكان جعلا مليكين في الأرض، و الآية من إظهار الله لللائكة افضل الخليفة! . ثم بين نصيحة الملكين بقوله ٢ ﴿ وَمَا ﴾ فأنبأ أن التقدير: وما كفر الملكان كما كفر الشياطين فانهما ما ﴿ يعلمن ﴾ ، و زيادة من في قوله ٢ ﴿ من ه احد ﴾ لتأكيد الاستغراق ﴿ حَي يقولا / انما نحن فتنه ﴾ أي على صورة الاختبار من الله لعباده، أفانه يعلم نبأ من يختار السحر لما فيه من النفع العـاجل على أمر النبوة فيكفر، و من يعلم حقيقته لئلا. يقع فيه و هو لا يشعر ثم يتركه إقبالا على دن الله؟ و وحــد و المخبر عنه اثنان لانها مصدر و هو لا يثني و لا يجمع . ٢ قال الحرالي ٢ : و أصل معناها من فتن ١٠ الذهب و هو تسخيره ٦ ليظهر جوهره و يتخلص طيبه من خبيثه ـ انتهى . ﴿ فَلَا تَكُفُر ﴾ ' بالعمل بما نعلمكم، فإن العمل به كفر ، ^أو باعتقاد أنه حق مغن عما جاء عن الله، أو مؤثر بنفسه \* ﴿ فيتعلمون منهما ما يفرقون به ﴾ مخالفة لللكين في النهي عن ذلك، وذكر الفرقة في أشد الاتصال؟ ليفهم منه ما دونه فقال: ﴿ بِينِ المِرْءُ ۚ ۚ وَ زَوْجِهُ ﴾ ، وَالْمَرْءُ اسْمُ سَنَ مِن أَسْنَانَ

<sup>=</sup> الحمر ويقتلا ــ الخ .

<sup>(</sup>۱-۱) في م: فضلا الخليقة (۲-۲) ليست في مد (۳) من مد و ظ، و في الأصل: الاختيار ـ كذا (٤) العبارة من هنا إلى « و لا مجمع به ليست في م وظ (٥) في الأصل: ليلا (٦) في ظ: تسخير (٧) قال على رضى الله عنه: كانا يعلمان تعليم الإنذار لا تعليم دعاء إليه كانها يقولان: لا تفعل كذا، كما لو سأل سائل عن صفة الزنا أو القتل فأخبر بصفته المجتنبه ،فكان المعنى في "يعلمن" يعلمان ـ قاله أبو جيان الأنداسي (٨-٨) ايست في ظ (٩) في م: الامتثال (١٠) قراءة الجمهور = الطبع

الطبع يشارك الرجل به المرأة و يكون له فيه ا فضل ما و يسمى معناه المروة – قاله الحرالي .

و لما ذكر السبب القريب، للضرر رده إليه ترقية ٣ للذهن الثاقب إلى أعلى المراتب و صونا له عن اعتقاد ما لا يناسب فقال: ﴿ وِ مَا هُمُ بضارين ﴾ و هو من الضر - بالفتح و الضم - و هو ما يؤلم الظــاهر من ٥ الجسم و ما يتصل بمحسوسه، في مقابلة الأذى و هو إيلام النفس و ما يتصل بأحوالها ، و تشعر ° الضمة في الضر بأنه عن علو ° و قهر ، و الفتحة بأنه ما يكون عن ماثل و تحوه، و قل ما يكون عن الأدنى و الله أذى و منه " لن يضروكم الا اذى " قاله الحرالي ﴿ به من احد﴾. و لما أكد استغراقه بضروب من التأكيد ِ تلاه بمعيار \* العموم فقال: ﴿ إِلَّا بَاذِنَ اللَّهُ \* ﴾ ، ١١ المحيط ١٠ بكل شيء قدرة وعلما ولا كفوء له١١، وفيه إعلام لهم بأن ضرره = بفتح الميم و سكون الراء و الهمز ، و قرأ الحسن و الزهرى و قتادة : المر ــ بغير همز عففًا ، وقرأ ابن أبي إسحاق: المُسره \_ بضم الميم والحمزة ، وقرأ الأشهب العقيل:المرء ـ بكسرالميم والهمز ، ورويت عن الحسن ، وقرأ الزهرى أيضا : المر ـ بفتح الميم و إسقاط الهمز وتشديغرالراء \_ البحر المحيط ٣٢٧/١ . (١) ليس في م (٦) من م و مد و ظ ، و في الأصل: القرب \_كذا (٣) من م وظ ، وفي الأصل: ترقيه (٤) من م و مد وظ ، وفي الأصل: اعلا (٥) في الأصل: و تشعر ــ كذا (٦) في م عنو (٧) في الأصل: الاذبي، و في م و مد: الاذبي، وفي ظ: الادمى ـكذا (٨) سورة ٣ آية ١١١ (٩) من م وظ ومد، وفي الأصل: خبار ـ كذا (١٠) و في هذه الجملة أي ﴿ الا باذِن الله ﴾ دليل على أن ما يتعلمون =

الرسول الله اصلى الله عليه وسلم ذلك الضرر الضعيف عيث سحره لبيد ابن الاعصم إنما هو كضرر غيره من الاسباب التي قد تخنى فيضاف الامر في ضررها إلى الله تعالى ، و قد تعرف؟ فيضاف الضرر إليها كما كان يحصل لغيره من إخوانه من الانبياء منهم و من غيرهم ، و العلم حاصل بأن المؤثر في الجميع في الحقيقة هو الله تعالى ، و سيأتي عند قوله تعالى " و هو الذي جعل لكم النجوم لتهدوا بها " في سورة الانعام الما ينفع استحضاره هنا .

و لما كان هذا الذي تقدم و إن كان للعامل به نفع على زعمه فضره أكبر من نفعه اتبعه قسما آخر ليس للعامل به شيء غير الضر؛ فليس الحامل على تعلمه إلا إيثارا للحاق بابليس وحزبه فقال : ﴿ و يتعلمون ﴾ ، أي من السحر الذي ولده الشياطين لا من ' الملكين ﴿ ما يضرهم ﴾ لأن مجرد العمل به كفر أو معصية ثم حقق أنه ضرركله لاشائبة للنفع ا افيه بقوله ١٢: ﴿ و لا ١٣ ينفعهم ﴾

عند له تأثیر و ضرر لکن ذلك لا يضر إلا باذن الله ، لأنه ربما أحدث الله عند م شيئا و ربما لم يحدث ـ قاله أبوحيان (١١ ـ ١١) ليست فى ظ .

(١- ١) في م: لرسوله (٢- ٢) من م و مد و ظ ، و في الأصل: علم (٩) في مد يعرف (٤) ٢ آية ٩٥ (٥) من م و مد ، و في الأصل: تقدم - كذا (٢) من م و مد و ظ ، و في الأصل: تقدم - كذا (٢) ليس في و مد و ظ ، و في الأصل: للحامل (٧) في ظ : بل (٨) في م : قدم (٩) ليس في ظ (١٠) في ظ : لامم - كذا (١١) و في مد: للنقض (١٢) في م : بقولهم (١٣) لما ذكر أيضا أن ضر ره لا يقتصر على من يفعل انه يحصل به الضر د لمن يفر ق بينها ذكر أيضا أن ضر ره لا يقتصر على من يفعل به ذلك بل هو أيضا يضر من تعلمه ، و لما كان إثبات الضر ر بشيء لا ينفي النفع به ذلك بل هو أيضا ينفي بها الحال و المستقبل ـ البحر المحيط ١ / ٣٣٣ .

1.7/

/لانه لا' تأثير له أصلا ، و النفع وصول موافق الجسم الظاهر و ما يتصل به فى مقابلة الضر ، و لذلك يخاطب به الكفار كثيرا لوقوع معنيها الفاهر الذي هو مقصدهم من ظاهر الحياة الدنيا - قاله الحرالي .

ثم اتبعه ما يعرف أنهم ارتكبوه على عسلم فقال محققا مؤكدا: ﴿ و لقد علموا ﴾ ، يانا لأنهم أسفه الناس ﴿ لمن اشترنه ﴾ أى آثره ه
على ما يعلم نفعه من الإيمان ﴿ ﴿ ما له فى الإخرة ﴾ والباقية الباقى نفعها ﴿ من خلاق ﴾ أى نصيب موافق أصلا ، و الخلاق الحظ اللائق لمن يقسم له النصيب من الشيء كأنه موازن به خلق نفسه و خلق جسمه - قاله الحرالي .

ثم جمع لهم المذام على وجه التأكيد فقال: ﴿ و لبتس ما شروا ﴾ ، . ا أى باعوا عنى وجه اللجاجة ﴿ به انفسهم ﴾ إشارة إلى أنه مما أحاط بهم فاجتثت ^ نفوسهم من أصلها فأوجب لهم الخلود فى النار ، ثم قال بعد اثبات العلم لهم: ﴿ لو كانوا يعلمون ، أى لو كان لهم قابلية لتلتى واردات ٩ (١) ليس فى م (٢) فى ظ: للو تو ع (٣) هكذا في الأصار و مدى و في مو ظ:

<sup>(</sup>۱) ليس في م (۲) في ظ: للو توع (٣) هكذا في الأصل و مد ، و في م و ظ: معنييها (٤) قال أبو حيان الأندلسي : و الضمير المنصوب في اشترشه عائد على السحر أو الكفر أو كتابهم الذي باعوه بالسحر أو القرآن لأنه تعوضوا عنه بكتب السحر \_ أقوال أربعة . و الحلاق النصيب \_ قاله مجاهد ، أو الدين \_ قاله الحسن ، أو القوام \_ قاله ابن عباس ، أو الحلاص أو القدر ، قاله قتادة \_ قاله الحسن ، أو القوام \_ قاله ابن عباس ، أو الخلاص أو القدر ، قاله قتادة \_ أقوال خمسة \_ انتهى كلامه (٥) زيد في ظ: أي (٦) في مد: موافق (٧) في الأصل : الأصل : المراوم في الأصل : فاحتيت ، و في م و ظ : فاحتت ، و في م و ظ : فاحت م و ط : فاحت م و ظ : فاح

الحق، إشارة إلى أن هذا لا يقدم عليه من له أدنى علم ، فعلمهم الذى أوجب لهم الجرأة على هذا عدمٌ بل العدم خير منه .

و لما بين ما عليهم فيما ارتكبوه من المضار اتبعه ما في الأعراض عنه المنافع فقال: ﴿ وَ لَوَ انْهُم [ الْمَنُوا - ا ] ﴾ أي بما دعوا إليه من هذا القرآن، ٣ و من اعتقاد أن الفاعل في كل شيء إنما هو الله لا السحر٣ ﴿ وَ اتَّقُوا ﴾ مَا يَقدحُ فَى الْإِيمَانُ مِن الْوقوف مع مَا كَانَ حَمَّا فَنَسْخَ من التوراة فصار باطلا، و من الإقدام على ما لم يكن حقا أصلا من السحر لاثيبوا خيراما تركوا ، لأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ؛ هكذا الجواب و لكنه عبر عنه بما يقتضي الثبوت و الدوام و الشرف ١٠ إِلَى غير ذلك ما ٢ يقصر ٢ عنه الأذهان من بلاغات القرآن فقال: ﴿ لَمُتُوبَةٍ ﴾ اصيغة مفعلة من الثواب و هو الجزاء بالخير١٠،و في الصيغة (١) ليس في مد (٢) زيد من م ومد وظ والقرآن الحيد، وقد سقط من الأصل (٣-٣) ليست في ظ (٤) وقع في الأصل: الايماء - خطأ، و التصحيح من م و ظ و مد (ه) في ظ: الان \_ كذا (٦) في ظ: و لكن (٧) من م ومدوظ ، و في الأصل: با \_ كذا (٨) في م و مد و ظ ، تقصر (٩) اللام لام الابتداء لا الواقعة في جواب لو و جواب لو محذوف لفهم المعني أي لأثيبوا ، ثم ابتدأ عملي طريق الإخبار الاستثناق لا على طريق تعليقه بإيمانهم و تقواهم و ترتبه عليها \_ هذا قول الأخفش أعنى أن الحواب محدّوف \_ البحر المحيط ١/٥٣٥ (١٠) من م و مدو ظ، و في الأصل بالخبر - كذا .

إشعار بعلو و ثبات - قاله الحرالى ، و شرفها بقوله: (من عند الله) الذي له جميع صفات الكال ٢، و زادها شرفا بقوله: (خير ٣) ، مع حذف المفضل عليه ، نقال الحرالى: و سوى بين هذه المثوبة و مضمون الرسالة فى كونها من عند الله تشريفا لهذه المثوبة و إلحاقا لها بالنمط العلى من علمه و حكمته و مضاه ٥ كلمته - انتهى . و هذه المثوبة عامة لما يحصل فى الدنيا و الآخرى ٥ من الخيرات التى منها ما يعطيه الله لصالحى عباده من التصرف بأسماه الله الحسنى على حسب ما تعطيه مفهوماتها من المنافع ، و من ذلك واردات الآثار ٢ ككون الفاتحة شفاه و آية الكرسى حرزا من الشيطان و نحو ذلك من منافع القرآن و الآذكار و الترك بآثار الصالحين و نحوه ٠

ثم أكد الخبر م بأن علمهم جهل بقوله: ﴿ لُو كَانُوا يَعْلُمُونَ هَ ﴾ • • ١٠ وقال الحرالى: فيه إشعار برتبة من العلم أعلى و أشرف من الرتبة التي كانت تصرفهم عن أخذ السحر ، لأن تلك الرتبة تزهد في علم ما هو

<sup>(</sup>۱) قال في البحر المحيط: وفي وصف المثوبة بكونها من عند الله تفخيم و تعظيم لها، و لمناسبة الإيمان و التقوى لذلك كان المعنى أن الذي آمنتم به و أتقيتم عارمه هو الذي ثوابسكم منه على ذلك فهو المتكفل بذلك لسكم ؟ و اكتفى بالتنكير في ذلك إذ المعنى لشيء من الثواب:

قايلك لا يقال له قايل

<sup>(</sup>٢-٢) ليست في ظ (٣) و قال أبوحيان: و ليس "خير " هنا أفعل تفضيل بل هي للتفضيل لا الأفضلية فهي كقوله " افن يلقى في النارخير " وخير مستقرا ": في في النارخير " وخير مستقرا ":

<sup>(</sup>ع) في م: قباله (ه) في م فقط: امضاء (٦) في ظ: كلمة (٧) في ظ: للاثار ٠ (٨) في م: الحير (٩) في مد: على .

11.4

شر وهذه ترغب في منال ۱ ما هو خير ؟ وفيه بشرى لهذه الآمة بما في كانها من / قبول هذا العلم الذي هو علم الاسماء و منافع القرآن يكون ٢ لهم عوضا من علم السيميا الذي هو باب من السحر ، و عساه أن يكون من نحو المنزل على الملكين ، قال صلى الله عليه و سلم : من اقتبس علما من النجوم اقتبس بابا من السحر ، زاد ما زاد .

وحقيقة السيميا "أمر من أمر الله أظهر آثاره فى العالم الأرضى على سبيل أسماه و أرواح خبيشة من واطن الفتن فى العلويات من النيرات و الكواكب و الصور ، و ما أبداه منه فى علوم و أعمال لا يثبت شىء منه مع اسمه تعالى ، بل يشترط فى صحت إخلاؤه عن اسم الله و ذكره و القيام بحقه و صرف التحنثات و الوجهة إلى ما دونه ، فهو لذلك كفر موضوع فتة من الله تعالى لمن شاه "أن يفتنه به ، حتى كانت فتنة اسم السيميا من هدى الاسم من بمنزلة اسم اللات و العزى من هداية اسم الله العزيز، و لله كلية الحلق و الأمر هدى و إضلالا إظهارا لكلمته الجامعة الشاملة لمتقابلات الازواج التي منتهاها قسمة الى دارين: دار نور رحماني الشاملة لمتقابلات الازواج التي منتهاها قسمة الى دارين: دار نور رحماني تقوم الساعة يومثذ يتفرقون "".

و لما جعل سبحانه من المضرة فى السحر و نحود كان من المثوبة لمن

(۱) فى م و ظ: مثال (۲) فى مد: تكون (۲) ايس فى مد (٤) فى م: النيران \_

كذا (٥) فى م و ظ: يشاء (٦) فى ظ: لاسم (٧) فى مد: اظهار (٨) مر م

و ظ و مد، و فى الأص: الأرواح (٩) فى ظ: قسمه (١٠) سورة . ٣ آية ١٤ .

٨٤

آمن و اتقى من هذه الأهسة سورة الفلق و النماس المعوذتان حرزا و إبطالا و تلقفا لما يأفك سحر الساحرات عوضا دائما ا باقيا لهذه الأمة من عصا موسى، فهما عصا هسده الأمة التي تلقف ما يأفك سحر الساحرات عوضا دائما بما فيهما ٢ من التعويذ الجامع للعوذة من شر الفلق الذي من لحقت منه كان السحر مفرقا، فهما عوذتان من وراء ما وراء السحر و نحوه، و و ذلك من مثوبة الدفع مع ما أو ثوا من مثوبة النفع "، و يكاد أن لا يقف من جاه ه هذه الآية لهذه الآمة عنسد غاية من منال الخيرات و وجوه الكرامات - انهى .

و لما كان من الحق كما قال الحرالي إجراء الامور على حكم ما أثبتها الحق لانها أم بذلك حق هو مثال اللحق المبين و صرفها ١٠ إلى مر لم يثبتها الحق في حيزه إفك و قلب اعن وجهه فهو خيال باطل ١١هو في باب لرأى ١٢ بمنزلة السحر في الحس فهو خيال لما صحة النسبة فيه مثال اثبع الآيات الذامة للسحر الحقيق الذبيه على السحر الحجازي الذي حيلوا به الخبر و قصدوا به الشر ليكون النهى عنه نهيا عن الأول بطريق ١٢ الأولى فقال ملتفتا عن ذكرهم إلى خطاب المؤمنين الذي هو أخص ١٥ من "يابني اسرائيل" الاخص من "يابنها الناس اعبدوا ربكم ١٤ " ( ياابها الذين من "يابني المرائيل" الاخص من "يابنها الناس اعبدوا ربكم ١٤ " ( ياابها الذين الأصل و م : فيها ( ) من م و مد ، و في الأصل و ط : نعه ( ) امن مد ، و في الأصل و م و ظ : تقف ( ) امن مد ، و في الأصل و م و ظ : امثال ( ، ) في م : امثال و م و قل : مرجاة كذا ( ) في م : امثال ( ، ) في م : قليه .

المنوا ﴾ ، أى أقروا بالإيمان صدقوا إقرار كم به بأن ﴿ لا تقولوا ﴾ النبي صلى الله عليه و سلم : ﴿ راعنه ﴾ التي تقصدون بها الرعاية و المراقبة لقصد الحبير و خفض الجانب ، فاغتنمها اليهود لموافقة ٣ كلمة سيئة ٣ عندهم فصاروا يلوون بها ألسنتهم و يقصدون بها الرعونة و هي إفراط الجهالة فنهاهم عن موافقتهم في القول منعا للصحيح الموافق في الصورة لشبهه من القبيح و عوضهم منها ما لا يتطرق إليه فساد فقال: ﴿ و قولوا انظرنا ﴾ فأبق المدنى و صرف اللفظ ، قال الحرالي: ففيه إلزام تصحيح الصور و لتطابق تصحيح المقاصد و ليقع الفرق بين الصورتين كما وقع الفرق بين الصورتين كما وقع الفرق بين المعنيين فهي آية فرقان خاصة بالعرب ، أقال الاصفهاني ٧:

إلى الأنداسى: و لما كانت الآبات السابقة فيها ما يتضمن من الوعيد من قوله " فإن الله عدو المكفرين" و قوله " و ما يكفر بها الا الفسقوت" و ذكر نبذ العهود و نبذ كتاب الله و انباع الشياطين و تعلم ما يضر و لا ينفع و الإخبار عنهم بأنهم علموا أنه لا نصيب لهم في الآخرة اتبع ذلك بآية تتضمن الوعد الحميل لمن آمن و اتقى، فحمعت هذه الآبات بين الوعيد و الوعد و اترغيب و الترهيب و الإنذار و التبشير و صار فيها استطراد من شيء إلى شيء و إخبار بمغيب بعد مغيب متناسقة تناسق اللآلي في عقودها متضحة اتضاح الدر ارى في مطالع سعودها معلمة صدق من أتى بها و عو ما قرأ الكتب و لا دارس و لا رحل و لا عاشر الأحبار و لا مارس " و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى علمه شديد القوى " صلى الله عليه و أوصل أزكى نحية إنيه .

<sup>(</sup>١) في مد: يقصدون (٢) من ظ ، و في الأصل وم و مد: حفظ (٣) من م و ظ ، و في مد: سبية ، و في الأصل: سبية (٤) ريد في م: الذي عو (٥) في م: للصور . (٦) العبارة من هنا إلى « الآن » ليست في ظ (٧) و في البحر المحيط ١/٩٣٩ = . هذا

وهذا النهى احتص بهذا الوقت ، فإن الواحدى الإجماع الامة على جواز المخاطة بهذا اللفظ الآن وقال: ﴿ و اسمعوا ﴾ أى قولوا ما أمرتكم به و امتئلوا جميع أوامرى و لا تكونوا كاليهود فى حملهم السماع على حقيقته و قولهم "سمعنا و عصينا "؛ و عطف " ﴿ و للكفرين ﴾ على غير معطوف عليه مذكور مرشد إلى أن انقدر: فإن السماع أى القبول إيمان ه و للسامعين نعيم كريم و الإعراض كفر و للكافرين من اليهود و غيرهم عذاب اليم ه ﴾ .

و لما أرشد ختم الآية إلى العلة الحاملة على الامتثال علل بعلة الحاملة ولم الامتثال علل بعلة أخرى فقال : ﴿ مَا يُودُ الذِّينَ كَفَرْدِا ﴾ مطلقا ﴿ مَنَ اهل كُتُب ﴾ النهود و النصاري ﴿ وَ لا ﴾ من ﴿ المشركين ﴾ بأى نوع كان من أنواع ١٠

= «قال ابن عطية: و هذه لفظة محلصة لنعظيم النبي صلى الله عليه و سلم، و الظاهر عندى استدعاء نظر العين المقترن بتدبر الحال و هذا هو معنى « راعنا » فبدلت المؤمنين اللفظة نيزول تعنق اليهود ـ انتهى .

(۱) في م: الحص (۱) من م و مد و ظ، و في الأصل: جملهمه (۱) قال أبو حيان الأندلي: و لما نهى أولا و أمر ثانيا و أمر بالسمع و حض عليه إذ في ضمنه انطاعة أخذ يذكر لمن خالف أمره و كفر " فليحذر الذين يخالفون عن امره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم " (٤) في م: الحاصلة (٥) في م: علله . (٦) ليس في ظ (١) ذكر المفسرون أن المسلمين قالوا لحلفائهم من اليهود: آمنوا بمحمد صلى الله عليه و سلم نفالوا: ودنا لو كان خيرا مما نحن عليه فنتبعه . فأكذبهم الله بقوله: ﴿ ما بود الذين كفروا ﴾ فعلى هذا يكون المراد بأعل الكتاب الذين بحضرة رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و الظاهر العموم في أعل الكتاب و عمرة اليهود و النصارى ، و في المشركين و هم مشركو العرب و غيرهم ـ قاله =

الشرك بغضا فيكم الحسدا لكم ﴿ إنْ يَنزِلُ عَلَيْكُم ﴾ و أكد الاستغراق بقوله: ﴿ مَنْ خَيْرِ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ أي المحسن إليكم، فكأنه 7 قبل: للسماع علتان حاملتان عليه داعيتان ' إليه ': إحداهما أخروية و هي النعيم للطيع و العذاب للعاصي، و الآخري دنيوية و هي عجالفة الأعداء، 'فانهم ما يودون أن ينزل عليكم شيء لكم فيه خير فضلا عرب أن تمتثلوه ، و مخالفة الاعداء من الأغراض العظيمة للتمكنين في الأخلاق الفاضلة من ذرى الادوات الكاملة ، ولم يعطف " ما يود " لأنه مع ذلك علة للعلة ، فكأنه قيل: لهم عذاب اليم لأنهم يودون ' لَـكُم خيرًا ؛ فساعكم من جملة عذابهم، لأنه واقع على خلاف ودادتهم ١١ مع ما يدخر لهم ١٠ في الآخرة بكفرهم وتمنيهم١٢ كفركم١٣، و لا يخني ما فيهـا و في التي بعدها'' من التحريض على الكتاب الذي لا ريب فيه .

و لما بين سبحانه ما يودون اتبعه التعريف بأن له التصرف التام ١٠، رضى من رضى و سخط مر. سخط فقال معلقا الامر بالاسم الأعظم

<sup>=</sup> أبو حيان الأندلسي .

<sup>(</sup>١) زيد في م: و (٧) زيد في مد: من (٧) في م: فانه (٤) وقع في الأصل: راعيتان \_ كذا، و التصحيح من م و ظ و مد (ه) في ظ: اليهما (٦) ليس في مد (y) العبارة من هنا إلى « الاعداء » ليست في مد (م) في ظ: يمتثلوه . (٩) في م: الاودات \_ كذا (١٠) في م: لا يودون (١١) في مد: ودادهم . (١٢) في الأصل: بمينهم ـ كذا، و التصحيح من م و ظ و مد (١٣) في م: كفرهم (١٤) في ظ: يجدها \_كذا (١٥) في ظ: العام .

1.4/

الجامع: ﴿ و الله ﴾ أى ` 'ما يودون و الحال أن ' ذا م الأسماء الحسنى ﴿ يُحتَص ﴾ ٢٠ و لما كان المنزل أتم الرحمة عبر عنه بقوله ٢: ﴿ برحمته ﴾ الى وسعت كل شيء من الهداية و العلم و غير ذلك ﴿ من يشاء ﴾ أى يجعله مختصا أى منفردا بها من \* بين الناس ، و لو كان عند غيره بمحل الاحتقار كما كان العرب عند بنى إسرائيل لما كانوا / يرون من جهلهم ه و ضلالهم و " جفائهم و احتلال ' أحوالهم ؛ و " الاختصاص " عناية تعين المختص لمرتبة لا ينفرد بها دون غيره ، و " الرحمة " ^ نحلة أما يوافي المرحوم في ظاهره و باطنه ، أدناه كشف الضر وكف الأذى ، و أعلاه المرخوم في ظاهره و باطنه ، أدناه كشف الضر وكف الأذى ، و أعلاه الاختصاص برفع الحجاب – قاله الحرالي . و لما كان ذلك ربما أوم أنه إذا فعله لم ببق من رحمته ما يسع غير المختصاص من نحو أن يقال بالاسم الأعظم أيضا ١٢ عاطفا على ما أفهمه الاختصاص من نحو أن يقال

<sup>(</sup>١) زيد في م: الذي يعلم (٢-٢) ليست في ظ (٣) في ظ: دُوا (٤) العبارة من هنا إلى « بين الناس » ليست في ظ (٥) ليس في م (٢-٢) في مد: اختلال فقط (٧) في مد: لرتبة (٨) و " الرحمة " هنا عامة بجيع أنواعها، أو النبوة و الحكمة و النصرة، اختص بها عد صلى الله عليه و سلم \_ قاله على و الباقر و محاهد و الزجاج، أو الإسلام \_ قاله ابن عباس، أو القرآن أو النبي صلى الله عليه و سلم " و ما ارسلنك الا رحمة للعلمين " و هو نبي الرحمة \_ أنوال خسة أظهرها الأول \_ البحر المحيط ١ / ٣٤١ (٩) من ظ و م، و في الأصل: تحلق وفي مد: محله \_ كذا (١٠) في ظ: بقا \_ كذا (١١) ايس في م (١٢) العبارة من هنا إلى « الرحمة عليهم » ليست في ظ .

تعريضا باليهود: فالله بمن يزوى، عنه الرحمة عليم ﴿ و الله ﴾ ' أى الملك الأعلى الذى له جميع العظمة و الرحمة فلا ' كفوء له ﴿ ذو الفضل العظيم ه ﴾ أى الذى لا يحصر ' بحد و لا يدخل تحت عد .

و لما حرم سبحانه قولهم "راعنا" بعد حله و كان ذلك من باب ه النسخ و أنهى ما يتعلق به بالوصف بالفضل العظيم بعد التخصيص الذي من ^ مقتضاه نقل ما يكون من المنافع من ملك أو دين أو قوة أو علم من ناس إلى ناس ، و كان اليهود رون أن دينهم لا ينسخ، فكان النسخ لذلك من مطاعنهم في هذا الدين و في كون هذا الكتاب هدى للتقين، لأنه على زعمهم لا يجوز على الله، قالوا: لأنه يلزم منه البدا \_ ١٠ أي بَمْتُحُ المُوحِدَةُ ' مقصورُ لدِّ و هو أن يبدو الشيء أي يظهر بعد أن مْ يَكُن . و ذلك لا يجوز على الله تعالى ؛ هذا مع أن النسخ في كتابهم الذي بين أظهرهم، فإن فيه أنه ١١ تعالى أمرهم بالدخول إلى بيت المقدس بعد مقاتلة الجبارين، فلما أبوا حرم عليهم دخولها و منعهم منه و من القتال بالقدرة و الأمر، كما ستراه عن نص التوراة في سورة المائدة إن شاء الله (١) في م: من ، و في مد: عن (٢) في مد: بروى (٣) في مد: عليهم .

<sup>(</sup>۱) في م: ممن، وفي مد: عن (۲) في مد: بروى (٣) في مد: عليهم .
(١) العيارة من هنا إلى و له ، ليست في ظ (٥) في م: ولا (٦) في م: لا بحضر، وفي مد: لا بحضر، وفي الأصل: لا يحضر \_ كذا (٧) من م و ظ و مد، وفي الأصل: انتهى (٨) ليس في مد (٩) قال أبو حيان الأندلسي: (الفضل العظيم) بحور أن يراد به هنا جميع أنواع التفضلات فتكون "ال" للاستغراق، و عظمه من جهة سعته و كثرته (١٠) في ظ: الباء (١١) في م: أن

تعالى ، و أمرهم بالجمعة فاختلفوا فيه ، كما قاله النبي صلى الله عليـه و سلم و يأتى في قوله تعالى " انما جعل السبت عــــلى الذين اختلفوا فيه ا " و اختاروا السبت ، ففرض عليهم و شدد عليهم فيه و أحل لهم جميع اللحوم و الشخوم، فلما اتخذوا العجل حرم عليهم الشحوم؛ و أعظم ٢ من ذلك تعاطيهم مر النسخ ما لم يأذن به الله في تحريفهم الكلم عن ه مواضعه ، و تحرُّم الأحبار و الرهبان و تحليلهم لهم ما شاؤا من الأحكام التي تقدم عد جملة منها أصولا و فروعاً ، كما قال تعالى " أتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباباً من دون الله " ، و لما قال عدى بن حاتم للنبي صلى الله عليه و سلم: يا رسول الله! إنهم لم يكونوا يعبدونهم ، قال أليسوا " محلون لهم و يحرمون؟ قال: بلي ، قال: فتلك عبادتهم لهم - كما هو مبين ١٠ في السيرة في وفادة عدى ؟ و كما فعلوا في إبدال الرجم في الزنا ٢ بالتحميم والجلد ٧؛ وفي اتباع ما تتلو الشياطين مع أن فيه إبطال كثير من شرعهم ؛ و في نبذ قريق منهم كتاب الله ؛ و في قولهم ورسمعنا و عصينا " " ؛ و في اتخاذهم العجل مع النهي عن ذلك ـ وكل ما شاكله في كثير من فصول التوراة و فيها أشدير إليه بقوله "افتؤمنون ببعض الكتب و تكفرون ١٥ ببعض " الى غير ذلك الله كان ذلك قال تعالى جواباً عن طعنهم

<sup>(</sup>۱) سورة ۱٫ آیة ۱۲۶ (۲) فی م و دد: اعجب (۲) فی ظ: الذی (٤) سورة آیة ۱۳ (۵) من م و مد و ظ، و فی الأصل: قالوا(۲) زید فی م: انهم(۷–۷) فی ظ: بالحله و التحمیم ( ۸ ) فی ظ: فیهم (۹) سورة ۲ آیة ۹۰ (۱۰) سورة ۲ آیة ۹۰ (۱۰) سورة ۲ آیة ۹۰ (۱۰) سورة ۲ آیة ۹۰ (۱۰)

سابقا اله فى مظهر العظمة معلما أنه قد ألبس العرب المحسودين ما كان قد زين به أهل الكتاب دهورا ۲ فابتدلوه و دنسوا محياه و رذلوه و غيروه و بدّلوه ۳ إشارة إلى أن الحسد لكونه اعتراضا على المنعم يكون سببا لإلباس المحسود ثوب الحاسد: ﴿ مَا نَسْخَ ﴾ و النسخ أ قال الحرالى نقل بادر من أثر أو كتاب و نحوه من "محله بمعاقب " يذهبه . أو باقتباس يغى عن غيبته و هو وارد الظهور فى المعنيين فى موارد الخطاب ؛ و المعاقبة فى هذا أظهر - انتهى و سافها بغير عطف لشدة التباسها بما قبلها لاختصاصنا لأجل التمشية على حسب المصالح بالفضل و الرحة ، لأنه إن كان المراد نسخ جميع الشرائع الماضيسة بكت ابنا فلما فيه من التشريف بالانفراد نسخ جميع الشرائع الماضيسة بكت ابنا فلما فيه من التشريف بالانفراد نسخ ما شرع لنا فلانظر فى المصالح الدنيوية و الاخروية بحسب ما حدث نسخ ما شرع لنا فلانظر فى المصالح الدنيوية و الاخروية بحسب ما حدث

97

من

<sup>(</sup>۱) في ظ: سايقا كذا (۲) في م: وهورا (۲) من مد وظ، وفي م: بدلوا، وفي الأصل: بذلوه – بالذال المعجمة (٤) النسخ إزالة: الشيء بغير بدل يعقبه نحو نسخت الشمس الظل و نسخت الريح الأثر، أو نقل الشيء من غير إزالة نحو نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه إلى مكان آخر . سبب نروطا فيها ذكروا أن اليهود لما حسدوا المسلمين في التوجه إلى الكعبة و طعنوا في الإسلام فالوا: إن عدا يأمر أصحابه بأمر اليوم و ينهاهم عنه غدا و يقول اليوم قولا و يرجع عنه غدا، ما هذا القرآن إلا من عند بحد، وإنه يناقض بعضا فنزلت – البحر الحيط ما هذا القرآن إلا من عند بحد، وإنه يناقض بعضا فنزلت – البحر الحيط و يقع في الأصل: اللا بحال – بالحيم خطأ .

من الاسباب ( من اية ) أى فترفع حكمها ، أو تلاوتها بعد إنزالها ، أو نأمر بذلك على أنها من النسخ [ على - أ ] قراءة ابن عامر ، سواء كانت فى شرع من قبل كاستقبال بيت المقدس أو لم تكن ؛ و فى صيغة نفعل إشعار بأن من تقدم ربما نسخ عنهم ما لم يعوضوا به مثلا و لاخيرا ، فني طيه ترغيب للذين آمنوا فى كتابهم الحاص بهم و أن يكون لهم عند النسخ حسن وبول فرحا بجديد أو اغتباطا بما هو خير من المنسوخ ، ليكون حالهم عند تناسخ الآيات مقابل حال الآبين من قبوله المستمسكين بالسابق المتقاصرين عن خير لاحق وجدته \_ قاله الحرالي (و ننسأها ) بالسابق المتقاصرين عن خير لاحق وجدته \_ قاله الحرالي (و ننسأها ) اأى نؤخرها ، أى ١٢ اترك إنزالها عليكم أصلا ، وكذا معنى " او ننسها" من أنسى ١٣ فى قراءة غير ابن كثير و أبى عرو ، أى نأمر بترك الإنالها ١٠ من أنسى ١٣ فى قراءة غير ابن كثير و أبى عرو ، أى نأمر بترك الإنالها ١٠ من أنسى ١٣ فى قراءة غير ابن كثير و أبى عرو ، أى نأمر بترك الإنالها ١٠ من أنسى ١٣ فى قراءة غير ابن كثير و أبى عرو ، أى نأمر بترك الإنالها ١٠ من أنسى ١٣ فى قراءة غير ابن كثير و أبى عرو ، أى نأمر بترك الإنالها عليكم أصلا ، وكذا معنى المناب إبزالها ١٠ من أنسى ١٣ فى قراءة غير ابن كثير و أبى عرو ، أى نأمر بترك الإنالها عليكم أصلا ، وكذا معنى الهناسة المنابق ال

(۱) من ظ، و في الأصل: فيرفع، و في م: فنوقع (۲) في مد: نامن \_كذا . (٣) من م و مد، وفي الأصل وظ: أنسخ (٤) زيد من م و مدوظ (٥) من م و مدوظ (٥) من م و مدوظ ، و وقع في الأصل: فرحا \_كذا (٦) وقع في الأصل و م و مد: تحديدا، و التصحيح من ظ (٧) وقع في الأصل وظ: اعتباطا \_ كذا بالعين المهملة، و التصحيح من م و مد (٨) في ظ: الأبين، و في الأصل و م و مد: الابين \_ كذا (٩) في م: على (١١) من مد، وفي بقية الأصول: ننساها (١١) النسيئة التأخير نسأ ينسأ، و يأتي نسأ بمعني أمضى الشيء، قال الشاعر:

أمون كالواح الأران نسأتها على لاحب كانه ظهر برجد - البحر المحيط ١/٣٣٧ (١٢) كذا، و انظاهر : او (س،) من م و ظ، و في

الأصل ومد: النسى \_كذا، وفي البحر المحيط ١٩٤١، و قرأ باق السبعة =

﴿ نَاتَ بَخِيرُ مِنْهَا او مِثْلُهَا ﴾ كَمَا فعلنا في "راعنا" وغيرها . أو يكون المعنى " ما ننسخ من 'اية " فنزيل حكمهـا أو لفظها عاجلا كما فعلنا في ''راعنا'' أو ''ننسأها'' بأن نؤخر نسخها أو نتركه' – على قراءة ''ننسها''' زمنا ثم ننسخها كالقبلة " نات" " عند نسخها " بخـــير منها او مثلها "؟ ١٠٩ / ٥ وقال الحرالي: و هو الحق / إن شاء الله تعالى . و النسء : تأخير عن وقت إلى وقت ، ففيه مدار بين السابق و اللاحق بخلاف النسخ ، لأن النسخ معقب للسابق و النسء مداول° للؤخر ، و هو بمط من الخطاب عـليُّ خنى المنحى، لم يكد يتضح معناه لاكثر العلماء إلا للأثمة من آل محمد صلى الله عليه و سلم لخفاء الفرقان بين ما شأنه المعاقبة و ما <sup>٧</sup> شأنه المداولة ^. ١٠ و من أمثاله ما وقع في النسء من نهي النبي صلى الله عليه و سلم عن لحوم الأضاحي فتقبله الذين آمنوا نسخا، و إنما كان إنساء و تأخيرا لحكم = 2 ننسها 1 بضم النون وكسر السين من غسير همز ..... فتحصل في هذه اللفظة دون قراءة الأعمش إحدى عشرة قراءة (١٤) وقع في الأصل: سترك.

(1) وقع في الأصل: بتركه \_ كذا، و التصبيحة من م و ظ و مد ( $\gamma$ ) في مد فقط: ناساها \_ كذا، و وقع في الأصل: فقط: ناس \_ كذا، و وقع في الأصل يات \_ مصحفا ( $\gamma$ ) في م و مد: النسي ( $\sigma$ ) في مد و ظ: مدلول ( $\gamma$ ) في الأصل وم: الايمة، و في مد: لائمة ، و الكلمة لا تتضع في ظ ( $\gamma$ ) ليس في ظ ( $\gamma$ ) من مد و ظ، و في الأصل: المداواة ( $\gamma$ ) من م و ظ، و في الأصل: فقبله، و في مد: فقبله.

الاستمتاع بها بعد ثلاث إلى وقت زوال الدافّة التي كانت دفت عليهم من البوادي، فلم يلقن ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم حتى فسره فقال: إنما نهيتكم امن أجل الدافة، فني متسع فقهه، أن أحكاما تؤخر فتشا به النسخ من وجه ثم تعاد فتخالفه من هذا الوجه من حيث أن حكمة المنسوخ منقطعة وحكمة المنسئ متراجعة . و منه المقاتلة للمدو عند وجدان المنة ه و القوة و المهادنة ٣ عند الضعف عن المقارمة هو ٢ من أحكام المنسى ، وكل ما " شأنه أن يمتنسع في وقت لمعنى مّا ثم يعود في وقت لزوال ذلك المعنى فهو من المنسَىٰ الذي أهمل علمه أكثر انساطرين و ربما أضافوا أكثره إلى نمط النسخ لخفاء الفرقان بينهما؟ فبحق أن مذه الآية من جوامع <sup>٧</sup> آى الفرقان ، فهذا حـكم النسء و الإنساء <sup>٨</sup> و هو فى العلم بمنزلة ١٠ تعاقب الفصول بما اشتملت علمه من الأشياء المتعاقبة في وجه المتداولة في الجلة . قلت : و حاصله تأخير الحل كما ذكر \* أو الحرمة كما في المتعة و نحو ذلك إلى وقت آخر و ذلك هو مدلول النس، على ما كانت العرب تتعارفه كما سيأتي تحريره في سورة براءة عند " أنما النسيء زيادة في الكفر " " قال: و أما النسيان و التنسية فمعناه أخنى من النسيء ' و هو ما يظهره الله١٢ ١٥

<sup>(1-1)</sup> في م: عرب (7) في مد: فقهمه \_ كذا (7) في الأصل المهادية ، و التصحيح من م و ظ و مد (3) ايس في مد (6) في م: من (7) زيد في ظ: (7) في م: جو امعه (8) من ظ ، و في الأصل: الانساء ، و في مد: الانساء و في مد: الانساء و في مد: النساء . و في مد: النساء . و في مد: النساء . الانسيا \_ كذا (7) في مد: لما (17) سورة (7) في مد: النس .

من البيانات ا على سبيل إدخال النسيان على مر ليس شأنه أن ينسي كالسنن التي أبداها النبي صلى الله عليه و سلم عن تنسيته ٢ كما ورد من٣ قوله: إنى لأُنسَّى الأسنُّ . و قال عليه الصلاة و السلام في إفصاح القول فيه : بئسها لاحدكم أن يقول: نسيت ، بل هو نُسَّى . و منه قيامه من اثنتين ه و سلامه من اثنتين حتى أظهر الله سنة ذلك لامته ، وكانت تلك الصلاة بسهوها لیست بدونها من غیر سهو بل هی مثلها أو خیر ۲ و من نحوه منامه عن الصلاة حتى أظهر الله توقيت الصلاة بالذكر كما كان قد أظهرها (١) في مد: البيان (٧) في مد: تنسيه (٣) في ظ: في (٤) في م: على (٥) ليس في مد (٦) و في البحر المحيط ١/٤٤٦: و قال الزجاج: قراءة '' ننسها'' بضم النون و سكون النون الثانية وكسر السين لا يتوجه فيها معني الترك، لأنبه لا يقبال أنسي بمعنى ترك؛ و نال أبو على الفارسي و غيره: ذلك متجه لأنه بمعنى نجعك تتركها ، وكذلك ضعف الزجاج أن تحمل الآية على النسيان الذي هو خبد الذكر وقال: إن هذا لم يكن للني صلى الله عليه وسلم ولا نسي قرآنا، و قال أبو على وغيره: ذلك جائز وقد وقم ، و لا فرق بين أن ترفع الآية بنسخ أو بِنُسَاءً ، و احتِج زجاج بقوله تعالى '' و لئن شئنا لنذهبن بالذى او حينا اليك '' أي لم نفعل ، قال أبو على : معناً لم نذهب بالجميع ، و حكى الطبرى قول الزجاج عن أقدم منه. قال ابن عطية: و الصحيح في هذا أن نسيان النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الله أن ينساه و لم يرد أن يثبته قرآنا جائز ، و أما النسيان الذي هو آفة في البشر فالنبي صلى الله عليه و سلم معصوم منه قبل التبليغ و بعد التبليغ ما لم يحفظه أحد من الصحابة وأما بعد أن يحفظه فِحَاثَرُ عَلَيْهُ مَا يَجُوزُ عَلَى البشر، = ىالو قت (48)

بالوقت الزماني، فصار الحا وقتان : وقت نور عياني من مدارها مع الشمس، و وقت نور وجدانی من ۱ مدارها مع الذكر ، و لصحة وقوعها للوقتين كانت الموقنة بالذكر أداء بحسبه ، قضاء بحسب فوت الوقت الزماني ؛ فلله تعالى على [هذه- ] الأمنة فضل عظم فيها يكمل لها على طريق النسخ و على سبيل النس، و على جهـة النسيان الذي ليس عن تراخ و لا إهمال و إنما يوقعه إجبارا مع إجماع العزم ، و في كل ٣ ذلك إنباه : بان ما وقع من الأمر بعد هـذا النسيان خير من موقع ذلك الأمر الذي كان يقع على إجماع و رعاية لتستوى أحوال هذه الأمة في جميع تقلبات " أنفسها ، كل ذلك من اختصاص رحمته و فضله العظيم ــ انتهى . و استدل سبحانه على إتبانه " بذلك بقدرته ، و القدرة ^ الشاملة التيامة مستلزمة للعلم أي ١٠ و ليس هر كغيره من الملوك إذا أمر بشيء خاف غائلة \* أتباعه و رعاياه فى نقضه ، و استدل على القدرة بأن له جميع الملك و أنه ليس لأحد معه = لأنه قد بلغ و أدى الأمانة ، و منه الحديث حين أسقط آية فلما فرغ من الصلاة قال: أو القوم أبي ؟ قال: نعم يا رسول الله ! قال: فلم لم تذكرني ؟ قال: خشیت أنهـا رَمَّت، فقال النبي صلى الله عليه و سلم: لم ترفع و لكني نسيتها ــ

انتهى كلام ابن عطية . (١- آِر) ليست في مد (٧) زيد من م و ظ و مد، وقد سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) ايس في م (٤) في مد: اتينا \_ كذا (٥) في م: تغلبات ، و في مد: تقلباب .

<sup>(</sup>٦) زيد في م : اى اوجد الدليل لغير . او فعل فعل من يطلب الدليل (٧) و في ظ : اثباته (٨) زيد في م : له (٩) في ظ : غائلته .

أمر؛ وحاصل ذلك أنه لما ذكر سبحانه هذا الكتاب و أكد أمره مرارا وكان ناسخا لفروع شريعتهم و لا سيها ما فيها من الآصار و الأغلال أشار سبحانه إلى أن من أعظم ضلالهم و غيهم و محالهم ١ ادعاؤهم أن النسخ لا يجوز على الله، فنعوا من "لا يسئل عما يفعل ٢ " مما هو موجود في ه كتابهم كما مر آنفا، و مما سوغوه لانفسهم بالتحريف و التبديل، و لزم من ذلك تكذيب كل رسول أتاهم بما لا تهوى أنفسهم ، و فعلوا خلاف حال المؤمنين المصدقين بما أنزل إلى نبيهم و ما أنزل إلى غيره، و ضمن ذلك عيبهم بالقدح في الدين بالأمر بالشيء البوم و النهبي عنه غدا ، و أنه لوكان من عندالله لما تغير الأنه عالم بالعواقب، و لا يخلو إما أن يعلم ١٠ أن الأمر بذلك الشيء مصلحة فـــلا ينهى عنـــه بعد ، أو مفسدة فلا يأمر به اليوم؛ و جوابهم عن ذلك معرضًا عن خطابهم تعريضًا بغبارتهم إلى خطاب أعلم الخلق بقوله: ﴿ الم تعلم ان الله ﴾ أى الحائز لجميع أوصاف ۗ الكال ﴿ على كل شيء قدير م ﴾ على وجه الاستفهام المتضمن الانكار و التقرير المشار فيه للتوعد و التهديد، فيخلق بقدرته من الأسباب/ ما يصير 111.

الشيء في وقت مصلحة و في وقت آخر مفسدة لحكم و مصالح دبرها لتصرم
 هذا العالم و يقضي هذا الـكون بشمول عليه بكل ما تقدم و ما تأخر .

و لو

<sup>(</sup>١) في م: مخالهم – كذا بالحاء المعجمة (ع) سورة ٢١ آية ٢٣ (٣) من م و ظ و دد، و في الأصل: نغير –كذا (٤) في مد: و (٥٠ في مد: صفحات (٦) زيد في م و ظ: لاجل قصد اليهودية (٧) في م و مد: تقضى .

و لو أراد لجعل الامر على سنن واحد ' و الناس على قلب رجل واحد "و لوشاء ربك لأمن من فى الارض كلهم جميعا " " لجعل الناس امة واحدة " و لكنه مالك الملك و ملك الساوات و الارض يتصرف على حسب ما يريد الاراد لامره و لا معقب لحكه و لا يسوغ الاعتراض على عليه بوجه و هل يجوز أن يعترض العبد الذى لا ينفك أصلا من الرق ه على السيد الثابت السودد على أنه لا يلزمه شيء أصلا فلا يلزمه الامر على حسب المصالح ؟ ثم اتبع ذلك بما هو كالدليل على شمول القدرة فقال : (الم تعلم ان الله ) الجامع لانواع العظمة (له ملك السموت و الارض ) يفعل فى ذواتهما و أحوالهما ما يشاء و قال الحرالى : فهو مما هو على كل شيء قدير يفصل الآيات ، وهو بما له ملك السماوات و الارض يدبر ١٠ شيء قدير يفصل الآيات ، وهو بما له ملك السماوات و الارض يدبر ١٠ الامر انتهى " .

و لما أتم مسبحانه ما أراد من إظهار قدرته و سعة ملكه و عظمته بالاسم العلم الذى هو العظم - ' ] فى ننسخ و ننسا بالإقبال على خطاب من لا ' علم ذلك حق علمه غيره فتهيأت ١٢ قلوب السامعين و صغت ١٣ لفت الخطاب إليهم ترهيبا فى إشارة إلى ترغيب فقال: ﴿ وما لكم

<sup>(</sup>۱) فى م: بجعل (۲) من م و مد و ظ، و فى الأصل: واحدة (٣) سورة ١٠ آية ٩٥ (٤) فى م فقط: فحمل -كذا؛ راجع سورة ١١ آية ١١٨ (٥) ليس فى م (٣) فى م : من (١٥) زيد فى م : من (١٠) زيد من م و مد و ظ (١١) ليس فى مد (١٠) من م و ظ ، و فى الأصل: فتهات - كذا ، و فى مد: فهيّات (١٠) من م ، و فى بقية الأصول: صفت -كذا بالفاء .

من دون الله ﴾ المتصف بجميع صفات العظمة ﴿ من ولى ﴾ يتولى أموركم ، و هو من الولاية ، قال الحرالي : و هي ا القيام بالأمر عن وصلة واصلة ٢ ﴿ وَ لَا نَصِيرِ هُ ﴾ فأقبلوا بجميع قلوبكم إليه و لا تلفتوها ٣ عنه ، و في ذلك تعريض بالتحذير للذين آمنوا ولم يبلغوا درجة المؤمنين من مخالفة أمره ه إذا حكم عليهم بما أراد كائنا ما كان لئلا تلقن ' بواطنهم عن اليهود نحوا مما لقنت \* ظواهر ألسنتهم ، بأن تستمسك ' بسابق ' فرقانها فتتناقل <sup>\*</sup> عن قبول لاحقه و ' مكمله ، فيكون ' ذلك تبعا لكثرة أهل الكتــاب في إبائها ١٠ نسخ ما لحقه التغيير من أحكام ٢٠ كتابها - أفاده الحرالي و قال: و هو في الحقيقية خطاب جامع لتفصيل ما يرد' من النسخ في ١٠ تفاصيل الاحكام و الاحوال بمنزلة الخطاب المتقدم في صدر السورة المشتمل على جامع ١٣ ضرب الأمثال في قوله تعالى: " ان الله لا يستحى أن يضرب مثلاً ما " الآية ، و ذلك لأن هذه السورة هي فسطاط القرآن (١) زيد في م: الأمر بالقيام ، وفي مد: القيام بالأمر (٢) في مد: فاصله (٣) وفي ظ: لا تلقنوها (ع) من م و ظ، و في الأصل: يلقن، وفي مد: بلقن -كذا (ه) في الأصل: لفيت ، والنصحيح منم وظ ومد (٦) من م وظ ومد ، و في الأصل: يستمسك (٧) ق م: سابق ، و في مد: بظاهر (٨) من م وظ ، و في الأصل : فيتثانل، و في مد: فتسامل \_ كذا (٩\_٩) من م و ظ و مد، و في الأصل: نكله فكون ـكذا (١٠) من م و ظ و مد ، و في الأصل: الاتها ـكذا (١١) ريد في ظ و مد: في (١٢) زيد في الأصل «الله» و لم تكن الزيادة في م و مد غَذَفناهَا (١٠) ليس في م و ظ .

١ (٢٥) الجامعة

الجامعة لجميع ما تفصَّل! فيه؛ وهي سنام القرآن، و سنام الشي أعلاه؛ و هي سيدة سور٣ القرآن ؛ ففيها لذلك ٣ جوامــع ينتظم بعضها ببعض أثر تفاصيله خلالها \* في سنامية معانيها و سيادة خطابها نحوا من انتظام آى مورة الفاتحة المنتظمة من غير تفصيل وقع أثناءها اليكون بين المحيط الجامع و' الابتداء الجامع مشاكلة مّا \_ انتهى. و لما كان ^ رسخ ه ٩ ما ذكره سبحانه من تمام قدرته و عظيم مملكته و ما أظهر لذاته المقدس من العظم تكرير اسمه العلُّم ''و إثبات أن ما سواه عدم'' فتأهلت القلوب للوعظ صدعها ١ بالتأديب بالإنكار الشديد فقال: ﴿ أَمْ ﴾ أي أتريدون أن تُردوا أمر خالفكم في النسخ أم ﴿ تريدون ان ﴾ تتخـذوا من دونه إلها لا يقدر على شيء بأن ﴿ تستلوا رسولكم ﴾ أن يجعل لكم إلها غيره ﴿ كما ١٠ سئل موسى ﴾ ذلك . ١٢ لما كان سؤالهم ذلك في زمن يسير أثبت١٣ الجار فقال: ﴿ مِن قَبِل ﴾ أي قبل هذا الزمان إذ قال قومه بعد ما رأوا من الآيات وقد مرّوا بقوم يعكفون على أصنام لهم: "اجعل لنا الها كما لهم اللمة " " و قالوا: "ارنا الله جهرة " "، و قالوا: "لن نصبر على طعام (١) في مد: يفضل (٢) في م : سورة (٣) ليس في مد (٤) في الأصل: حلالها \_ كذا بالحاء المهملة، والتصحيح من بقية الأصول (ه) من م، و في الأصل و مد: اى (٦) في الأصل: اتباء، وفي م: اثنيا، وفي مد: اسنا ــكذا. (v) و في م: في ( A ) ليس في م و ظ ( A ) و في م: عا ( ١٠ ـ ١٠ ) ليست في ظ (١١) في م: صدغها (١٢) العبارة من هنا إلى « فقال ، ليست في ظ . (١٣) من م و مد، و في الأصل: است - كذا (١٤) سورة ٧ آية ١٣٨. (١٥) سورة ٤ آية ١٥٠ .

واحد' "، وكانوا يتعنتون عليه في أحكام الله بانواع التعنتات كما تقدم . و ' الإرادة '' في الخلق نزوع النفس لباد تستقبله – قاله الحرالي . و أدل دليل على ما ٢ قدرته قوله عطفا على ما تقديره: فيكفروا ٣ فانه من سأل ذلك فقد تبدل الكفر بالإيمان ﴿ و من يتبدل الكفر بالايمان ﴾ أي و يأخذ الكفر بدلا من الإيمان بالإعراض عن الآيات و سؤال غيرها \* أو التمسك بما نسخ منه ، و عبر بالمضارع استجلابًا <sup>\*</sup> لمن زل بسؤال شيء من ذلك إلى الرجوع بالتوبة ليزول عنه الاستمرار فيزول الضلال ﴿ فقد ضل سواء السبيل، ﴾ أي عدله و وسطه فلم يهتد إليه و إن كان في بينات منه ، فان من حاد عن السواء أوشك أن يبعد بعدا لا سلامة معه ^ وو ان هذا ١٠ صراطي مستقيما فاتبعوه و لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله " " وكثيرا ما كان يتزلزل طوائف من الناس عند تبدل الآيات و تناسى الاحكام و بحسب ما يقع في النفس · من تثاقل ' عنه أو تحامل على قبوله

<sup>(</sup>١) سورة ٢ آية ، ٦ (٢) ليس في ظ و مد (٣) وفسر الزنخشرى هذا بأن قال : و من ترك الثقة بالآيات المنزلة و شك فيها و اقترح غيرها . و قال أبو العالية : الكفر هنا الشدة و الإيمان الرخاء . و هذا فيه ضعف إلا أن ير يد أنهما مستعاران في الشدة على نفسه و الرخاء لها عن العذاب و النعيم ... قاله أبو حيان الأنداسي . (ع) العبارة من هنا إلى « الضلال » ليست في ظ (ه) و في م و مد: غسرهما .

<sup>(</sup>٩) سورة ٦ آية ١٥٠ (١٠) من مدو ظرو في الأصل: تأقل، وفي م: تناقل \_ كذا .

يلحقه من هذا الضلال عن سواء هذا البديل ا ؟ و فيه إشعار بأن الخطاب للذين آمنوا ، لآن المؤمنين المعرفين بالوصف لا يتبدل أحوالهم من إيمان المكفر ، لآن أحدا لا يرتد عن دينه بعد أن خالط الإيمان بشاشة قلبه / ١١١ "فن يكفر بالطاغوت و يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثتي لا انفصام الحاء " ، "و من يسلم وجهه إلى الله و هو محسن فقد استمسك بالعروة ه الوثتي ٣ " ؛ و قال عليه الصلاة و السلام : إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا بعد أن أعطا كموه . فبذلك يتضح مواقع "خطاب القرآن مع المترتبين أن أسنان القلوب بحسب الحظ من الإيمان و الإسلام و الإحسان " و عرف " السبيل " بأنه المشتمل عسلي قوام السائر فيه قاله الحرالي . و عرف " السبيل " بأنه المشتمل عسلي قوام السائر فيه السائل له من نحو الرعي و الستي و شبهه ، و السواء بأنه من الشيء أسمحه ١٠

(۱) و في البحر المحيط ١/١٥٠ : لما كانت الشرطية توصل سالكها إلى رضوان الله تعالى كنى عنها بالسبيل، و جعل من حاد عنها كالضال عن الطريق، و كنى عن سؤالهم نبيهم ما ليس لهم أن يسألوه بتبدل الكفر بالإيمان، و أخرج ذلك في صورة شرطية و صورة الشرط لم تقع بعدد تنفيرا عن ذلك و تبعيدا منه، فو يخهم أولا على تعلق إرادتهم بسؤال ما ليس لهم سؤاله و خاطبهم بذلك يرشم أدرجهم في عموم الجملة الشرطية و ان مثل هذا ينبغي أن لا يقع لأنه ضلال عن المنهج القويم ؛ فصار صدر الآية إنكارا و توبيخا و عجزها تدكفيرا و ضلالا، و ما أدى إلى هذا فينبغي أن لا يتعلق به غرض ولا طلب و لا إرادة (٢) سورة به آية ٢٠ (٤) من م وظأو مد، و في الأصل: لا ينزع .

بالأمر الذي قصد له ، قال : و يقال هو وسطه و خياره .

و لما كان أكثر المثيرين لهذه الشكوك في صور أهل الإسلام قال تعالى مخاطبا لمؤمنين و هم في غمارهم تنفيرا لهم عن الضلال الذي هو في نفسه أهل لآن ا ينفر عنه فكيف و هو شماتة العدو و بتخييله و ودادته من تحذيرا لهم من مخالطتهم: ﴿ودكثير ﴾ ٣ وهو تعليل لمعني الكلام و هو: فلا تتبدلوا الكفر بالإيمان ، بعد تعليله بالضلال ؛ وذلك كما مضى في ما يود الذين كفروا " سواء .

و لما كان المشركون عربا عالمين بأن طبع العرب الثبات لم يدخلهم معهم في هذا الود و قال: ﴿ من اهل الكتب ﴾ فأنباً وأن المصافي منهم و الحيل و بشر سبحانه بأن ما يودونه من قسم المحال بسوقه السوقه و المتمنى فقال: ﴿ لو يردونكم ﴾ أى بأجمعكم الم بثم حقق أمر التمنى و في كونه عالا المشيرا باثبات الجار إلى قناعتهم به و لو في زمن يسير ۱۱ فقال: ﴿ من بعد ايمانكم ﴾ ١١ أى الراسخ ۱۱ ﴿ كفارا ﴾ ١١ أى لتكونوا مثلهم فتخلدوا معهم في النار ۱۱ ﴿ حسدا ﴾ على ما آتاكم الله من الحير الهادى إلى الجنة و الحسد قلق النفس من رؤية النعمة على الغير و عبر عن بلوغ الحسد (١) في ظ: لا (٢) في م: ردادته (٣) و في عبارة م من قوله "وهو تعليل" إلى قوله «سوق المتمنى فقال » تقديم و تأخير (٤) من م و مد و ظ، و في الأصل: العرب (٥) من م و ظو مد ، و في الأصل: فانا ـ كذا (٢) سقط من مد (٧) في

(١١-١١) ليست في ظ.

مد: يسوقه (٨) في مد: حمعكم (٩-٠٩) كرره في مد ثانيا (١٠) زيد في مد: فقال.

إلى غايـة لا حيلة معهـا في تركه بقوله : ﴿ من عنـد انفــهم ' ﴾ أي أنه راسخ في طبائعهم فلاتطمعوا في صرفه بشيء أ ، فإن أنفسهم غالبة على عقولهم ، ثم زاده تأكيدا بقوله عمشيرا باثبات الجار إلى ذمهم على عقولهم ، استمروا على الضلال بعد الدعوة؛ لا يطلبون الحق مع القدرة على تعرفه، حتى هجم عليهم بيانه وقهرهم عرفانه ، ثم لم يرجعوا إليه ؛ و ما كفاهم ه ضلالهم في أنفسهم حتى تمنوا إضلال غييرهم بالرجوع عنه ﴿ مَنْ بَعْدُ ما تبین ﴾ <sup>۷</sup>أی بیــانا عظما بوضوحه \* فی نفسه ﴿ لهم الحق ﴾ <sup>۹</sup> ای من صحة رسالة محمد صلى الله عليه و سلم و أنه خاتم النبيين المرسل `` إلى الناس'' (١) و يتعلق المحرور الذي هو '' من عند انفسهم '' إما بملفوظ به وهوود أي ودوا ذلك من قبل شهوتهم لا أن ودادتهم ذلك هي من جهة التدين و أتباع الحق، ألا ترى إلى قوله تعالى''من بعد ما تبين لهم الحق'' ؟ و إما بمقدر فيكون في موضع الصفة التقدير: حسدا كائنا من عند أنفسهم ؛ و على كلا التقديرين يكون توكيدا، أي ودادتهم أو حسدهم من تلقائهم ــ البحر المحيط ٢٥٨/١ (٢) ف م: لشي ، (٧) العبارة من هنا إلى «بالرجوع عنه » ليست في ظ (٤) في م : دينهم . (ه) من م و مد ، و في الأصل : عليه (٩) في البحر المحيط ٢٤٨/١ تتعلق "من" هذه يقوله "ود" أي أن ودادتهم كفركم للحسد المنبعث من عند أنفسهم، و تلك الودادة ابتدأت مرب زمان وضوح الحق و تبينه لهم ، فليسوا من أمل الغباوة الذين قد يُعزب عليهم وضوح الحق بل ذلك على سبيل الحسد و العناد؟ و هذا يدل على أن الكفر يكون عنادا ، ألا ترى إلى ظاهر قوله ﴿ من بعد ما تبين لهم الحق ﴾ (٧) العبارة من هنا إلى «نفسه» ليست في ظ (٨) في م : بوضوح . (٩) العبارة من هنا إلى « التوراة » ليست في ظ (١٠-١٠) في مد: للناس . كافة ا بشهادة ما طابقه من التوراة ا، و من أنهم خالدون فى النار ، لانهم عن أنهم خالدون فى النار ، لانهم عن أصاطت به خطيئته بما دل عليه سبحانه فى جميع هذه الآيات إبطالا لدعواهم فى مس النار لهم أياما معدودة .

ثم أرشد إلى الدواء بقوله مسبيا عن الإخبار بأن ودهم محال و بعدم ه رجوعهم: ﴿ فَاعْفُوا ﴾ أي عاملوهم معاملة العافي بأن لا تذكروا \* لهم شيئًا مَا تَظْهُرُهُ تَلَكُ الودادةِ النَّاشَيَّةُ عَنْ هَذَا الحَسْدُ مِنْ الْأَقُوالُ وَ الْأَفْعَالُ و لا تأخذوا في مؤاخـــذتهم به ، فانهم لا يضرونكم و لا يرجعون إليكم، ﴿ وَ اصْفَحُوا ﴾ أَي أَظْهُرُوا لَهُم أَنكُمْ لَمْ تَطْلَعُوا عَلَى شَيْءٌ مِنْ ذَلْكُ، وَ أَصَلَّ معناه من الإعراض بصفحة العنق عن الشيء كأنه لم بره ، و أمرهم مطلق ١٠ الصفح ولم يقيده بالجميل الذي اختص به خطاب نبيهم صلى الله عليـه و سلم في قوله " فاصفح الصفح الجميل' " لتنزل الخطاب على مراتبه و مستحق مواقعه . و حثهم \* على أن يكون فعلهم ذلك اعتمادا على تفريجه سبحانه بقوله: ﴿ حَيْ يَاتِي اللَّهُ ﴾ ١ الذي لا أمر لأحد معه ﴿ بامره ﴾ فبشرهم (١-١) ليست في م (٧) في م: من (٩) ايس في ظ (٤) من م و مدو ظ، وفي الأصل: لا يذكروا (٥) من م وظ و مد، و في الأصن: امره (٦) سورة ١٠ آية ٥٨ (٧) في ظ: مستجمع (٨) في مد: حتم \_كذا (٩) في البحر الحيط ١ /٢٤٩: غيا العفو والصفح بهذه الغاية و هذه موادعة إلى أن أبى أمر الله بفتل بني قريظة و إجلاء بني النضير و إذ لالهم بالحزية و غير ذلك بما أتى من أحكام الشرع فيهم و ترك العفو و الصفح . و قــال الكلي : هو إسلام بعض و اصطلام بعض ، و قيل أجال بني آدم، و قيل: القيامة، و قيل: المحازاة يوم القيامة، و قيل: = بذلك

بذلك بظهورهم على من أمروا ۱ بالصفح و العفوا عنهم ، و قد كان مبدأ ذلك و يتم فى زمن عيسى عليه السلام .

و لما كان النصر و هم فى القلة ٢ و الضعف بحال عظيم و قوة عدوهم وكثرتهم أعظم مستبعدا قال: ﴿ ان الله ﴾ و أظهر موضع الإضمار ٣ تحقيقا للبشرى بالإيماء إلى استحضار ما يدل عليه هذا الاسم الأعظم من ٥ صفات الجلال و الإكرام ﴿ على كل شيء قديره ﴾ فنى هـذا الحتم بشرى للؤمنين بتقـديرهم كما أن فى الحتم بالعملم بشرى بتعليمهم ، و فى إفهامه نذارة للكافرين بمقابل ذلك .

و لما أمرهم بالثقة الهذا الكتاب ما نسخ منه و ما لم ينسخ و أن

= قوة الرسالة وكثرة الأمة؛ و الجمهور على أنه الأمر بالقتال. و عن الباقر أنه لم يؤمر بقتال حتى نول " اذن للذين يقتلون" و الأمر بالعفو و الصفح هو أن لايقاتلوا و أن يعرض عن جوابهم، فيكون أدعى لتسكين الشائرة و إطفاء الفتنة وإسلام بعضهم لا أنه يكون ذلك على وجه الرضا لأن ذلك كفر (1.) زيد في مد: أي . و العبارة من هنا إلى « معه » ليست في ظ .

(۱-۱) في م و ظ: بالعفو و الصفح ، و في مد: بالمعروف و الصفح (٣) في م: العلة \_ كذا (٣) في م: للاضمار (٤) و فيه إشعار بالانتقام من الكفار ، و وعد للؤمنين بالنصر و التمكين ، ألا ترى أنه أمر بالموادعة بالعفو و الصفح و غيا ذلك الى ان " ياتى الله بامره " ثم أخبر بأنه قادر إعلى كل شيء \_ البحر المحيط ذلك الى ان " ياتى الله بامره " ثم أخبر بأنه قادر إعلى كل شيء \_ البحر المحيط (٩) في مد: المقابل (٦) من مد، وفي الأصل محرف غير واضح ، وفي م: النفد، وفي ظ: الثقه .

لايعوقهم عنه طعن الطاعنين و لا حسد الحاسدين و أمرهم' ` بالإعراض عن الغير أمرهم بالإقبال على إصلاح النفس و الإحسان إلى الغير، مما ٣ اتصف به المهتدون في قوله تعالى ''و يقيمون الصلواة و بما رزقنهم ينفقون''، و لما كان المقصود من الصلاة قصر الهمـــة و النية على الحضرة الإلهة و تفريغ البال من جميع الشواغل علم أن التقدير بعد الحتم بشمول القدرة فاعلموا/ ذلك 'و ثقوا به ' ﴿ وِ اقْبِمُوا الصَّلُواةِ ﴾ \*التي هي مع كونها ٦ سنبتليكم <sup>٧</sup> فى قبلتها بالنسخ قوام الدين و المعينة على جميع النوائب باعانة الحالق الذي قصد بها الإقبال عليه و التقرب إليه ﴿ وَ ا'تُوا الزَّكُوٰةُ ﴾ التي هي قرينة الصلاة ، فر. فرق بينهها ^ فقد نسخ ^ ما أثبت الله فاستحق ١٠ القتال ليرجع عما ارتكب من الصلال ، 'و هي' مر أعظم نفقات المؤمنين إحسانا إلى الخلائق إن كنتم مصلين بالحقيقة ، فان المال بعض (١) في ظ: امر (١-٣) ليست في ظ (٣) في م: بما (٤-٤) في مد: و بقوله . (ه) لما أمر بالعفو و الصفح أمر بالمواظبة على عمودى الإسلام : العبادة البدنية ، و العبادة المالية، إذ الصلاة فيها مناجاة الله تعــالى و التلذذ بالوقوف بين يديه، و الزكاة فيها الإحسان إلى الحلق بالإيثار على النفس، فأمروا بالوقوف بين يدى الحق و بالإحسان إلى الحلق. قال لطبرى: إنما أمر الله هنا بالصلاة و الزكاة ليحط ما تقدم من مياهم إلى قول اليهود: راعنا ، لأن ذلك نهى عن نوعه ثم أمر المؤمنون بما يحطه \_ البحر المحبط (٦) في الأصل فقط: كوننا، و التصحيح من بقية الأصول (v) في مد: مستقبليكم (A-A) في م: فسح – كذا (v) في مد: النار (١٠-١٠) في مد: فهي .

1114

ما صرفت عنه الصلاة من أعراض الدنيا .

و لما كان قوله "يايها الذين المنوا لا تقولوا راعنا" و ما بعده خطابا للؤمنين تحديرا من كيد أعدائهم بالنهى عما يرديهم و الام بما ينجيهم و ختمه بهذه الآية فذلكه لذلك كله جميعا لمعانيه و فتحها برأس العبادات البدنية و المسالية و كانت "ال ١" مشيرة ٢ إلى الواجب من ٥ ذلك ختم الآية نفسها بالامر العام الجامع فقال: ﴿ و ما تقدموا لانفسكم من خير ﴾ أى من الصلاة و الزكاة و غيرهما فرضا و نفلا ﴿ تجدوه ﴾ و زاد ٣ ترغيبا فيه بقوله: ﴿ عند الله ﴾ أى الجامع لصفات الكال ، فهو يحفظه بما له من العلم و القدرة و يربيه " بما له من الكرم و الرحة - إلى غير ذلك من أمور الفضل .

و لما كان الشيء قد يهمل لكونه صغيرا و قد لا يطلع عليه لكونه خفيا حقيرا قال مرغبا مرهبا: ((ان الله) "المحيط قدرة و علما" ((عما تعملون بصديره) و أظهر الاسم في موضع الإضمار إشعارا بالاستثناف للخير ليكون ختما جامعا، لانه لو عاد على خصوص هذا الخطاء لكان "انه"، و ذلك لان تجديد الإظهار يقع لا بمعني رد " ١٥ الخطاء لكان "انه"، و ذلك لان تجديد الإظهار يقع لا بمعني رد " ١٥ (١) في م و ط : ان (ع) في م : مسيرة (م) من م و مد و ظ ، و في الأصل: زاده (٤) من م و مد و ظ ، و في الأصل: زاده (٤) من م و مد و ظ ، و في مد : فق ط . (م) في مد : رده .

ختم الحطاب على إحاطة جملته ا - قاله الحرالى · ' و المعنى أنه لو أضمر لكان ربما أفهم تقيد ٣ علمه بحيثية ما تقدم من عمل الخير ؛ و على مثل هذا دل قول العلامة شمس الدين الغزى ' فى أول شرحه لإيساغوجى ' : الغالب' فى المضمر إرادة المعنى الأول ، و أما حديث : إعادة الشيء معرفة ^ . فأصل يعدل عنه كثيرا للقرائن ' .

و لما ذكر دعواهم فى مس النار و أبطلها من وجوه كثيرة أحاطت بهم فيها الخطايا إحاطة اقتضت خلودهم فيها من جهـة [ضلالهم إلى آية

(1) في مد: قلته \_ كذا (٢) العبارة من هنا إلى « القرائن » ليست في ظ (٣) في مد: تقييد ، و في البحر المحيط : و هذه حملة خبرية ظاهرة التناسب في خم ما قبلها بها ، تنضمن الوعد و الوعيد ، و كنى بقوله " بصير "عن علم المشاهد ، أي لا يخفي عليه عمل عامل و لا يضيعه و من كان مبصرا افعلك لم يخف عليه هل هو خير أو شر ، و أتى بلفظ بصير دون مبصر إما لأنه من بصر فهو يدل على التمكن والسجية في حق الإنسان أو لأنه فعيل المبالغة بمعنى مفعل الذي هو التكثير . قال بعض الصوفية : على المريد إقامة المواصلات و إدامة التوسل بفنون القر بات واثقا بأن ما تقدمه من صدق المجاهدات ستركو تمرته في آخر الحالات وأنشدوا:

مابق إلى الحير و بادر به فانما خلقتك ما تعلم و قدم الحير فكل امرئ على الذي قدمه يقدم

(٤) من م، و فى الأصل: الفزى ، و فى مد: بن الغزى (٥) فى م: لاتساغوجى. (٦) فى م: الغالبه (٧) فى م: اعاره، و ليس فى مد (٨) فى م: معرفه (٩) زيد فى مد: و قال الشيخ سعد الدين فى المختصر فى بحث التشبيه: فلم يأت بالضمير لئلا يعود إلى المشبه المذكور هو أخص، و ما يقال إن المعرفة إذا أعيدت كانت عين الأول فليس على إطلاقه.

النسخ مرقيا الحطاب من سيئة إلى أسوأ منها ثم من جهة - 1] إضلالهم لغيرهم من آية الفسخ عطف على تلك الدعوى الإخبار بدعواهم فى دخول الجنة تصريحا بما أفهمته الدعوى الأولى تلويحا وقرن بذلك مثل ما ختم به ما قبلها من أن من فعل خيرا وجد ٣ على وجه بين فيه أن ذلك الحير الإسلام و الإحسان فقال تعالى: ﴿ و قالوا ﴾ أى أهل الكتاب من ٥ اليهود و النصارى حسدا منهم على المسبب الذي هو الجنة كما حسدوا على السبب و هو إنزال ما اقتضى الإيمان الموصل إلى الرضوان الذي به تستباح الجنان ﴿ لن يدخل الجنة ﴾ المعدة الأولياء الله ﴿ الا من كان هودا ﴾ هذا قول اليهود منهم ﴿ او نصارى ﴾ وهذا قول النصارى نشرا ألم الفته الواوا في " و قالوا ا" .

(۱) زيد من م وظ و مد (۲) زيد في مد: ما (۲) في م: او جده ، و في مد وظ: وحده (٤) في ظ فقط: فبشرا (٥) في مد: افت (٢) ليس في مد (٧) وف البحر المحيط ١/ ٥٠٠ : و الضمير في ﴿ و قالوا ﴾ عائسد على أهل الكتاب من اليهود و النسارى ، و لفهم في القول ﴿ لن يدخل الجنة ﴾ لأن القول صدر من الجميع باعتبار أن كل فريق منهما قال ذلك لا أن كل فرد فرد قال ذلك حاكم في أن حصر دخول الجنة على كل فرد فرد من اليهود و النصارى ، و لذلك جاء في المعطف با و التي هي للتفصيل و التنويع ، و أوضح ذلك السلم بمعاداة الفريقين و تضليل بمضهم بعضا ، فامتنع أن يحكم كل فريق على الآخر بدخول الجنة ، و تظيره في لف الضمير و في كون أو للتفصيل ثوله " و قالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا " إذ معلوم أن اليهود لا يأمي بالنصرائية و لا النصرافي يأمي باليهودية .

و لما كانوا ا أبعد الناس عن هذه الأماني التي تمنوها لانفسهم لمنابذتهم لما عندهم من العلم و التي حسدوا فيها المؤمنين لأن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قال مشيرا إلى بعدهم عن ذلك على وجه الاستثناف معترضا بين الدعوى و طلب الدليل عليها تعجيلا لتوهيتها ": ﴿ تلك ﴾ بأداة البعد ﴿ امانيهم ﴾ تهكما بهم ، أى " أمثال هذه الشهوة من ودهم أن لا ينزل على المؤمنين خير من ربهم ، و أن يردوهم كفارا ، و أن لا يدخل الجنة غيرهم – و أمثال ذلك من شهواتهم " .

و لما كان كل مدع لغيب مفتقرا فى تصحيح دعواه إلى دليل وكان مثل هذا لا يقنع فيه إلا بقاطع "أمر أعلم" الخلق لانه لا ينهض المخراسهم فى علمهم و لددهم غيره بمطالبتهم بذلك ناقضا لدعواهم فقال: (قل هاتوا برهانكم) بلفظ البرهان. قال الحرالي: وهو علم قاطع الدلالة غالب القوة بما تشعر به صيغة الفعلان ضم أولها و زيادتا " آخرها الدلالة غالب القوة بما تشعر به صيغة الفعلان ضم أولها و زيادتا " آخرها الدلالة غالب القوة بما تشعر به صيغة الفعلان ضم أولها و زيادتا " آخرها الدلالة غالب القوة بما تشعر به صيغة الفعلان ضم

(۱) من م و مد و ظ ، و في الأصل : كان (۲) العبارة من هنا إلى « لتوهيتها » ليست في ظ (۳) في مد: لتوهينها (٤) العبارة من هنا إلى « شهواتهم » ليست في ظ (٥) من م و مد ، و في الأصل : إلى (٦) قال أبو حيات الأندلسي : و الأظهر أن تلك إشارة إلى مقالتهم " لن يدخل الحنة " أي تلك المقالة أمانيهم أي ليس ذلك عن تحقيق و لا دليل من كتاب الله ولا من إخبار من رسول و إنما ذلك على سبيل التمنى و إن كانوا هم حازمين بمقالتهم لكنها لما لم تكن عن برهان كانت أماني ، و النمني يقع بالحاز و المتنع ، فهذا من المتنع ، و لذلك أتى بلفظ الأماني و لم يأت بلفظ م حواتهم ، لأن الرجاء يتعلق بالحاز ، تقول : ليتني طائر ، و لا يجوز : لعلني طائر (٧ - ٧) في ظ : إمها اعلم (٨) في مد : زيادة .

و هذا كما افتتح تلك بالنقض بقوله "قل اتحذتم" و فى ذلك إعلام بأنه تعالى ما غيب، شيئا إلا و أبدى عليه علما ليكون فى العالم المشهود شفاف عن العالم الغائب. قاله الحرالى ، ٢ قالوا: و هـذا أهدم شى ٣٠ لمذهب المقلدين و دليل على أن كل قول لا برهان عليه باطل ملى .

و لما نادى عليهم بالكذب في قوله: ﴿ ان كنتم صدّ قين ، أثبت ه لغيرهم بقوله: ﴿ بلنى ﴾ ما ادعوا الاختصاص به ، ثم بين أهل الجنة بقوله: ﴿ من اسلم وجهه ﴾ أى كليته ، لأن الوجه أشرف ما ظهر من الإنسان ، فن أسلمه أسلم كلمه ، كما أن « الإيمان » إذعان القلب الذي هو أشرف ما بطن و إذعان ه إذعان جميع الاعضاء ؛ و « الإسلام ، قال الحرالي ما بطن و إذعان ه إذعان أو ظاهر ؛ و « الوجه ، مجتمع حواس ١٠ الحيوان ، و أحسن ما في الموتان أو ظاهر ؛ و « الوجه ، مجتمع حواس ١٠ الحيوان ، و أحسن ما في الموتان أو طاهر إبداؤه من الأشياء لذلك الفتنة من الشيء الفتان ؛ و هو أول ما يحاول إبداؤه من الأشياء لذلك الجامع للكال .

ولما كان ذكر الاجر لكل واحد بعينه أنص عملي المقصود وأنغي

<sup>(</sup>۱) من م وظ و مد ، وفي الأصل ، غير \_ كذا (۲) العبارة من هنا إلى «باطل» ليست في ظ (۲) في م : لى (٤) و في البحر المحيط ، / ۴٥٦ : و في هذا دليل على أن من ادعى نفيا أو إثباتا فلا بد له من الدليل ، و تدل الآية على بطلان التقليد و هو قبول الشيء بغير دليل . قبال الزنخشرى : و هذا أهدم شيء لمذهب المقلدين و أن كل قول لا دليل عليه فهو باطل (٥) في م : منه (٦) وقع في م : الموتات \_ محرفا (٧) ليس في ظ (٨) العبارة من هنا إلى « فقال » ليست في ظ .

للتعنت ١٠ أفرد الضمير فقال: ﴿ و هو محسن ﴾ في جانب الحق ٢ باذعان القلب ، و في جانب الحلق بما يرضى الرب ، ٢ فصلو يعبد الله كأنه يراه ٢ فطابق سره ، علنه ، و لما نفوا الآجر عن غيرهم و أثبته سبحانه للتصف بالإسلام منهم و بمن سواهم و كان ربما قيل إنه أعطى غيرهم لكونه الملك المطلق بغير سبب ربط الآجر بالفاء دليلا على أن إسلامهم هو السبب فقال: ﴿ فله ﴾ خاصة • ﴿ اجره عند ربه ﴾ إحسانا إليه باثبات نفعه على حسب ما ربّه به في كل شريعة .

آو لما كان ربما ادعى أنه ما افرد الضمير إلا لأن المراد واحد بعينه فلا يقدح ذلك فى دعوى أنه لن يدخل الجنة إلا اليهود أو النصارى مع فقال: ﴿ و لا خوف عليهم ﴾ من آت ﴿ و لا هم يحزنون ه ﴾ على شيء فات دفعا لضره ، و هذا كما أثبت سبحانه خلاف دعواهم فى مس النار بقوله: '' بلى من كسب سيئة و احاطت به خطيئته'' الآية ' ، فالتحم الكلام بذلك أشد التحام و انتظم أى انتظام .

و لما أبطل دعوى اختصاصهم بالرحمــة أقدحا منهم في غيرهم أو أثبتها للحسنين اتبع ذلك أقدح كل فريق منهم في الآخر و أبيان انتفائها عنهم باساءتهم بابطال كل فرقة منهم دعوى الآخرى مع ما يشهد به (۱) في م: للتعنت، والكلمة لا تتضع في مد (٧) العبارة من هنا إلى «علنه» تأخرت في م عن «هو السبب فقال » و قد ثبتت في هامشه (٣-٣) ليست في ظ (٤) زيد بعده في م «و» (٥) ليس في مد (٦) العبارة من هنا إلى «جمع فقال » ليست في ظ (٧) من م و مد، و في الأصل: انما (٨) سورة ٢ آية ١٨ (٩-٩) ليست في ظ (٠٠-١٠) ليست في ظ ، و في م «الاجر» مكان «الآخر» كذا.

كتاب كل من بطلان قوله فقال: ﴿ وِ قالت اليهود ليست ﴾ ا أنت ا فعلهم لضعف قولهم و جمع أمرهم ﴿ النصارى على شي. ﴾ أي يعتد به لكونه صحيحاً ، و ليس مخففة ٣ من وزن فرح ، و معناها مطلق النفي لمتقدم إثبات أو مقدره \_ قاله الحرالي ° . ﴿ و قالت النصارى ﴾ كذلك ' (١) العبارة من هنا إلى « أمرهم » ليست في ظ و إلى « تعيجا » ليست هنا في مد بل أخرت عن « الحر الى » و لفظها ﴿ النصارى على شيء ﴾ أي يعتد به لكونه صحيحاً أنث فعلهم لضعف تولهم و حميع أمرهم (٢) وقع في م: انس \_ كذا بالسين عرة (م) في الأصل: محفقه ، و في م و مد: محفقه \_كذا (ع) في ظ: قرح ، و في مد: فرح (ه) و قال أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط ١/ ٢٥٠ : قيل المراد عامة اليهود و عامة النصارى ، فهذا من الإخبار عن الأم السالفة و تكون '' ال '' الجنس و يكون في ذلك تقريع لمن محضرة رسول الله صلى الله عليه و سلم من الفريقين و تسلية له صلى الله عليه و سلم إذ كذبوا بالرسل و بالكتب قبله ، و قيل المراد يهود المدينة و نصارى نجران حيث تماروا عند الرسول و تسابوا وأنكرت اليهود الإنجيل ونبوة عيسى وأنكرت النصارى التوراة ونبوة موسى ، فتكون حكاية حال و '' ال '' للعهد و المراد بذلك رجلان رجل من اليهود يقال له نافع بن حرملة قال لنصارى نجران: استم على شيء، و قال رجل من نصارى نجر أن اليهود: الستم على شيء ، فيكون قدنسب ذلك الجميع حيث وقع من بعضهم ، كما يقال: قتل بنوتميم ، و إنما قتله واحد منهم ، و ذلك على سبيل المجاز و التوسع؟ و نسبة الحكم الصادر من واحد إلى الحم و هو طريق معروف عند العرب في كلامها نثرها و نظمها (٦) ليس في ظ.

﴿ ليست اليهود على شيء ﴾ ` فعجب منهم فى هذه الدعوى ٢ العامة لما قبل التبديل و النسخ و ما بعده بقوله: ﴿ و هم ﴾ ٣ أى و الحال أنهم ٣ ﴿ يتلون الكُتُب ﴾ أى مع أن فى كتاب كل منهم حقية أصل دين الآخر .

م عندهم ضلال، و في ذلك غاية العيب لهم لتسوية حالهم مع علمهم بحال الجهلة في القطع في الدين بالباطل كما سوى حالهم بهم في الحرص على الحياة في الدنيا و منهم عبدة الاصنام الذين منهم العرب الذين أخرجوا الرسول صلى الله عليه و سلم من بلده و منعوه من مسجد أبيه إبراهيم عليهما السلام الذي هو الحقيق به دونهم، و ساق ذلك جواب سائل كأنه قال: هذا قول العلماء بالكتاب فما حال من لا علم له؟ فقال:

(كذلك ) أي مثل هذا القول البعيد عن القصد ( قال الذين لا يعلمون ) و ما كان صدوره هذا من أهل العلم في غاية الغرابة و صدوره من الجهلة المناه عليه المناه من المناه المناه العلم ال

<sup>(</sup>۱) زيد في مد: أي لندخ ديننا لدينهم و تعجب (۲) في ظ: الدعوة ..
(۲-۲) ليست في ظ (٤) ليس في مد (٥) في الأصل: الذين، و التصحيح من م وظ و مد (٦) في ظ: بهم (٧) وفي البحر الحيط ١/١٠٥٣: ﴿ الذين لا يعلمون ﴾ هم مشركو العرب في قول الجمهور، و قيل: مشركو قريش، و قال عطاء: أمم كانوا قبل اليهود و النصارى ؛ و قال قوم: المراد اليهود و كأنه أعيد قولهم أي قال اليهود مثل قول النصارى و نفي عنها العلم حيث لم ينتفعوا به فعلوا لا يعلمون ؛ و الظاهر القول الأول، وقال الزغشرى: أي مثل ذلك الذي =

أغرب نبه تعالى اعلى أن اسامعه جدير بأن يقول لعده له عداد ما لا يصدق كفي قال الجهلة ؟ فقال أو يقال: و لما كان قولهم هذا لا يكاد يصدق من شدة غرابه كان كأنه قيل: أحق كان هذا منهم حقيقة أم كنى به عن عشى آخر ٣ ؟ فأجيب بقوله: "كذلك"، أى الامر كا ذكرنا عنهم حقيقة لا كناية عن شيء غيره ، فلما استقر في النفس كان كأنه قبل: ه هل وقع هذا لاحد غييره ؟ فقيل: نعم ، وقع أعجب منه وهو أنه قال الجهلة "كعبدة الاصنام و المعطلة" ( مثل قولهم ) فعاندوا و ضللوا المؤمنين أهل العلم بالكتاب الحاتم الذي لا كتاب مثله ه و ضللوا أهل كل دن " .

و لما وقع الحلاف بين هذه الفرق تسبب عنه حكم الملك الذى ١٠ لم يخلقهم تسدى بينهم فقال: (فالله) الملك الاعظم (يحكم بينهم) و الحكم قصر المصرّف على بعض ما يتصرف فيه وعن بعض ما تشوّف ا إليه - " قاله الحرالي". وحقق أمر البعث بقوله: (يوم القيمة فيما كانوا فيه يختلفون ه) و الاختلاف افتعال من الحلاف و هو تقابل بين رأيين

<sup>=</sup> سمعت على ذلك المنهاج قال الجهلة الذين لا عسلم عندهم و لا كتاب كعبدة الأصنام و المعطلة و نحوهم قالوا اكمل أهل دين : نيسوا على شيء، و هو توبيخ عظيم لهم حيث نظموا أنفسهم مع علمهم في سلك من لا يدلم .

<sup>(1-1)</sup> is  $a: \mu \to (1)$  is  $a: \alpha_0|_{-\infty}$  and (1-1) is  $a: \mu \to (1-1)$  is  $a: \alpha_0|_{-\infty}$  is  $a: \alpha_0|$ 

فيما ينبغي انفراد الرأى فيه - قاله الحرالي ١ .

و لما اشتركت جميع هذه الفرق فى الظلم و زاد الجهلة منع حزب الله من عمارة المسجد الحرام بما يرضيه من القول و الفعل فازدادوا بذلك ظلما آخر و كان من منع مسجدا واحدا لكونه مسجدا مانعا لجميع المساجد قال تا: ﴿ و من اظلم ﴾ أى منهم ، و إنما أبدل الضمير بقوله : ﴿ بمن منع مسجد الله ﴾ أى " الجامع لصفات الكال " التي هي جنان الدنيا لكونها أسباب الجنة التي قصروها "عليهم ، ثم أبدل من ذلك " تفخيا له تذكرة أسباب الجنة التي قصروها "عليهم ، ثم أبدل من ذلك " تفخيا له تذكرة مرة بعد أخرى " قوله : ﴿ و سعى في خرابها ﴾ أى بتعطيلها عن ذكر الله لبعد وجوه ظلمهم زيادة في تبكيتهم . و المنع الكف عما يترامى " إليه ، و المسجد مفعل لموضع السجود و هو

(۱) وقال أبوحيان الأندلسى: وقد تضمنت هذه الآيات الشريفة أشياه ، منها افتتاحها بحسن النداء و إثبات وصف الإيمان لهم و تنبيههم على تعلم أدب من آداب الشريعة بأن نهوا عن قول لفظ لإيهام ما إلى لفظ أنص فى المقصود و أصرح فى المطلوب (۲) وقع فى ظ: ربليه \_ كذا مطموسا (۷) ليس فى ظ. (٤) المنع الحيلولة بين المريد و مراده ، و لما كان الشيء قد يمنع صيانة صار المنع متعارفا فى المتنافس فيه \_ قاله الراغب ، البحر الهيط ١/٥٠٥ ؛ و ذكرت فيه مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه جرى ذكر النصارى فى قوله "و قالت النصارى ليست اليهود على شيء" و جرى ذكر الشركين فى قوله "كذلك قال الذين ليست اليهود على شيء" و جرى ذكر الشركين فى قوله "كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم" و فى أى فرلت منهم كان ذلك مناسبا لذكرها تمل ما قبلها.

أخفض ا محط القبائم . و السعى الإستراع فى الامر حسا أو معنى . و الخراب ذهاب العمارة ، و العارة إحياء المكان و إشغاله بما وضع له ـ قاله الحرالى .

ثم ذكر سبحانه مارتبه على فعلهم من الخوف في المسجد الذي أخافوا فيه أولياءه و في جميع جنسه٬ و الحزى في الدنيا و الآخرة / ضد ه /١١٤ ما رتبه لمن أحسن فقال : ﴿ أُولْنُكُ ﴾ أي البعداء البغضاء ﴿ مَا كَانَ لَهُم ﴾ أى ما صح و ما انبغي ﴿ إن يدخلوها ﴾ أي المساجد الموصوفة ﴿ الا خائفين ﴾ و ما كان أمنهم فيها إلا بسبب 'كثرة المساعد على' ما ارتكبوه من الظلم و التمالؤ على الباطل و سنزيل ذلك ، ثم عمم الحكم بما يندرج فيه هذا الخوف فقال: ﴿ لهم في الدنيا خزى ﴾ أي عظيم ١٠ بذلك و بغيره ، ثم زاده بأن عطف عليه قوله: ﴿ وَ لَهُمْ فَي الْآخِرَةُ ﴾ " التي هم لها منكرون بالاعتقاد أو الآفعال ﴿ عذاب عظيم ه ﴾ فدل بوصف العذاب على وصف الحزى الذي أشار إليه بالتنوين . قال الحرالي : و فيه إنباء باحباط ما يصرف عنهم وجها من وجوه العذاب، فنالهم من العذاب العظيم ما نال الكافرين حتى كان ما كان لهم من ملة وكتاب لم يكن، وذلك ١٥ أسوأ الخسار؛ قال: ومن الموعود أن من أعلام قيام الساعة تضييع

<sup>(1)</sup> من م و ظ ، و فى الأصل: اخفط - كذا ، و فى مد: اخفص - كذا بالصاد المهملة (7) فى الأصل: جلسه ، و التصحيح من م و ظ و مد (7) زيد فى مد: تعالى (٤-٤) ليست فى ظ (٥) العبارة من هنا إلى « ذلك » ليست فى ظ . (٢---) ليست فى مد (٧) زيد فى ظ: اى .

المساجد الذلك على أمة وكل طائفة وكل شخص معين تطرق بـ بُجرم على مسجديكون فعله سببا لخلائه فان الله عز و جل يعاقبه بروعة و مخافة تناله في الدنيا ، حتى ينتظم بذلك من خرب مدينة من مدن الإسلام أوكانت أعماله سبب خرابها ، و في ضمن ذلك ما كان من أحداث المسلطين على البيت المقدس بما جرّت إليه أعمال يهود فيه ؛ قال: كذلك أجرى الله سنته أن من لم يقم حرمة مساجده شرده منها و أحوجه الدخولها تحت رقبة على و ذمة من أعدائه ، كما قد شهدت مشاهدة م بصائر أهل التبصرة و خصوصا في الارض المقدسة المتناوب ١٠ فيها دول الغلب ١١ بين هذه الامة

(۱) في البحر المحيط ١/ ٥٥٨: و أصيفت المستجد لله على سبيل التشريف كما قال تعالى " وإن المستجد لله " و خص بلفظ المسجد و إن كان الذي يوقع فيه أفعالا كثيرة من القيام و الركوع و القعود و العكوف و كل هذا متعبد به و لم يقل مقام و لا مركع و لا مقعد و لا معكف لأن السجود أعظم الهيئات الدالة على الخضوع و الحشوع و الطواعية الثامة ، ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه و سلم : أثرب ما يكون العبد من ربه و هو ساجد. و هي حالة يلقي فيها الإنسان نفسه للانقياد الثام و يباشر بأفضل ما فيه وأعلاه و هو الوجه التراب الذي هو موطى قدميه . ( قال ابن عطية ) و هذه الآية تتناول كل من منع من مسجد إلى يوم القيامة أو خرب مدينة إسلام ، لأنها مساجد و إن لم نكن موتوفة ، إذ الأرض كلها مسجد (٦) في م : كذلك (٦) في مد : كرم (٤) في م : تباله ، و في مد : تناوله (٥) من م و ظ ، و في مد : تنتظم ، وفي الأصل : ننتظم – كذا (٦) في م : اخرجه (٧) في الأصل وم و ظ : ر نه ، و في مد : المتناوب ، و في الأصل ؛ المتناول . (١) في مد : المتناوب ، و في الأصل ؛ المتناول . (١) في مد : القلب .

و أهل الكتاب " الم م غلبت الروم ، في ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سيغلبون ، في بضع سنين ا " فكل طائفة في بضعها إذا ساء عملها في مسجدها شردت منه و دخلته في بضع الآخرى خائفة كذلك حتى "تكون العاقبة للتقين حين " يفرح المؤمنون " بنصر الله ، قال: و في إشعاره تحذير من غلق المساجد و إيصادها " و حجرها " عسلى القاصدين " للتحنث " فيها ه و الحلوة بذكر الله ؛ وليس رفع المساجد منعها بل رفعها " أن لا يذكر فيها غير اسم الله ، قال تعالى " في بيوت اذن الله ان رفع ١١ " قال عمر رضى الله عنده لما بني الرحة : من أراد أن يلفظ أو يتحدث أو ينشد شعرا فليخرج إلى هذه الرحة ، و قال صلى الله عليه و سلم : جنبوا مساجدكم صيانكم و بجانينكم و سلّ سيوفكم و بيعكم و شراءكم ، و أبنوا على أبوابها ١٠ المطاهر ، فني كل ذاك إنباء " بأن من عمل في مساجد الله بغير ما وضعت له من ذكر الله كان ساعيا في خرابها و ناله الحوف في محل الامن انتهى ١٠ اله من ذكر الله كان ساعيا في خرابها و ناله الحوف في محل الامن انتهى ١٠ اله من ذكر الله كان ساعيا في خرابها و ناله الحوف في محل الامن انتهى ١٠ الله من ذكر الله كان ساعيا في خرابها و ناله الحوف في محل الامن انتهى ١٠ النهى ١٠ الله من ذكر الله كان ساعيا في خرابها و ناله الحوف في محل الامن انتهى ١٠ النهى ١٠ الله من ذكر الله كان ساعيا في خرابها و ناله الحوف في محل الامن انتهى ١٠ النهى ١٠ الله من ذكر الله كان ساعيا في خرابها و ناله الحوف في محل الامن انتهى ١٠ النهى ١٠ النه الخوف في كل ذالك النه الحرف الله الخوف في كل ذالك النه الحرف الله الحرف الله الحرف النه الحرف الله المرف الله اله الحرف الله الله الحرف الله الحرف الله الحرف الله الحرف الله الله اله

و لما افهمیت الآیة أنه حصل لاولیاه الله منع من عمارة بیت الله بذکره و کان الله تعالی قد من علی هذه الامة بأن جعل الارض کلها لها مسجدا سلّی المؤمنین بأنهم أینا صلوا بقصد عبادت ه لقیهم ثوابه، لانه لا یختص به جهة دون جهة، لان ملکه للکل علی حدّ سواه ؛ فکان کأنه قیل: فأقیموا الصلاة التی هی أعظم ذکر الله حیثا کنتم فانه لله، کا ۲ أن المسجد الذی منعتموه لله ؛ و عطف علیه قوله : ﴿ و لله ﴾ ۲ أی الذی له الکمال کله ۲ ﴿ المشرق ﴾ أی موضع الشروق و هو مطلع الانوار ﴿ و المغرب ﴾ و هو موضع أفولها ، فأنبأ نه تعالی کما قال الحرالی باضافة خوامع الآفاق إلیه إعلاما بأن الوجهة لوجهه لا للجهة ، من حیث أن جوامع الآفاق إلیه إعلاما بأن الوجهة لوجهه لا للجهة ، من حیث أن

و لما كان هذان والافقات و مدارا الكواكب من الشمس و غيرها عبر و بها عن جميع الجهات و لتحول الافلاك حال الدوران الدوران عن الآخرة فهو العذاب بالنار و هو إتلاف لهيا كلهم و صورهم و تخريب لها بعد تخريب و كاما نضجت جلودهم بدائلهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب و هو مناسب للوصف الثاني و هو سعيهم في تخريب المساجد فحرزوا على ذلك بتخريب صورهم و تمزيقهم بالعذاب (و) زيد في م: كان (ع) ايس في مد و و في الأصل: فانباء (ه) في م: هذا ان (و) في م: الافاق، و في مد: الافاقان (٧) في م: مدار (۸) في م: الكواكب (۱) و في البحر الحيط و الذي يظهر أن انتظام هذه الآية بما قبلها هو أنه لما ذكر منع المساجد من ذكر الله على المناه ال

إلى كل منها! ، فلذلك تسبب عن ذكرهما قوله : ﴿ فَايِهَا ' تُولُوا ﴾ أى فأى مكان أوقعتم فيسه التولية للصلاة إلى القبلة التى أمرتم بالتولية إليها من بيت المقدس أو الكعبة أو غيرهما فى النافلة ﴿ فَتُم ﴾ أى فذلك الموضع ، لأن " فَتُم " إشارة لظرف مكان ﴿ وجه الله ﴾ أى جهته " التى وجهكم إليها أو مكان استقباله و التوجه إليه و ما يستقبلكم من " جلاله ه و جماله " و يتوجه الكيم من بره و افضاله ، فان نسبة المجمع الأماكن و الجهات فى الإبداع أو القرب و البعد و غير ذلك إليه واحدة ، قال الحرالى : و أبهم المولى ليقع تولى القلب لوجه الله حين تقع المحاذاة وجه الله جين تقع المحاذاة الموجه الظاهر للجهة المضافة لله ـ انتهى الله .

<sup>=</sup> و السمى فى تخريبها نبه على أن ذلك لا يمنع من أداء الصلوات و لا من ذكر الله إذ المشرق و المغرب لله تعالى ، فأى جهة أديم فيها العبادة فهى لله يثيب على ذلك ، و لا يختص مكان التأدية بالمسجد ؛ والمعنى ولله بلاد المسرى و المغرب و ما بينها، فيكون على حذف مضاف (١٠) كروه في ظر ثانيا .

<sup>(</sup>۱) من مد ، وفي بقية الأصول: منها (۲) في الأصل : فاين ما \_كذا (۳) في م : وجهته (۶-٤) ليس في ظ (٥-٥) في ظ : جماله وجلاله (۲) في مد : متوجه (۷) مر م و مد و ظ ، و في الأصل : نسبه \_كذا (۸) في مد : الايداع . (۹) من مد ، وفي م و ظ : يقع ، وفي الأصل : فقع \_ كذا (۱۰) ليس في مد . (۱۱) قال أبو حيان الأندلسي : و في فوله ﴿ اينها تولوا فتم وجه الله ﴾ ود على من يقولي إنه في حيز وجهة ، لأنه لما خير في استقبال جميع الجهات دل عملي أنه ليس في جهة و لا في حيز ، ولو كان في حيز لكان استقباله و التوجه إليه أحق من جميع الأماكن ، فحيث لم يخصص مكانا علمنا أنه لا في جهة و لا حيز بل جميع الجهات =

و لما أخبر من سعة فضله مثوثًا ﴿ فَي وَاسْعَ مَاكُمُ بِمَا وَقَفْتٍ ٢ الْعَقُولِ عن منتهى علمه علمه بما صغُر ذلك في جنبه فقال: ﴿ إِنْ اللهِ ﴾ فذكره بالاسم الاعظم الجامع لجميع ' الاسماء ﴿ واسع ﴾ أي محيط بما لا تدركه الأوهام ، فلا يقِع شيء إلا في ملكه ؛ و أصل الوسع " تباعد الأطراف ه و الحدود ﴿عليم ه ﴾ فلا يخني عليه فعل فاعل أين ما كان وكيف ما كان ، فهو يعطى المتوجه إليه على قدر نيتـه بحسب بلوغ إحاطته وشمول علمه و قدرته . قال الحرالى فى شرح الاسماء: و السعة المزيد على الكفاية من نحوها إلى أن ينبسط إلى ما وراه امتدادا [و-'] رحمة وعلما "ورحمثي وسعت كل شيء " " (" للذين أحسنوا الحسني و زيادة ^ " " لهم ما يشاؤن ١٠ فيها و لدينا مزيد \* '' ، و لا تقع السعة إلا مسع إحاطة العلم و القـدرة و كمال الحلم و إفاضة الحنير و النعمة لمقتضى كمال الرحمـــة ، و لمسرى ١٠ النعمة فى وجوء الـكمفايات ظاهرا و باطنا خصوصا و عموما لم يكد يصل الحلق إلى حظ من السعة . أما ظاهرا فلا تقع ١١ منهم و لا تكادً١ . إنكم ل تسعوا الناس بمعروفكم، وأما باطنا بخصوص حسن الحلق فعساد = في ملكه و تحت ملكه ، فأي جهة توجهنا إليه فيها على وجه الحضوع كنا معظمين له ممتثلين لأمره \_ البحر المحيط ١ / ٣٦٩ .

<sup>(</sup>١) فى ظ: مثبوتا (٢) فى م: وفقت (٣) ليس فى م (٤) فى ظ: مجيم - كدا. (٥) فى م: الواسع (٦) زيد من ظ (٧) سورة ٧ آيــة ٢٥١ (٨) سورة ١٠ آية ٢٦ (٩) سورة . ٥ آية ٣٥ (١٠) فى مد: لمــرى ــ كذا (١١) من م، و فى الأصل: فلا بقع ــ كذا، و فى مد و ظ: فلا يقع (١٢) فى مد: لا يكاد.

<sup>(</sup>۳۱) یکاد

يكاد . وقال في تفسيره: قـدم تعـالي " المشرق " لأنه موطن بدر ' الأنوار التي منها رؤبة الأبصار، وأعقب بالمغرب الذي هو مغرب الأنوار الظـاهرة [وهو مشرق الأنوار الباطنة ويعود التعادل إلى أن مشرق الأنوار الظاهرة - ٢] هو مغرب الأنوار الباطنة والفتنة لههنا من حيث يطلع قرن الشيطان - وأشار بيده نحو المشرق. • لا بزال أهل ه المغرب ظاهرين على الحق، انتهى. قلت: و من ذلك حديث صفوان ان عسال وضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: إن لله بالمغرب بابا - و فى رواية : باب التوبـة مفتوح من قبل المغرب ـ مسيرة عرضه سبعون عاما ، لا يغلق ما لم تطلع الشمس من قبله - أخرجه الطبراني و البغوى في تفسيره ، و قد ظهر أن المغرب في الحديث المتقدم و هو في ١٠ الصحيح ما عـدا المشرق الذي أشار إليه بالفتـنة في الحديث الآخر ؟ فالمغرب حينشذ المدينية وما ينسب إليهيا منجهة المشرق نوما وراء ذلك من جهة الجنوب والشال؛ وما وراء ذلك من جهة الغرب إلى منتهى الأرض، فلا يعارض حينند حديث ، و هم بالشام، فانها من جملة المغرب على هذا التقدير°، فدونك جمعاً طال ما دارت فيه الرؤس و حارت ١٥ فيه الأفكار في المحافل و الدروس - و الله الموفق •

<sup>(</sup>١) من م، وفي الأصل ومد: بدء، وفي ظ: بدى (٢) ذيدت من م وظ ومد. (٣) في مد: غسال \_كذا بالغين المعجمة ، خطأ (٤-٤) ليست في م . و وقع في ظ « وراى » ، و في الأصل « وارى » مكان « وراء » (٥) في ظ: النقدير \_ كذاً .

ولما اأفاد ما تقدم وصفه تعالى بتمام القدرة واتساع الملك و الفضل وشمول العلم كان من المحال افتقاره إلى شيء ولد أرغيره قُدُّم أهل الأديان الباطلة كلهم بافــــترائهم، في الولد اليهود في عزير و النصادي في المسيح و عبدة الاوثان في الملائكة فقال معجباً عن اجترأ ه على نسبة ذلك إليه مع معرفة ما تقدم عاطفا على ما سبق من دعاويهم: ﴿ وَ قَالُوا أَنْخُذُ اللَّهُ ﴾ ٣ الذي له الكمال كله ٣ و عبر بقوله: ﴿ ولدا ﴾ الصالح للذكر و الانثى لينظم \* بدلك مقالات الجميع . و لما كان العطف على مقالات أهل الكتاب ربما أوهم اختصاص الذم بهم حذفت واو العطف في قراءة ابن عامر على طريق الاستثناف ٦ في جواب من كأنه ١٠ قال: هل انقطع حبل افترائهم ٤٠ إشارة إلى ذم كل من قال بذلك ، و ذلك إشارة إلى شدة التباسها بما قبلها كما قال الإمام أبو على الفارسي في كتاب الحجة ، لان جميع المتحربين <sup>٧</sup> على أهل الإسلام مانعون لهم من إحياء المساجد بالذكر لشغلهم لهم بالعدارة عن لزومها ؛ و الحاصل أنه إن عطف كان انصباب الكلام إلى أهل الكتاب و أما غيرهم فتبع لهم للساواة

<sup>(</sup>۱-۱) ايست في مدد (۲) في مد: بافتر ايهم ، و في الأصل: بافتر انهم ، و في م: بافتر ايهم ، و في م: بافتر ايهم (۳-۳) ايست في ظ (٤) في البحر المحيط (۳-۳: الشهوة و قال الفشير ي: أنّى بالولد و هو احدى الذات لا جزء لذاته و لا تجوز الشهوة في صفاته - انتهى (٥) في ظ: لينتظم (٣-٣) ليست في ظ و مكانه فيه : و (٧) من م و مد و ظ ، و في الأصل: المتحربين ،

في المقالة! ، و إذا حذفت الواو انصب إلى الكل انصبابا واحدا .

و نزه نفسه الشريفة استنافا بقوله: (سبحنه) فذكر علم التسييح الجامع لإحاطة المعنى فى جواهع التنزيسه كله ، ثم جاء بكلهة الإضراب المفهمة الرد بالنفى فكأن الخطاب يفهم: ما اتخذ الله ولدا و لا له ولد (بل له ما) تفعر بالأداة التي هى لغير العاقل تصلح له تعميما وتحقيرا لهم ه في السموات و الارض ) عا ادعت كل فرقة منهم فيه الولدية وغير ذلك .

ثم علله بقوله معبرا بما يفهم غاية الإذعان: ﴿ كُلُّ لَهُ قَنْتُونَ ۗ ﴾ أى مخلصون خاشعون متواضعون الاستسلامهم لقضائه من غير قدرة على دفاع ، و لا تطلع إلى نوع امتناع العاقل و غيره ، حتى كأنهم يسعون ١٠ (١) في مد: المقاولة (٦) قال أبوحيان الأنداسي : و لما كانت هذه المقالة من أفسه الأشياء وأوضمها في الاستحالة أتى باللفظ الذي يقتضى التنزيه و النراءة من الأشياء التي لا تجوز على الله تعالى قبل أن يضرب عرب مقالتهم و يستدل على بطلان دعواهم ، و كان ذكر التنزيه أسبق لأن فيه ردعا لمدعى ذلك و أنهم إدعوا أمرا تنزه الله عنه ، ثم أخذ في إيطال تلك المقالة \_ البحر الحيط ١ / ٢٦٢ (م) العبارة من « نعبر » إلى « تحقيرا لهم » ليست في ظ (ع) زيد في م : وكل ، و في مد : و ــ نقط ( ه ) ليس في م ( ٦ ) قال أبو حيان الأندلسي: ﴿ وَالسَّتُونَ ﴾ خبر عن كل ، وحم حملا على المعنى، و كل إذا حذف ما تضاف إليه جاز فيها مراعاة المعنى فتجمع ، ومراعاة اللفظ فتفرد ؛ و إنما حسنت مراعاة الجمع هنا لأنها فاصلة رأس آية ، و لأن الأكثر في لسانهم أنه إذا قطعت عن الإضافة كان مراعاة المعنى أكثر و أحسن قال تعالى '' و كل كانوا 'ظلمين'' ''وكل أثوء داخرين '' '' وكل في فلك يسبحون '' .

فى ذلك و يبادرون إليه مبادرة اللبيب الحازم . قال الحرالى : فجاء بالجمع المشعر كما يقال بالعقل و العلم لما تقدم من أنه لا عجمة ولا جمادية بين الكون و المكون ، إنما يقع جمادية و عجمة بين آحاد من المقصرين فى الكون عرب الإدراك التام ؛ و القنوت ثبات القائم بالأمر على قيامه الكون عرب الإدراك التام ؛ و القنوت ثبات القائم بالأمر على قيامه م تحققا ، بتمكنه على فيه ، انتهى .

م علل ذلك بما هو أعظم منه فقال: ﴿ بديع الساموات و الارض ﴾ أى خالقهما على غير مثال سبق ، و ما أبدع كلية أمر كان أحرى و أن يكون ما في طيه و إحاطته و إقامته من الاشياء المقامة به من مبدعه فكيف يجعل له شبيه منه ؟ لان الولد مستخرج شبيه بما استخرج مبيعه على المشيه و إذا قضى ﴾ أى أراد ﴿ امرا ﴾ منهما أو من غيرهما أو و القضاء إنفاذ المقدر ، و المقدر ما حد من مطلق المعلوم و قاله الحرالي ، ﴿ فانما يقول له كن ﴾ من الكون و هو كمال البادي قاله الحرالي ، ﴿ فانما يقول له كن ﴾ من الكون و هو كمال البادي المدر المراكبة و المقدر المراكبة و المدر المدر المراكبة و المدر المد

<sup>(</sup>۱) من م و سد و ظ ، و فی الأصل : بالعاقل (۲) فی ظ : تحقیقا (۳) فی م : بتمکینه (۶) لما ذکر أنه مانك لجمیع من فی الساوات و الأرض و أنهم كل قانتون له و هم المظروف للساوات و الأرض ذكر الظرفین ، و خصه با بالبداعة لأنهى أعظم ما نشاهد من المحلوقات \_ قاله أبو حیان فی البحر المحیط 1/3 ... .. . (۵) فی م : اخرى - كدا (-) من ظ ، و فی الأصل : سببه ، و فی مد : سبب . (۷) العبارة أخرت فی مد عن « قاله الحرالی » (۸) من ظ و مد ، و فی الأصل و م : نفاذ - كذا بالدال (۹–۹) فی مد : کما قال الرازی .

فى ظاهره و باطنه ﴿ فيكون ه ﴾ ` فهو منزه عن حاجة التوالد و كل حاجة ، و سر التعبير بالمضارع يذكر إن شاه الله تعالى فى آل عمران .

ا قال الحرالى: و صيغته تمادى الكائن فى أطوار و أوقات و أسنان يمتد تواليها فى المكون / إلى " غاية كال " \_ اتتهى . قالوا: و رفع م يكون ، لاستثناف أى فهو يكون ، أو العطف على " يقول " إيذانا بسرعة التكوين ه على جهة التمثيل ، و من قال بالأول منع العطف على " يقول " " لاقتضاء الفاء أن القول مع التكوين فيلزم قدم التكوين . و قال الإمام أبو على الفارسي فى كتاب الحجة : إن ذاك لا يطرد فى مثل ثانى حرفى آل عمران و هو قوله تعالى " ثم قال له كن فيكون " لأنه لا يحسن تخالف الفعلين " المتعاطفين بالمضى و غيره ، و أول قوله :

ولقد أمر على اللئيم يسبى فيضيت ثم أقول لا يعنيني بأن معناه: مررت ماضيا ، وطعن فيه أبو شامة بأن يكون في الآية ماض مثله وقد صرح أبو على والحق معه بأنه على بابه يعنى ؛ و فائدة التعبير (١) و في البحر المحيط: لما ذكر ما دل على الاختراع ذكر ما يدل على طواعية المحترع و سرعة تكوينه . . . و المعتقد في هذه الآية أن الله لم يزل آمرا اللمعد و مات بشرط وجودها قادرا مدع تاخر المقدورات عالما مع تأخر وقوع المعلومات ، و كل ما في الآيسة مما يقتضى الاستقبال فهو محسب المأمورات والمحدثات تجيء بعد أن لم تكن، و كل ما استند إلى الله من قدرة و علم فهو قديم لم يزل (٢) العبارة من هنا إلى «انتهى » ليست في مد (٣٠٠٠) من م وظ، و في الأصل ومد : كمال غاية (٤) في مد: يكون (٥) سورة ٣ آية ٩٥ (٢) ليس في ظ.

به مضارعا ۱ تصویر الحال و الإرشاد إلی أن التقدیر: کن فکان ، لانه متی قضی شیئا قال له: کن ، فیکون ؛ و جعل الاحسن عطفه علی "کن" لانه و إن کان بلفظ الاس فعناه الحبر أی یکون ؛ و قال: إن ذلك أكثر اطرادا لانتظامه لمثل قوله "ثم قال له [کن - ۳] فیکون " ، و هذا الموضع جمع علی رفعه ، و كذا قوله تعالی فی الانعام " و یوم یقول "کن فیکون " ، و إنما الحلاف فی ستة مواضع اختص ابن عاس منها بأربعة : و هی هذا الموضع ، و قوله تعالی فی آل عمران "اذا قضی امرا فانما یقول له کن فیکون " ، و فی مریم مثله سواه ، و فی غافر " فاذا قضی امرا فانما امرا فانما یقول له کن فیکون " ، و فی مریم مثله سواه ، و فی غافر " فاذا قضی امرا فانما یقول له کن فیکون " ، و وافقه الکسائی " فی حرفین " افی النحل " انما قولنا لئی از اردنه ان نقول له کن فیکون " " و فی یکس " انما امره اذا اراد شیئا آن یقول له کن فیکون ۱ " بخعلوا النصب یکس " انما امره اذا اراد شیئا آن یقول له کن فیکون ۱ " بخعلوا النصب

<sup>(</sup>۱) زيد في مد: ان (۲) في م: الحير – كذا (۱) زير من ظ و م (٤) كناية عن سرعة تكوين ما أراد ، و لا خطاب هناك ، لأن المعدوم لا يؤمر والموجود لا يؤمر بايجاده ، و هو من مجاز التمثيل ؛ و قرئ برفع " فيكون " أى فهو يكون ، و بالنصب على جواب الأمر ، شبه الأمر المجازى بالأمر الحقيقي إذ الأمر الحقيقي ينتظم منه شرط و جزاء فلا بد من التغاير ، إذ لا يصح تقدير: إن يكن يكن ، و من قال : إن النصب لحن ، فهو مخطى و القراءة في السبعة فهي من المتواتر – المدمن البحر المحيط ١/ ٢٥٢ – ٢٥٣ (٥) زيد في الأصل «له» ولم تكن الزيادة في م وظ و مد و القرآن المحيد سورة و آية ٧٠ (٥) و يسورة و آية ٧٤ (٧) و يد في مد : له – خطأ (٨) سورة و ٣٠ آية ٢٨ (٩ – ٩) ليس في ظ (١٠) سورة و ١٠ آية ٢٠ (١ – ٩) ليس في ظ (١٠) سورة و ١٠ آية ٢٠ (١ – ٩) ليس في ظ (١٠) سورة و ١٠ آية ٢٠ (١ – ٩) ليس في ظ (١٠) سورة و ١٠ آية ٢٠ (١ – ٩) ليس في ظ (١٠) سورة و ١٠ آية ٢٠ (١ – ٩) ليس في ظ (١٠) سورة و ٢٠ آية ٢٠ (١ – ٩) ليس في ظ (١٠) سورة و ٢٠ آية ٢٠ (١ – ٩) ليس في ظ (١٠) سورة و ٢٠ آية ٢٠ (١ – ٩) ليس في ظ (١٠) سورة و ٢٠ آية ٢٠ (١ – ٩) ليس في ظ (١٠) سورة و ٣٠ آية ٢٠ (١ – ٩) ليس في ظ (١٠) سورة و ٣٠ آية ٢٠ (١ - ٩) ليس في ط (١٠) سورة و ٣٠ آية ٢٠ (١٠) سورة و ٣٠ آية ٢٠ (١ - ٩) ليس في ط (١٠) سورة و ٣٠ آية ٢٠ (١٠) سورة و ٣٠ (١٠) سورة و ٣٠ آية ٢٠ (١٠) سورة و ٣٠ (١٠)

في هذين عطفًا على " يقول " وفي الأربعة الأولى جوابًا للا مر في قوله "كن" اعتبارا بصورة اللفظ و إن الم يكن المعنى على الأمر فالتقدر ٢: يقول له بكون فيكون ، أى فيطاوع ، فطاح قول من ضعفه بأن المعنى على الحتر وأنه لا يصح النصب إلا إذا تخالف الامر وجوابه ، و هذا ليس كذلك بل بلزم فيه أن يكون الشيء شرطا لنفسه ، لأن التقدر : إن يكن ه يكن؛ و صرح ان مجاهد بوهم ان عامر و أن هذا غير جائز في العربية ، كَمَا نَقَلُهُ عَنْهُ الْإِمَامُ أَبُو شَامَةً فَي شَرْحُ الشَاطِبِيةِ ؛ فَأَمْعَنْتُ النَظْرِ فِي ذَلْكُ لوقوع القطع بصحة فراءة ان عامر لتواثرها نقلا عمن أنزل عليه القرآن، فلما رأيته لم ينصب إلا ما في حمر وإذا، علمت أن ذلك لاجلها لما فيها من معنى الشرط . فيكون مثل قوله تعالى في الشوري " و يعلم الذين يجادلون في ١٠ اليلتنام " بنصب و يعلم " في قراءة غير نافع و أن عامر على بعض التوجيهات ، و ذلك ماش على نهج السداد من غير كلفة و لا استبعاد إذا تؤمل الكلام على وإذا م؛ قال الرضى و هو العلامة نجم الدن محمد بن حسن الإستراباذي في الظرف من شرحه لقول العلامة أبي عمرو عبمان بن الحياجب في كافيته: و منها ﴿ إِذَا ﴾ و هي للستقبل و فيها معنى الشرط ؛ فلذلك اختير ١٥ بعدها الفعل، و الأصل في استعال "إذا" أن تكون لزمان من أزمنة المستقبل مختص من بينها بوقوع حدث فيه مقطوع به ، ثم قال : وكلمة الشرط ما يطلب جملتين يلزم من وجود مضمون أولاهما فرضا حصول (١) في م : الله (٦) في مد : والتقدير (م) سورة ٢٤ آية هم (٤) زيد في مد : عدين .

<sup>. (</sup>ه) في م و ظ و مد : الظروف (٦) ليس في مد .

مضمون الثانية ، فالمضمون الأول مفروض ملزوم، و الثاني لازمه ؟ ثم قال: و ﴿ إِنْ ﴾ موضوعة لشرط مفروض وجوده ا في المستقبل مع عدم قطع المتكلم لا بوقوعه و لا بعدم وقوعه ، و ذلك لعدم القطع في الجزاء لا بالوجود و لا بالعدم، سواء شك في وقوعه كما في حقنا، أو لم يشك ه كاين الواقعة في كلامه تعالى؛ و قال: و لا يكون الشرط في اسم إلا بتضمن معناها ؛ ثم قال : فنقول ٢ : لما كان وإذا ، للأمر ٣ المقطوع بوجوده في اعتقاد المتكلم في المستقبل لم يكن لمفروض وجوده ، لتنافي القطع و الفرض في الظاهر ، فلم يكن فيه معنى د إن ، الشرطية ، لأن الشرط كما بينا هو المفروض وجوده، لكنه لما كان ينكشف لنا الحال كثيرا ١٠ في الأمور التي نتوقعها قاطعين بوقوعها عن خلاف ما نتوقعه \* جوَّزوا تَضمين ﴿ إِذَا ﴾ معنى ﴿ إِنْ ﴾ كما في ﴿ متى ﴾ و سأنر الاسماء الجوازم ، فيقول القائل: إذا جئتني فأنت مكرم - شاكا في مجيء المخاطب غير مرجم وجوده على عدمه بمعنى متى جثتني سواء؟ ثم قال: و لما كُثر دخول معنى . الشرط في ﴿ إِذَا ﴾ و خروجــه عن أصله من الوقت المعين جاز استعاله ١٥ و إن لم يكن فيه معنى « إن ، الشرطية ، و ذلك في الأمور القطعية استعمال « إذا ، المتضمنة لمعنى ه إن » ، و ذلك لمجيء جملتين بعده على طرز الشرط و الجزاء و إن لم يكونا شرطـا و جزاء ، ثم قال في اكلام على الفاء في نواصب الفعل: وقد تضمر وأن، الناصبة بعد الفاء والواو الواقعتين (١) ق م: وجوه (٧) من مد، و في م: يقول، وفي الأصل و ظ: فقول \_ كذا (٣) في مد: الاس (٤) في م: لينا في (ه) في م: يتوتعهَ، و لا يتضح في مد ـ

"(**٣٣**):

بعد الشرط ا قبل الجزاء ، نحو إن تأتني فتكرمني - أو : و تكرمني -آتك؛ أو بعد الشرط و الجزاء، نحو إن تأتني آتك فأكرمك \_ أو: و أكرمك - و ذلك لمشابهة الشرط في الأول و الجزاء في الثاني المنفي، إذ ٢ الجزاء مشروط وجوده بوجود الشرط ، و وجود الشرط مفروض؛ فكلاهما غير موصوفين بالوجود/ حقيقة، وعليه حمل قوله تعالى و ان يشا ه يسكن الريح فيظللن - إلى قوله: و يعلم الذين يجادلون " على " قراءة النصب؛ ثم قال: و إنما صرفوا ما بعد فاء السبية من الرفع إلى النصب لأنهم قصدوا التنصيص على كونها سببية والمضارع المرتفع بلاقرينة مخلصة للحال و الاستقبال ظاهر في معنى الحال، كما تقدم في باب المضارع، فلو أبقوه مرفوعا لسبق إلى الذهن أن الفاء لعطف \* جملة حالسة الفعل ١٠ على الجَمَلة التي قبل الفاء، يعني \* فكان يلزم أن يكون الكون قديما كالقول، فصرفه إلى النصب منبه في الظاهر على أنه ليس معطوفا ، إذ المضارع المنصوب بأن مفرد، و قبل الفاء المذكورة جملة ، و يتخلص المضارع للاستقال اللائق بالجزائلة كما ذكرنا في المنصوب بعد إذن ، فكان فيه شيئان: رفع جانب كون الفاء للعطف، و تقوية ' كونه للجزاء؛ فبكون ١٥ إذن ما بعد الفاء مبتـــدأ محذوف الحنر وجوباً - اتهى • فالتقدر هنا و الله أعلم: فكونه واقع حق ليس بخيال كالسحر و التمويهات ، فعلى هذا ـ قراءة النصب أبلغ لظهورها ^ في الصرف عن الحال إلى الاستقبال مع (١) في م : و(٦) من م و مد وظ ، و في الأصل : اذا (٣) سورة ٢٤ آية ٥٣ . (٤) في ظ: في (ه) في مد: تعطف (٦) ليس في ظ (٧) من مد ، و في الأصل: ىقوية ــكذا ، وفى ظ وم : تقويته (م) فى مد: لظهو رما (م) زيدى ظ : معنى .

ما دلت عليه من سرعة 'الكون وأنه حق، ثم رأيت البرهان [بن- ٧] إبراهيم بن محمد السّفاقُسى حكى في إعرابه ما خرجته عن ابن الضائع - يعنى بالضاد المعجمة والعين المهملة - وهو الاستاذ أبو الحسن على بن محمد بن يوسف الكُتامي شيخ أبي حيان فقال ما نصه: زاد ابن الضائع في نصب " فيكون " وجها حسنا وهو نصبه في جواب الشرط وهو إذا وكان مراده التسييب عن الجواب كما ذكرت والل السفاقسى: ويصح فيه وجه ثالث على مذهب الكوفيين وهو نصبه في جواب الحصر بانما ، فيه وجه ثالث على مذهب الكوفيين وهو نصبه في جواب الحصر بانما ، لانهم أجازوا: إنما هي ضربة أسد فيتحطم خلهره .

و لما تقر بما أنباً لا من بديع آياته ألى منبث مصنوعاته أن عظمته الموهام و تنكص خاسئة لا دونها نوافذ الافهام عجب من الجرأة عليه بما استوى فيه حال الجهلة من العرب بالعلماء من أهل الكتاب تبكيتا اللهم و تنفيرا منهم بأنه لاحامل لهم الله على الرضى لانفسهم بالنزول من أوج العلم إلى حضيض أهل الجهل إلا اتباع الهوى فقال: ﴿ و قال الذين لا يعلمون كم أى ليس لهم علم من العرب ﴿ لولا ﴾ أى هلا الذين لا يعلمون كم أى يوجدد الكلمه لنا على ما له من جميع الصفات

<sup>(</sup>١) في م: شرعة (٢) زيد سنم (٤) في م: حلى \_كذا (٤) في م: الصانع (٥) في مد: الكتامي \_ كذا (٢) من ظ، وفي م و مدة فتخطم ، وفي الأصل: فتحظم \_ كذا (٧) من م ومد وظ، وفي الأصل: الباء (٨) في م ومد وظ: ايا ته ، وفي الأصل: الما ته (٩) من مد، وفي الأصل و م وظ: منبت (٠١) في الأصل: خاسة \_ كذا ، وفي م وظ ومد: خاسية (١١) من مد وظ، وفي م: تذكيتا ، وفي الأصل: تمكيتا \_كذا ، من مد وظ ، وفي الأصل: توجد ، وفي م: يوجه \_ كذا ،

﴿ او تأتينا 'اية ﴾ أى على حسب اقتراحنا عادّين ' ما آتاهم من الآيات ـ على ما فيها من آية ، القرآن التي لا يوازيها ٣ آية أصلا ـ عدما .

و لما كان قولهم هذا حديرا ' بأن لا يصدق نب عليه بقوله (كذلك ﴾ أى الاس كا ذكرنا عنهم ' و لما كان كأنه قيل : هل وقع مثل هذا قط ؟ قيل : نعم ، وقع ما هو أعجب منه و هو أنه ( قال الذين ﴾ ٥ ' و لما كان المراد بعض من تقدم أدخل الجار فقال ' : ( من قبلهم ﴾ منى ينسب إلى العلم من أهل الكتاب ( مثل قولهم ﴾ ، ثم علله بقوله : ( تشابهت قلوبهم ﴾ في هذا و إن كانت مختلفة باعتبار العلم ، و في ذلك تسليمة للنبي صلى الله عليه و سلم بأنه كما تعنت عليه تعنت على من قبله . و لما كان ذلك توقع م السامع الإخبار عن البيان فكان كأنه قيل : هل . قالوا ذلك جهلا أو عنادا ؟ فقيل : بل عنادا لإنا ( قد بينا الا ينت ﴾ في كل آية ' في الكتاب المبين المسموع و الكتاب الحكيم المرئي . و لما كان يقع البيان خاصا بأهل الإيقان قال : ( لقوم يوقنون ه ) و فيه بعث كان يقع البيان خاصا بأهل الإيقان قال : ( لقوم يوقنون ه ) و فيه بعث

<sup>(</sup>۱) في م: علم دين (۲) في الأصل: انه ، و التصحيح م وظ و مد (٣) في مد: لا توازيها (٤) في م: حذرا (٥) من مد ، و في ظ: عنهم ، و في الأصل: معهم ، و في م : بمفهم . و قال أبو حيان الأنداسي : و لما حكى غنهم نسبة الولد إلى الله تعالى أعقب ذلك مقالة أخرى لهم تدل على تعنتهم و جهلهم بما يجب لله تعالى من التعظيم و عدم الاقتراح على أنبيائه - البحر المحيط ١ / ٣٦٣ (٣-١٠) ليست في ظ . التعظيم و عدم العبارة في م عن « باعتبار العلم» (٨) في م : يوقع ، و في ظ: و قع - كذا (٩) من م ، و في الأصل و مد و ظ : امة .

للشاك على تماطى أسباب الإيقان ، و هو ا صفاء العلم عن كدر 'بطرق الريب' لاجتماع شاهدى السمع و العين . قال الحرالى : و فيه إشارة لما حصل للعرب من اليقين ، كما قال سيد العرب على رضى الله عنه : لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا . استظهارا لما بطن من عالم الملكوت على ظاهر عالم الملك إكالا للفهم عن واضح هذا البيان الذى تولاه الله و من اصطفاه الذى اشتمل عليه استتباع ضمير "بينا"؛ و فى استواء العالم و غيره فى الجهل بعد البيان دليل على مضمون التى قبلها فى أن ما أراد كان . و لما تضمن هذا السياق الشهادة بصحة رسالته صلى الله عليه و سلم و أنه ليس عليه إلا البيان صرح بالأمرين فى قوله "مؤكدا لكثرة و أنه ليس عليه إلا البيان صرح بالأمرين فى قوله "مؤكدا لكثرة المنكرين" ﴿ إنا ارسلنك ﴾ "هذا على أن يكون المراد بذلك جميع الامم،

(۱) في البحر المحيط: الإيقان وصف في العلم يبلغ به نهاية الوثاقة في العلم، أي من كان موقنا فقد أوضحنا له الآيات فآمن بها و وضحت عنده و قامت به الحجة على غيره، وفي جمع الأيت رد على من اقترح آية، إذا الآيات قد بينت فلم يكن آية واحدة فيمكن أن يدعى الالتباس فيها بل ذلك جمع آيات بينات لكن لا ينتفع بها إلا من كان من أهل العلم والتبصر و اليقين (٢-٢) في مد: بطرق الريب، وفي م: على م: تطرق البربي، وفي ظ: تطرق الريب (٣) في ظ: قاله (٤) في م: على . (٥-٥) ليست في ظ (٦) هذه الآية تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانه كان يضيق صدره لتاديهم على ضلالهم، (و مناسبة هذه الآية لى قبلها) أنه لما ذكر لينس الآيات ذكر من بينت على يديه فأقبل عليه و خاطبه صلى الله عليه و سلم ليعلم أنه هو صاحب الآيات نقال: ﴿ إنا ارسلنك بالحق ﴾ أي بالآيات الواضحة ـ اليعلم أنه هو صاحب الآيات نقال: ﴿ إنا ارسلنك بالحق ﴾ أي بالآيات الواضحة ـ اليحر المحيط و الحيط و الهرب .

نظم الدرر

أما إذا أريد هذه الأمة فقط فيكون المعنى: قد بينا الآيات الدالات على طريق الحق بأعظم برهان و بالإخبار عن دقائق لا يعلمها إلا ُحَدَّاق أهل الكتاب لقوم يحق عليهم الإيقان لما وضح لهم من الأدلة، ثم علل ذلك بقوله: "انا ارسلنك" إرسالا ملتبدا ﴿ بالحق ﴾ ٢ أي ٣ بالأمر الكامل الذي يطابقه الواقع في كل جزئيــة يخبر بها. قال الحرالي: ه [ و الحق \_ ' ] التام المكمل بكلمة وال، هو استنطاق الخلق عن أمر الله فيهم عنى وجه \* أعلى لرسالته العلية الخاصة به عن عموم مّا / وقعت به رسالة 114/ المرسلين من دون هذا الخصوص، و ذلك • حق، منكر، كما تقدم أى عند قوله: "و هو الحق مصدقا لما معهم" لأن ما أحق غيباً بما أنزله الله فهو «حق، حتى السحر، و ما أظهر غيب القضاء و التقدير و أعلن بابداء ١٠ حكمة الله على ما أبداها من نفوذ مشيئته في متقــابل ما أبداه من خلقهُ فهو والحق، الذي خلقت به الساوات و الارض ابتداء و به ختمت الرسالة انتها. ليتطابق لل الأول و الأخر كمالا ؛ حال كونك ﴿ بشيرا و نذيرا ﴾ و قال الحرالي \*: لما أجرى الله سحانه من الخطاب عن أهل الكتاب و العرب نبّأ ' ردهم لما أنزل أولا و آخرا و نبأ ما افتروه نما ٬ لا شبهة في ١٥ دعواه أعرض بالخطاب عن الجميع و أقبل به على النبي صلى الله عليه و سلم تسلية له و تأكيدًا لما أعلمه به ٣ فى أول السورة من أن الأمر بجرى على (١) في مد: الدالة (ع) العبارة من هنا إلى « يخبر بها» ليست في ظ (ع) ليس نى مد (٤) زيد من م و مد ، و فى ظ : فَالْحَقُّ (ه) فى م و ظ و مد : وجهه. ( - ) في مد: عبا \_ كذا ( v ) في مد: لتنطابق ( A ) ليس في ظ ( p ) في الأصل: نباء ( . ر ) في مد : ما .

تقديره و فسمته ' الخلق بين مؤمن وكافر و منافق ؛ فأنبأه تعالى أنه ليس مضمون رسالته أن يدعو الخلق إلى غير ما جبلوا عليه، و أن مضمون رسالته أن يستظهر خبايا الافئدة و القلوب على الالسنة و الاعسال، فيبشر المهتدى و الثابت على هدى سابق، وينذر ' الآني" و المنكر لما سبق إقراره به قبل ، فعم بذلك الأولين و الآخرين من المبشرين و المنذرين ــ انتهى - أي فليس عليك إلا ذلك فبشر و أنذر فانما عليك البلاغ و ليس عليك خلق الهداية في قلوب أهل النعيم ﴿ وَ لَا تَسْتُلُ ﴾ \* و يجوز أن يكون حالا من " ارسلنك " أو من "بشيرا " ( عن اصحب الجحيم ٥ ) و المراد بهم من ذكر في الآية السابقة من الجهلة و من قبلهم ، أي عن ١٠ أعمالهم لتذهب نفسك عليهم 'حسرات لعدم إيمانهم ، كما قال تعالى " و لا تسئلون عما كانوا يعملون " أي فالك مستو بالنسبة إلينا و إليهم. لانك إن بلغتهم جميع ما أرسلت به إليهم لم نحاسبك بأعمالهم ، و إن تركت بعض ذلك محاسنة ^ لهم لم يحبُّوك ما دمت على دينك فأقبل على أمرك و لا تبال بهم ٬ و هو معنى قراءة ٬ نافع ٬ و لا تسئل٬٬ على النهي ، أي (.) في م: قسمه، وفي مد: قسمة (ع) في الأصل: و بيدر كذا، و التصحيح من بقية الأصول (٣) في ظ: للآبي ، و في مد: للاي \_كذا (٤) ليس في مد. (٥-٥) ليست في ظ(٦-٦) ليست في م وظ (٧) ليس في ظ(٨) في مد: عماسه -كذا (٩) قال أبوحيــان الأندلسي : قراءة الجمهور بضم التاء واللام ، و قرأ أبي • و ما تسأل » و قرأ ابن مسعود « و لن تسأل » و هذا كله خبر ، فالقراءة الأولى و قراءة أبي يحتمل أن تكون الحملة مستأنفة وهو الأظهر ، و يحتمل أن تكون = احتقرهم

احتقرهم فانهم أقل من [أن - ] يلتفت إليهم فبلغهم جميسع الآمر فانهم لا يحبونك إلا إذا السلخت عا أنت عليه ؛ و في الحكم بكونهم أصحابها إثبات لما نفوه عن أنفسهم بقولهم "لن تمسنا النار - الآية " ، و نفي لما خصصوا به أنفسهم في قولهم: "لن يدخل الجنة - الآية " ، و الجحم قال الحرالي انضمام الشيء و عظم فيه ، و من معنى حروفه الحجم و هو ه التضام و ظهور المقدار إلا أن الحجم فيما ظهر كالاجسام و الجحم - بتقديم الجيم - فيما يلطف "كالصوت ؛ النار .

و لما جرت العادة بأن المبشر يسرّ بالبشير \* أخبر تعالى أن أهل الكتاب في قسم المنذرين فهم لا يزالون عليه غضابا فقال عطفا على ما اقتضاه ما قبله: ﴿ و لن ترضى ﴾ من الرضى و هو إقرار ما ظهر عن ١٠٠

<sup>=</sup> فى موضع الحال، وأما قراءة ابن مسعود فيتعين فيها الاستئناف، و العنى على الاستئناف أنك لا تسأل عن الكفار ما لهم لم يؤمنوا. لأن ذلك ليس إليك، ان عليك الاالبلاغ، انك لا تهدى من احببت، انما انت منذر؛ وفى ذلك تسلية له صلى الله عليه و سلم و تحفيف ما كان يجده من عنادهم، فكأنه قيل: لست مسؤلا عنهم فلا يحزنك كفرهم.

<sup>(</sup>۱) زيد من م و مد و ظ (۲) من مد و ظ ، و في الأصل وم : لا يحبوك (۳) في م و مد وظ : ان (٤) في مد : عما (۵) سورة ۲ آية . ۸ (۲) سورة ۲ آية . ۱۱ ، (۷) في م وظ : لطف (۸) في م : بالبشر (۹) في م : على .

إرادة - قاله الحرالي . (عنك اليهود و لا النصاري ) لشي من الأشياء (حتى تتبع ملتهم ) أي حتى تكون بشيرا لهم ، و لن تكون بشيرا لهم حتى توافقهم فيا أحدثوه من أهوائهم بأن تتبع كتابهم على ما بدلوا فيه و حرفوا و أخفوا على ما أفهمته إضافة الملة إليهم لا إلى صاحبها ملتصوم و هو إبراهيم عليه السلام ٣ ، و يكون ذلك برغبة منك تامة على ما أفهمته صيغة الافتعال و تترك كتابك الناسخ لفروع كتابهم ؟ و الملة قال الحرالي الآخذ والعمل بما في العقل هدايته من اعلام المحسوسات و لما قيل ذلك اقتضى الحال سؤالا و هو : فا القول ؟ فقال : (قل ) و لم يقيده الهم إعراضا عنهم (ان هدى افله) "الذي هو جميع الهم يقيده الهم إعراضا عنهم (ان هدى افله) "الذي هو جميع

(۱) من م و مد و ظ ، و ف الأصل: سع – كذا (۲) روى أن اليهود والنصارى طلبوا من رسول الله صلى الله عليه و سلم الهدنة و وعدوه أن يتبعوه بعد مدة غداعا منهم فاطلعه الله على ستر خداعهم فتزلت ، فنى الله رضاهم عنه إلا بمت بعة دينهم و ذلك بيان أنهم أصحاب الجعيم الذين هم أصحابها لا يطمع فى إسلامهم و الظاهر أن قوله تعالى ﴿ و ان ترضى ﴾ خطاب للنبى صلى الله عليه و سلم ، خلق رضاهم عنه بأمر مستحيل الوقوع منه صلى الله عليه و سلم و هو اتباع ملتهم ، و المعلق بالمستحيل مستحيل – البحر الحيط 1 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 /

ما أنول 'الجامع لصفات الكمال على رسله من كتابى و كتابكم (هو)

عأى خاصة (الهدى) الكماك مشيرا بأداة التعريف إلى كمال معناه الوبالحصر إلى أن غييره هو الهوى الواضافة إلى الاسم الاعظم وأكده يان وأعاده بلفظة وعبر عنه بالمصدر واستعمل فيه ضمير الفصل ردا لإنكارهم له، فإن اتبعوه كله فآمنوا بأن كتابهم داع إلى كتابك فبشرهم وإن أن لم يتبعوه فالزم إنذارهم الوقى الآية إشارة إلى ذلك الكتاب لا ريب فيه .

ثم عطف على ما أفهمه السياق من نحو: فلمن زغت عنه لتتركن الهدى كله 'باتباع الهوى'، قوله: ﴿ ٣ُ و اثن ا اتبعت اهوائهم ﴾ الداعية لهم إلى تغيير كتابهم . قال الحرالى: فأظهر إفصاحا الله أفهمته إضافة ، الملة إليهم من حيث كانت وضعا بالهوى لا هداية نور عقل كما هى فى حق الحنيفين ـ انتهى . و لما كان الكلام هنا فى أمر الملة التى هى ظاهرة للعقل أسقط "من" و أتى الذى بخلاف ما يأتى ١١ في ١١ القبلة ١٣ فقال:

<sup>(</sup>۱) زيد في ظ: الله (۲-۲) لبس في ظ (۳) العبارة من هنا إلى « لإنكارهم له » لبست في ظ (۶) و في م: على (٥) في مد: اكد (۴) في ظ: رغبت (٧) في م: ليتركن ، و في مد: ليتركن ، و في ظ: لتترك (٨) و الأهواء جمع هوى و كان الجمع دليلا على كثرة اختلافهم ، إذ لو كانوا على حق لكان طريقا واحدا "و نو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا " و أضاف الأهواء اليهم لأنها بدعهم و ضلالهم ، و لذلك سمى أصحاب البدع أرباب الأهواء (٩) ليس في مد (١٠) في مد: إيضاحا (١١) و هو قوله تعالى "من بعد ما جاءك" راجع السورة ، آية ١٤٥ (١٢) زيد في مد و ظ « ام » (١٠) في ظ: القلة .

( بعد الذي ﴾ قال الحرالي: أشارت ' كلسة " الذي " إلى معني قريب من الظاهر المحسوس كأنه علم ظاهر ، ففيه إنباء بأن أدني ما جاءه ٢ من العلم مظهر لإبطال ما هم عليه في وجوء تلبيسهم و أهواتهم ﴿ جاءك من العلم ﴾ بأنهم على ضلال و أنك على جميع الهدي . و خاطبه بذلك صلى الله عليه و سلم و المراد و الله أعلم من اتبع أهواء هم بعد الإسلام من المنافقين تمسكا بولايتهم / طمعا في نصرتهم و لذا ' ختم بقوله: ﴿ ما لك من الله ﴾ الذي له الأمر كله و لا كفوء له "، و أكد الذي بالجار فقال: ﴿ من ولي و لا نصير ه ﴾ ' .

و لما أفصح بمن يستحق النذارة منهم بتغيير الدين بأهوائهم فأفهم

(۱) في ظ: اسارت، وفي م و مد: اشارة \_ كذا (۲) من م وظ و مد، و في الأصل: جاء (۷) في الأصل: جاء (۷) في الأصل: و انكر، و التصحيح من بقية الأصول (٤) في م: كذا (٥ – ٥) ليست في ظ (٢) في البحر المحيط ١/٩٣٨، قالوا: تدل هذه الآية على أمور، منها أن من علم الله منه أنه لا يفعل الشيء يجوز أن يخاطب بالوعيد، لاحمال أن يكون الصارف له ذلك الوعيد، أو يكون ذلك الوعيد أحد الصوارف، ونظيره " لئن اشركت ليحبطن عملك "؛ ومنها أن قوله ﴿ بعد الذي جاءك من العلم ) يدل على أنه لا يجوز الوعيد إلا بعد المعذرة أو لا فيبطل بذلك تكليف ما لا يطاق ؛ ومنها أن اتباع الهوى باطل فيدل على بطلان التقليد . . . . و في قوله: ﴿ مالك من الله من ولي و لا نصر ) قطع لإطاعهم أن تتبع أهواءهم ، لأن من في أنه لا ولي له ولا نصر ينفعه إذا ار تكب شيئا كان أبعد في أن لا ير تكبه و ذلك إياس لهم في أن يتبع أهواءهم أحد (٧) من م و مد و ظ ، و في الأصل: فانهم .

1119

من يستحق البشارة تلاه بالإفصاح بالقسمين: من يستحق البشارة منهم ' و من يستحق النذارة، فقال: ﴿ الذيرِبِ الْتَيْنَهُمُ الْكُتُبِ ﴾ أي التوراة و الإنجيل ﴿ يَتْلُونُهُ حَقَّ تَلَاوْتُهُ ﴾ قال ابن عباس رضي الله عنهما: يتبعونه حق اتباعه ، من تلا فلان فلانا إذا تبعه - رواه عنـه أبو عبيد ١ . و هي ناظرة إلى قوله قريباً : "و هم يتلون الكُتُب " أي لا حق تلاوته بل " ه تلاوة ليس فيها تدس لمعانيه و لا عمل بمنا فينه ؛ هذا إذا جعلناه حالا ، و إن جعلناه خبراً و قوله: ﴿ اولئك ﴾ \*أى العظيمو الرتبــة خاصة \* ﴿ يؤمنون به ﴾ خيرا ثانيا فالمعنى أن من لم يؤمن بالكتاب عحق الإيمان من غير تحريف له و لا إخفاء اشيء فيه \* لما انتنى عنهم المقصود بالذات و هو الانتفاع بالكتاب المؤتى انتغى عنهم أصل الإيتاء لأنه تجرد عن ١٠ الفائدة ؛ و الضمير في '' به '' يصح أن يكون للهدى . قال الحرالي : و حقية ' الأمر هي وفاؤه إلى غايته و الإحاطة به إلى جماع حدوده حتى لا يسقط منه شيء و لا يقصّر أ فيه غاية إشعارًا ﴿ بِاشْتَالَ \* الْكَتَابِ عَلَى أَمْ مُحْدُ صلى الله عليه و سلم ٠٠٠

<sup>(</sup>۱) في مد: ابو عبيدة (۲) في الأصل: فريقًا \_ كذا، و التصحيح من بقية الأصول (۳) في مد: بلا \_ كذا (٤-٤) ليست في ظ (٥) كذا في الأصل، و في مد و ظ حقيقة ، و في م: حصفه \_ كذا (٣) في م ظ و مد: تقصر (٧) في م و مد: اشعار (٨) في ظ: اشمال (٩) قال أبو حيان الأندلسي في بيان سبب تؤول الآية: قال ابن عباس: تزلت في أهل السفينة الذين تدموا مع جعفر بن أبي طالب و كانوا اثنين و ثلاثين من أهل الحبشة و ثمانية من رهبان الشام، و قيل: كان =

و لما وصف المؤمنين به ولم يبين ما لهم اتبعه بالكافرين فقال:

( و من يكفر به ) ٢ أى بالكتب ، ثم حصر الحسر فيهم بقوله:

( فاولنثك ) أى البعداء البغضاء ( هم ) خاصة ﴿ المنحسرون ، فأفهم أن المؤمنين به هم الرابحون ٤ و من الوصف بالحسار و يعلم أنهم كانوا على حق و شيء يمكن الربح فيه بتكملة الإيمان بكتابهم بالإيمان ٢ بالكتاب الحاتم فضعيوه فحسروا ، فأنه لا يخسر إلا من له أصل مال متهي كلنهاء و الربح و الله أعلم .

و لما طال المدى فى "استقصاء تذكيرهم بالنعم ثم" فى بيان عوارهم و هتك أستارهم و ختم ذلك بالترهيب بخسارهم" لتضييع أديانهم بأعمالهم

<sup>=</sup> بعضهم من أهل نجران و بعضهم من أهل الحبشة و من الروم ، و ثمانية ملاحون أصحاب السفينة أقبلوا مع جعفر ؛ و قال الضحاك : هم من آمن من اليهود كابن سلام و ابن صوريا و ابن يامين و غيرهم ، و قبل : في علماء اليهود و أحبار النصارى ، و قال ابن كيسان : الأنبياء و المرسلون ، و قبل : المؤمنون ، و قبل : المؤمنون ، و قبل : المختلاف يتنزل الاختلاف في تأل الاختلاف في " الكتب ، أهو التوراة أو الإنجيل أو هما و القرآن أو الجنس فيكون يعنى به المكتوب فيشمل الكتب المتقدمة .

و أحوالهم و أقوالهم أعاد ما صدر به قصتهم من التذكير بالنعم، و التحذير من حلول النقم يوم يجمع الأمم و يدوم فيه الندم لمن زلت به القدم ، ليعلم أن ذلك فذلكة القصة و المقصود بالذات في ' الحث على' انتهاز ٣ الفرصة في التفصي؛ عن حرمة " النقص إلى لذة الربح بدوام الشكر . قال الحرالى: فلبعده المالتقدم كرره تعالى إظهارا لمقصد التثام آخر الخطاب ه بأرله وليتخذ " هذا الإفصاح والتعليم أصلا لما يمكن أن برد من نحوه في سائر القرآن حتى كأن الخطاب إذا انتهى إلى غاية خاتمة بجب أن يلحظ القلب بداية تلك الغاية فيتلوها ليكون في تلاوته جامعًا لطرفي البناه^ ر • في تفهمه جامعًا لمعاني طرفي المعنى ؛ انتهى ـ فقال تعالى : ﴿ يُسْبَى اسْرَائِيلُ ﴾ أى ولد الانبياء الأصفياء و والد الانبياء السعداء ﴿ اذكروا نعمتي ﴾ أي ١٠ الشريفة بالنسبة إلى ﴿ التي انعِمِت عليكم ﴾ بها في الدنيا ﴿ و اني فضلتكم ﴾ و اقتصر هنا على نعمة التَفضيل و لم يذكر الوفاء الذي هو فضيلة النفس الباطنة ١٠ إشارة إلى جمودهم باقتصارهم على النظر في الظاهر ﴿ على العلمين ه ﴾ في تلك ١١ الأزمان كلها بأتمام نعمة الدنيا بشرع الدين المقتضى للنعمة في الأخرى، فانكم إذا ذكرتم النعمة شكرتموها فقيدتموها و استوجبتم من ١٥

<sup>(</sup>١) فى ظ: بالنعيم (٦-٧ ليست فى ظ (٦) وقع فى ظ: انتهاض \_ خطأ (٤) فى م: م و مد و ظ: التقصى (٥) فى م: حرفة ، و فى ظ: حدته \_ كذا (٦) فى م: فليعده (٧) من ظ و مد ، و فى الأصل و م: ليتحد \_ كذا بالدال المهملة . (٨) فى م: البنا، و فى مد: البنا، و فى الأصل: النبا، و فى ظ: النباء \_ كذا . (٩) العبارة من هنا إلى « الأصفياء و » ليست فى ظ (٠٠) زيدت « و » فى ظ . (١) زيد فى ظ: فى .

الله الزيادة في الدنيا و الرضى في العقبي ﴿ و اتقوا يوما لا تجزي ﴾ أي تقضي ا، أي يصنع الجزاء .

و لما ختمت الآيـة الماضيه بحصر الخسارة فيهم ناسب تقديم نني القبول فقال: ﴿ وَ لَا يَقْبُلُ مِنْهَا عَدُلُ ﴾ يبذل " في فكاكها من غير الأعمال ه الصالحة ﴿ وَلَا تَنْفُعُهَا شَفَاعَةً ﴾ غير مأذون فيها ﴿ وَلَا هُمْ يَنْصُرُونَ مِ ﴾ و إن كثرت جموعهم . قال الحرالي : أجراها تعالى في هذا التكرار على حــدها في الأول إلا ما خالف بين الإيرادين في قوله " و اتقوا يوما -إلى آخره" ليجمع النبأ في كل واحد من الشفاعة و العدل بين مجموع الردَّين مَن الآخذ و القبول فيكون شفاعتها لا مقبولة و لا نافعة ، ويكون 10 عبدلها "لا مأخوذا و لامقبولا"؛ و ذلك لأن المعروض للقبول' أول مَا يُؤخذُ أَخذًا بحسبُهُ مِن أَخَذَ سَمَعَ أَوْ عَيْنِ ، ثُمَ يَنظُرُ ۚ إِلَيْهِ نَظْرِ تَحْقَيْقَ في المسموع و تبصر^ في المنظور ؛ فاذا صححه التحقيق و التبصير فُـبل، و إذا ً لم يصححه رد ، و إنما يكون ذلك المن في الحاله حظ صحة ظاهرة لايثبت ١١ مع الحَمْرة ، فأنبأ تعالى بمضمون الآيتين الفاتحة و الحاتمة أن (١) من ظ، و في م : يقضي ، و في الأصل : نقضي ـ كذا (٢) من ظ ، و في الأصل: نصنع - كذا، وفي م: يضيع، وفي مد: تضيع (م) في مد: يعدل. (٤) في ظ: تكون، و في مــد: تتكون (٥-٥) في الأصول: لا ماخوذ و لا مقبول (-) في مـــــ : المقبول (v) في ظ : تنظر (٨) في مد فقط : ينصر . (٩) في م: ان (١٠-١٠) ليس في من (١١) من م، و في الأصل وظ: لا تثبت \_ کذا، و فی مد: تثبت .

لهؤلاء ليس في حالهم حظ صحة البتة لا في شفاعة و لا في عدل فلا يقبل و لا يؤخذ ' إنباء بغرائه ا عن لبسه ا ظاهر صحة يقتضي أخذه بوجه مَّا، فقيه تبرئة " بمن حاله حال ما نبيء " به عنهم على ما تقدم معناه في مضمون الآية ؛ و بهذه الغياية انصرف الخطاب عنهم على خصوص ما أوتوا من الكتاب الذي كان / يوجب لهم أن يتديَّنوا بقبول ما جاء ه مصدقاً لما معهم ^ فاتخذوا لهم ^ بأهوائهم ملة افتعلتها \* أهوائهم ، فنظم تعالى بذلك ذكر صاحب الملة التي يرضاها و اقتتح بابتداء أمره في ابتلائه ليجتمع عليهم الحجتان السابقة بحسب الملة الحنيفية الإبراهيمية واللاحقة بحسب الدين المحمدي . كان صلى الله عليه و سلم يقول في الصباح: أصبحنا " على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص و على دين نبينا محمد صلى الله عليه ١٠ وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم صلى الله عليه و سلم • فخص المحمدية بالدين والإبراهيمية بالملة لينتظم اتداء لأبوة الإبراهيمية بطوائف أهل الكتاب سابقهم و لاحقهم بنبال ابتداء الأبوة الآدمية في متقدم قوله تعالى: " و اذ قال ربك للمك كم أن جاعل في الارض خليفة - الآيات؛ لينتظم وأس الخطابات ١٢ بعضها ببعض و تفاصيلها بتفاصيلها، و ايكون إظهار ذلك ١٥

<sup>(</sup>١ - ١) في م و ظ: انبآء بغرابه (٢) في م و ظ: لبسة (١) في ظ: بتوية .
(٤) في ظ: مر. (٥) في مد: بني ، و في م: بني (٦) ليس في مد (٧) في ظ: اصرف (٨-٨) من ظ، و في م و مد: فاتخذوهم ، و في الأصل: فاتخذوهم .
(٩) في مد: افتامها (١٠) في مد: بحيث - كذا (١١) في م و مد: بنيآ، و في ظ: بنياء (١٠) في مد: الخطاب .

و لدىن

(rv)

فى سورة سنام القرآن أصلا لما فى سائره ا من ذلك ، و ذكر قبل ذلك أن الملة ما يدعو إليه هدى العقل المبلغ عن الله توحيده من ذوات الحنيفين ، و أن الدين الإسلام ، و الإسلام إلقاء ما باليد ظاهرا و باطنا ، و ذلك إنما يكون عن بادى غيب التوحيد - انتهى .

و لما عاب سبحانه أهل الضلال و كان مجلَّمهم من ذرية إبراهيم عليه السلام٣ و جميع في طوائف الملل تعظمه ° و منهم العرب و بيته الذي بناه أكبر مفاخرهم و أعظم مآثرهم ذكر الجميع ما أنعم بـ عليه تذكيرا يؤدى إلى ثبوت هذا الدن باطلاع هذا النبي الأمي الذي لم يخالط عالما قط على ما لا يعلمه إلا خواص العلماء ﴿ ذِكْرُ الْبَيْتُ الذِي بناهُ فَجْعُلُهُ اللَّهُ ١٠ عماد صلاحهم، و أمر بأن يتخـذ بعض ما هناك مصلى تعظيما لأمره و تفخيما لعلى قدره؛ و في التذكير بوفائه بعد ذكر الذين وفوا بحق التلارة و بعد دعوة بني إسرائيل عامة إلى الوفاء بالشكر حث على الاقتداء بــه، <sup>1</sup>وكذا في ذكر الإسلام و التوحيد هزّ <sup>٧</sup> لجميع من يعظمه إلى اتباعه في ذلك . وقال الحرالي: لما وصل الحق تعالى بالدعوة العـامة الآولى في ١٥ قوله تعالى "يايها الناس" ^ذكر أمر \* آدم و افتتاح استخلافه ليقع بذلك جمع الناس كافـــة \* في طرفين في اجتماعهم في أب ١٠ واحــد (١) في مد: ساره \_كذا (٣) في ظ: حلهم (ب) العبارة من هنا إلى « تعظمه » ليست في ظ (٤) في م و مد: جمــم (٥) في مد: يعظمه (٦) العبارة من هنا إلى « في ذلك » ليست في ظ (٧) في م و مد: هو (٨-٨) في م و مد: ذكر هم أمر ٠ (٩) من ظ وم و مد و في الأصل : كانه (١٠) في ظ : باب .

ولدين واحد نظم تعالى بذلك وصل خطاب أهل الكتاب بذكر إبراهيم، اليقع بذلك اجتهاعهم أيضا فى أب واحد و ملة واحدة اختصاصا بتبعية [الإمامة - 7] الإراهيمية من عوم تبعية الحلافة الآدمية تنزيلا للكتاب و ترفيعا للخلق إلى علو اختصاص الحق ؛ فكا " ذكر تعالى فى الابتداء تذكيرا معطوفا على أمور تجاوزها الإفصاح فى أمر آدم عطف أيضا "تذكير ه بابتداء أمر إبراهيم عليه السلام على أمور تجاوزها " الإفصاح هى أخص من متجاوز الأول كما أن إفصاحها أخص من إفصاحها و أعلى رتبة من " حيث أن الخلق و الأمر مبدوء من حد لم يزل و لا يزل يتكامل إلى غاية ليس وراءها مرى فقال تعالى : ﴿ و إذ ابتسلى الراهم ﴾ انتهى " و المعنى أنه عامله بالأم م بأمور شاقية "معاملة المختر الممتحن، و قال : ١٠

(۱) كذا في الأصل ، والظهر: و دين (۲) زيد من م ومد ، و في ظ: للامامة .

(۳) في م : كما ، و في مد: فلما (۶) في م : يجاوزها (٥-٥) ليست في مد (٢) مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لما جرى ذكر الكعبة و القبلة و أن نيهود عير وا المؤمنين بتوجههم إلى الكعبة و ترك بيت المقدس كما قال "ماولهم عن قبلتهم" ذكر حديث إبراهيم و ما ابتلاه به الله و المنظر د إلى ذكر البيت وكيفية بنائه وأنهم لما كانوا من نسل إبراهيم كان ينبغي أن يكونوا أكثر النباس اتباعا اشرعه و اقتفاء لآثاره فكان تعظيم البيت لارما لهم فنه الله بذلك على سوء اعتمادهم و كثرة نخالفتهم و خروجهم عن سنن من ينبغي اتباعه من آبائهم و أنهم و إن كانوا من نسله لا ينالون لظلمهم شيئا من عهده ـ البحر المحيط ، ١٤٧٩ ـ كانوا من نسله لا ينالون لظلمهم شيئا من عهده ـ البحر المحيط ، ١٤٧٩ ـ (٧) العبارة من هنا إلى ه المتحن " ليست في ظ (٨) ليس في م (٩) من م ، =

﴿ ربه ﴾ أى المحسن اإليه إشعارا ا بأن تكليف العباد هو غاية الإحسان إليهم و في ابتداء قصته بقوله : ﴿ بِكَلَّمْتُ فَاتَّمُهُنَّ ﴾ بيان لأن أسني أحوال العباد الإذعان و التسليم لمن قامت الأدلة على صدقه و٢ المبادرة لأمره٣ دون اعـــتراض و لا توقف و لا بحث عن علة ، و في ذلك إشارة إلى ه تبكيت المدعين لاتباعه من بني إسرائيل حيث اعترضوا في ذبح البقرة و ارتكوا أغاية التعنت مع ما في ذبحها من وجوه الحكم بعد أن أساؤا الادب على نبيهم في ذلك و في غيره في أول أمرهم و أثنيائه و آخره فأورثهم ذلك نكالا و بعدا ، فظهر أن الصراط المستقيم حال إبراهيم و من ذكر معمه من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وأنهم المنعم ١٠ عليهم ؛ و الظاهر عطف " اذ" على " نعمى" في قوله " يلبني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم" أي و اذكروا إذ ابتلي أباكم ٣ إبراهم فأتم ما ابتلاء به فما لكم أنتم لا تقتدون به فتفعلوا عند الابتلاء فعله في إيفاء العهد و الشبات على الوعد لأجازيكم عـلى ذلك جزائل للحسنين ، و الإتمام التوفية لما له صورة تلتُّم \* من أجزاء و آحاد – قاله الحرالي . ١٥ فَكَأَنَهُ قِيلٍ: فَمَا جَوْزَى عَلَى شَكْرَهُ بِالإَنْمَامُ قَبْلٍ؟ ﴿ قَالَ ﴾ له ربه، ويجوز أن يكون "قال' بيانا لابتلي ﴿ انَّى جاعلك للناسُ ﴾ أي كافة ﴿ اماما ﴾ كما كات خلافة أبه آدم لبنيه كافة ، و الإمام ما يتبع هداية إلى سداد ــ

وفى الأصل: شافه، وفى مد: سائه.

<sup>(</sup>١-١) ليس في ظ ومد، ولفظ «إليه» ليس في م (٢) ليس في ظ (٣) في م: لامر، وفي مد: لايره \_ كذا (٤) في ظ: فارتكبوا (٥) في م: النعب (٦) في م: اذ (٧) في م: تايم ـ كذا .

قاله الحرالي ' . و استأنف قوله ﴿ قال ﴾ أى \* إبراهيم ﴿ و من ﴾ أى و اجعل من ﴿ ذَرَبَى ﴾ أثمة ﴿ قال لا ينال ﴾ أى قد أجبتك و عاهدتك بأن أحسن إلى ذريتك لكن لا ينال ﴿ عهدى ﴾ ٣ الذي عهدته إليك ٢ بالإمامة ﴿ الطُّلِّينِ م ﴾ منهم . لأنهم نفوا أنفسهم عنك في أبوة الدن؟ و في ذلك أتم ترغيب في التخلق بوفائه لا سيما للذين دعوا قبلها إلى الوفاء ه بالمهد، وإشارة إلى أنهم إن شكروا أبق رفعتهم كما أدام رفعته . · إن ظلمو لم تناهم دعوتـه فضربت عليهم الذلة / ما معها و لا يجزى أحد 111/ عنهم شيئًا و لا هم ينصرون؟ و الذريـة مما \* يجمع \* معنى الذرّ و الذرء، و الذريّ مختلف وزنه على وجوه اشتقاقه ، فيكون فعلولة ' كأنه ذرورة مُم خفف بقلب الراء من استثقالا للتضميف ثم كسر ما قبل الياءن تحقيقا ١٠ ١٠ لها ١٠ لانه اجتمع بعد القلب وأو11 وياء ١٢سبقت إحداهما بالسكون فقلت الوادياء، أو١٣ تكون٬٠ فعليَّه٬٠ من الذر منسوباً، و من الذرء مخفف فعولة بقلب" الهمزة ياء ثم الواوياء لاجتماعها معها سابقة إحدهما

<sup>(</sup>۱) و قال أبو حيان الأندلسي: الإمام القدوة الذي يؤتم به ، و هنه قيل لحيط البناء إمام ، و للطريق: إمام ، و هو مفرد على فعال كالإزار الذي يؤتر به ، و يكون جمع آم اسم فاعل من أم يؤم كائع و جياع و قائم و قيام و قائم و نيام . (۲) ليس في مد (۳) العبارة من هنا إلى « بالإمامة » ليست في ظ (٤) في م: البكا (٥) في ظ: بما (٢) من ظ ، و في الأصل: محم ، و في م: بحم -كذا (٧) في مد: معلوله (٨) في م: الذر (٩) في ظ: تخفيظ ، و في م: تحفيقاً - كذا . (١٠) ليس في م (١١) في م - راويا (١١) زيد في م و مد: و (١٠) في ظ: و (١٠) في م د راويا (١١) في مد: قلب .

بالسكون ثم الإدغام ، أو فعيلة 1 إن يكن فى الكلام لما فيه من ثقل اجتماع الضم و الكسر - قاله الحرالي ٢ ، و فيه تصرف .

و لما كان من إمامته اتباع الناس له في حج البيت الذي شرفه الله ببنائه قال إثر ذلك ناعيا على أهل الكتاب مخــالفته و ترك دينه و موطئا ه لأمر القبلة: ﴿ و اذ جعلنا البيت ﴾ أي الذي بناه إبراهم بأم القرى ﴿ مِثَابِـةً للنَّـاسِ ﴾ أي مرجعا رجعون إليــه بكلياتهم · كلما ٤ تفرقوا عه اشتاقوا إليه هم، أو غيرهم آية ٦ على رجوعهم من الدنيا إلى ربهم . قال الحرالي: و هو مفعلة - من الثوب ﴿ هو الرجوع تراميا إليـه بالكليـة · و في صيغة المفعلة دوام المعاودة٬ مثابرة ﴿ وَ امْنَا ﴾ لكونه بيت الملك. (٢) من م و مد و ظ ، و في الأصل : فعلية (٦) و قال أبو حيان الأنداسي: الذرية النسل مشتقة من ذروت أو ذريت أو ذرأ الله الحلق أو الذر ويضم ذالها أو يكسر أو يفتح ، فأما الضم فبجوز أن تكون ذرية فيلة من ذرأ الله الحلق وأصله ذريئة فحففت الهمزة بابدالها ياءكما خففوا همزة النسىء فقالوا: النسيُّ ، ثم أدعموا الياء التي هي لام الفعل في الياء التي هي للد، و يجوز أن تكون فعولة: من ذروت ، الأصل ذرووة أبدلت لام الفعل ياء ، اجتمع لك

واو وياء وأو المد و الياء المنقلبة عن الواو التي هي لام الفعل ياء ، الحمد العال والواء وأو المد و الياء المنقلبة عن الواو التي هي لام الفعل وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت وأو المد ياء و أدعمت في الياء وكسر ما تبسلها لأن الياء تطلب الكسر، و يجوز أن تكون فعيلة من ذررت ، اصلها ذريوة ــ البحر المحيط

٣٧٣/١ (٣) العبارة من هنا إلى « غيرهم » ليست فى ظ (٤) فى مد: كما (ه) ليس فى مد (٦) فى الأصل: أنه . و التصحيح من مد و م و ظ (٧) زيد فى م : له . من حرب الدنيا و من عذاب الآخرة إلا فى حق من استثناه الله من الكافرين فعلا بالشرك و قوة بالإلحاد؟ و الآمن براءة عيب ا من تطرق أذى إليه \_ قاله الحرالى · ٢ و قد كانوا فى الجاهلية يرى الرجل قاتل أبيه فى الحرم فلا يتعرض ٢ له · قال الأصبهانى ن و هذا شىء توارثوه من زمن أسماعيل عليه السلام فقوا عليه إلى أيام النبي صلى الله عليه و سلم ١ ، ه فاليوم من أصاب فى الحرم جريرة أقيم عليه الحد بالإجماع .

و لما كان التقدير : فثاب الناس إليه <sup>٧</sup> ائتماما ببانيه و آمنوا بدعوته فيه عطف عليه قوله: ﴿ وَ اتْخَذُوا ﴾ ؛ و على قراءة الأمر يكون التقدر: فتوبوا إليه أيها الناس ائتماما بـه و اتخذوا ﴿ من مقــام ابراهِم ﴾ خليلنا ﴿ مصلى ﴾ و هو مفعل لما تداوم فيه الصلاة ، و مقام إبراهيم هو الحجر ١٠ الذي قام عليه حين جاء لزيارة ولده إسماعيل عليهما الصلاة والسلام فلم يجده، فغسلت امرأة إسماعيل رأسه و هو معتمد برجله عليه و هو راكب، غسلت شق رأسه [الايمن-^] و هو معتمد " عــــلى الحجر برجله اليمني ، ثم (١) ليس في ظ. وزيد بعده في م ومد: المرء (٢) العبارة من هنا إلى « بالإجماع » ليست في ظ (م) و قع في الأصل: يعوض \_ مصحفا ، والتصحيح من مد ، و في م: فلا يعرض (٤) في م و مد: الاصفهاني (٥) في م و مد: دين (٦) و الظَّاهر أن جعله امنا هو في الدنيا ، إذ كان العرب يقتتلون و يغير بعضهم على بعض ومكة آمنة من ذلك ، فيلقى الرجل قاتل أبيه فيها فلا يهيجه . فأمن الناس فيه و الطمر والوحش إلا الجمس الفواسق \_ المد من البحر المحيط ١ / ٣٧٩ (٧) ليس في ظ ومد. (A) زيد من ظ وم ومد (٩) زيدت في الأصل «برجله عليه وهو راكب غسلت شق رأسه وهو معتمد » و قد كانت مكررة و لم تكن في م ومد وظ فحذفناها .

أدارت الحجر إلى الجانب الأيسر وغسلت شقه الأيسر، فغاصت رجلاه فيه ؟ و لهذا أثر قدميه مختلف، أصابع هذه ا عند عقب هذه ا ، و هو قبل أن ينبي ٢ البيت ـ و الله أعلم بمراده . ﴿ و عهدنا ﴾ عطف على قوله "جعلنا" ﴿ الى ابراهم ﴾ الوفى ﴿ و اسمعيل ﴾ ابنه الصادق الوعد، ه و فی ذکره إفصاح باجابة دعوته فیـه فی قوله "و من ذریتی" و إشارة إلى أن فى ذريته من يختم الامم بأمتــه و يكون استقباله بيته فى أجل العبادات من شرعته و أنم الإشارة بقوله: ﴿ ان طهرا بيتى ﴾ أى عن كل رجس حسى و معنوى ، ° فلا يفعل بحضرتــه شيء لا يليق في الشرع ° ؟ و البيت موضع المبيت المخصوص من الدار المخصوصة من المنزل المختص ١٠ من البلد - قاله الحرالي ٠٠ ﴿ للطائفين ﴾ به الذين فعلهم فعل العارف بأنه ليس وراء الله مرمى و لا مهرب منه إلا إليه ﴿ و العُكْفَينَ ﴾ فيه ، و العكوف الإقبال على الشيء و ملازمتـه و الاقتصــار عليه، و الطواف التحليق بالشيء في غيب أو لمعنى غيب - قاله الحرالي . ﴿ وَ الرَّكُعُ السَّجُودُ هُ ﴾

<sup>(</sup>۱-۱) ليس في م و مد (۲) في م: يلي \_ كذا (۲) في م نقط: تختم (٤) في ظ: عبادته (ه\_ه) ليست في ظ (٢) قال أبوحيان الأندلسي: هذه إضافة تشريف لا أن مكانا محل الله تعالى، و لكن لما أمر ببنائه و تطهيره و إيفاد الناس من كل فيج إليه صار له بذلك اختصاص فحسنت إضافته إلى الله بذلك و صار نظير قوله " نافة الله" و " روح الله" من حيث أن في كل منها خصوصية لا توجد في غيره فناسب الإضافة إليه تعالى. و الأمر بتطهيره يقتضي سبق وجوده الا في غيره فناسب الإضافة إليه تعالى. و الأمر بتطهيره يقتضي سبق وجوده الا أذا حملنا النطهير على البناه و التأسيس على الطهارة و التقوى و قد تقدم أنه كان مبنيا على عهد نوح \_ البحر المحيط الم ٢٨٢٠.

قال الحرالى: وفى ذكر الركوع تخصيص للعرب الذين إنما شرع الركوع فى دينهم ، وفى ذلك تبكيت لمن أخرج المؤمنين و منعهم من البيت ، وفى تكرير تفصيل هذه الآيات باذ تنبيه على توبيخهم بترك دينه و هو الخليل و اتباع من لا يعلم و هو العدو .

و الماذكر أمر البيت الشريف فيما تكفل به ٢ سبحانه و فيما أمر ه به الخليل و ا ولده عليهما السلام من تطهيره ذكر باهتمامه بأهله و دعائه لهم مبكتا لمن عقه من ذريته بالتصريح بكفرهم بيوم ٣ الجزاء الأمر بكل خير الزاجر عن كل ضير فقال: ﴿ و اذ قال ابر هم رب ﴾ فأسقط أداة البعد إنباء بقربه أكما هو حال أهل الصفوة " ﴿ اجعل هذا ﴾ أى الموضع الذي جعلت فيه بيتك و أمر تني بأن أسكنته من ذريتي .

و لما كان السياق لمنع من المسجد و للسعى فى خرابه و كان ذلك شاملا بعمومه للبادى و لذاك ور أنه مثابة للناس عامة و أمن كان الإنسب تنكير البلد فقال: ﴿ بلدا ﴾ يأنس من يحل به ﴿ المنا ﴾ إفصاحا بما أفهمه " و اذ جعلنا البيت - الآية "؛ و المعنى أنكم عققتم أعظم آبائكم فى دعوتيه كلتيهما: فى كونه بلدا فانه و إذا انقطع الناس عن ١٥ أهله خرب ' ، و فى كونه آمنا ، و هذا بخلاف ما يأتى فى سورة إبراهيم عليه السلام .

<sup>(1)</sup>  $\lim_{N \to \infty} \hat{u} \circ (\gamma) \lim_{N \to \infty} \hat{u} \circ (\gamma) \hat{u} \circ (\gamma) = 0$ (1)  $\lim_{N \to \infty} \hat{u} \circ (\gamma) = 0$ (2)  $\lim_{N \to \infty} \hat{u} \circ (\gamma) = 0$ (3)  $\lim_{N \to \infty} \hat{u} \circ (\gamma) = 0$ (4)  $\lim_{N \to \infty} \hat{u} \circ (\gamma) = 0$ (5)  $\lim_{N \to \infty} \hat{u} \circ (\gamma) = 0$ (6)  $\lim_{N \to \infty} \hat{u} \circ (\gamma) = 0$ (7)  $\lim_{N \to \infty} \hat{u} \circ (\gamma) = 0$ (8)  $\lim_{N \to \infty} \hat{u} \circ (\gamma) = 0$ (9)  $\lim_{N \to \infty} \hat{u} \circ (\gamma) = 0$ (9)  $\lim_{N \to \infty} \hat{u} \circ (\gamma) = 0$ (10)  $\lim_{N \to \infty} \hat{u} \circ (\gamma) = 0$ (11)  $\lim_{N \to \infty} \hat{u} \circ (\gamma) = 0$ (12)  $\lim_{N \to \infty} \hat{u} \circ (\gamma) = 0$ (13)  $\lim_{N \to \infty} \hat{u} \circ (\gamma) = 0$ (14)  $\lim_{N \to \infty} \hat{u} \circ (\gamma) = 0$ (15)  $\lim_{N \to \infty} \hat{u} \circ (\gamma) = 0$ (16)  $\lim_{N \to \infty} \hat{u} \circ (\gamma) = 0$ (17)  $\lim_{N \to \infty} \hat{u} \circ (\gamma) = 0$ (18)  $\lim_{N \to \infty} \hat{u} \circ (\gamma) = 0$ (19)  $\lim_{N \to \infty} \hat{u} \circ (\gamma) = 0$ (10)  $\lim_{N \to \infty} \hat{u} \circ (\gamma) = 0$ (10)  $\lim_{N \to \infty} \hat{u} \circ (\gamma) = 0$ (11)  $\lim_{N \to \infty} \hat{u} \circ (\gamma) = 0$ (12)  $\lim_{N \to \infty} \hat{u} \circ (\gamma) = 0$ (13)  $\lim_{N \to \infty} \hat{u} \circ (\gamma) = 0$ (14)  $\lim_{N \to \infty} \hat{u} \circ (\gamma) = 0$ (15)  $\lim_{N \to \infty} \hat{u} \circ (\gamma) = 0$ (16)  $\lim_{N \to \infty} \hat{u} \circ (\gamma) = 0$ (17)  $\lim_{N \to \infty} \hat{u} \circ (\gamma) = 0$ (18)  $\lim_{N \to \infty} \hat{u} \circ (\gamma) = 0$ (19)  $\lim_{N \to \infty} \hat{u} \circ (\gamma) = 0$ (19)  $\lim_{N \to \infty} \hat{u} \circ (\gamma) = 0$ (19)  $\lim_{N \to \infty} \hat{u} \circ (\gamma) = 0$ (19)  $\lim_{N \to \infty} \hat{u} \circ (\gamma) = 0$ (19)  $\lim_{N \to \infty} \hat{u} \circ (\gamma) = 0$ (10)  $\lim_{N \to \infty} \hat{u} \circ (\gamma) = 0$ (10)  $\lim_{N \to \infty} \hat{u} \circ (\gamma) = 0$ (10)  $\lim_{N \to \infty} \hat{u} \circ (\gamma) = 0$ (10)  $\lim_{N \to \infty} \hat{u} \circ (\gamma) = 0$ (10)  $\lim_{N \to \infty} \hat{u} \circ (\gamma) = 0$ (10)  $\lim_{N \to \infty} \hat{u} \circ (\gamma) = 0$ (11)  $\lim_{N \to \infty} \hat{u} \circ (\gamma) = 0$ (11)  $\lim_{N \to \infty} \hat{u} \circ (\gamma) = 0$ (12)  $\lim_{N \to \infty} \hat{u} \circ (\gamma) = 0$ (13)  $\lim_{N \to \infty} \hat{u} \circ (\gamma) = 0$ (14)  $\lim_{N \to \infty} \hat{u} \circ (\gamma) = 0$ (15)  $\lim_{N \to \infty} \hat{u} \circ (\gamma) = 0$ (16)  $\lim_{N \to \infty} \hat{u} \circ (\gamma) = 0$ (17)  $\lim_{N \to \infty} \hat{u} \circ (\gamma) = 0$ (18)  $\lim_{N \to \infty} \hat{u} \circ (\gamma) = 0$ (18)  $\lim_{N \to \infty} \hat{u} \circ (\gamma) = 0$ (18)  $\lim_{N \to \infty} \hat{u} \circ (\gamma) = 0$ (18)  $\lim_{N \to \infty} \hat{u} \circ (\gamma) = 0$ (18)  $\lim_{N \to \infty} \hat{u} \circ (\gamma) = 0$ (18)  $\lim_{N \to \infty} \hat{u} \circ (\gamma) = 0$ (18)  $\lim_{N \to \infty} \hat{u} \circ (\gamma) = 0$ (18)  $\lim_{N \to \infty} \hat{u} \circ (\gamma) = 0$ (18)  $\lim_{N \to \infty} \hat{u} \circ (\gamma) = 0$ (18)  $\lim_{N \to \infty} \hat{u} \circ (\gamma) = 0$ (18)  $\lim_{N \to \infty} \hat{u} \circ (\gamma) = 0$ (18)  $\lim_{N \to \infty} \hat{u} \circ (\gamma) = 0$ (18)  $\lim_{N \to \infty} \hat{u} \circ (\gamma) = 0$ (18)  $\lim_$ 

و لما ذكر القرار و الأمن اتبعه الرزق و قال ۱: ﴿ و ارزق اهله ﴾ ٢ و قال: ﴿ من الثمرات ﴾ ، و لم يقسل: من الحبوب ، لما في تعاطيها من الذل المنافي للأمن ، لما روى أن النبي صلى الله عليه و سلم رأى سكة حرث فقال: ما دخلت هذه بيتا إلا ذل . و قال: ﴿ من امن منهم بالله ﴾ ه ١ الجامع لصفات الكمال ٣ ﴿ و اليوم الأخر ﴾ تقييدا لدعوة الرزق بما قيدت به دعوة الإمامة \* تأدبا معه \* حيث قال " لا ينال عهدى الظلمين " و قال ﴾ الله تعالى معلما أن شمول الرحمانية أ بأمن الدنيا و رزقها لجميع \* عرة الأرض ﴿ و من كفر ﴾ أى أنيله أ يضا ما ألهمتك من الدعاء بالأمن و الرزق ، و عمر عن ذلك بقوله: ﴿ فامتعه أ كنسيسا له بما على شعور رفضه على قرب من مترجى الغناء عنها ، و أكد ١١ ذلك بقوله: على شعور رفضه على قرب من مترجى الغناء عنها ، و أكد ١١ ذلك بقوله:

(۱) في ظ: فقال (۲) قبال أبو حيان الأنداسي: لما بني إبراهيم البيت في أرض مقفرة وكان حال من يتمدن من الأماكن يحتاج فيه إلى ماه يجرى و مزرعة و يمكن بها القطائ بالمدينة دعا الله للبلد بالأمن و بأن يجبي له الأرزاق، فأنه إذا كان البلد ذا أمن أمكن وفود التجار إليه لطلب الربح، و لما سمع في الإمامة قوله تعالى " لا ينبال عهدى الظلمين " قيد هنا من سأل له الرزق فقال (مر أمن منهم بالله و اليوم الأخر) و الضمير في "منهم" عائد على "اهله"، دعا لمؤمنهم بالأمن و الحصب لأت الكافر لا يدعى له بدلك . (سم) ليست في ظ (٤) العبارة من هنا إلى " الظلمين " ايست في ظ (٥) زيد في مد: ابتله حكذا . في مد: ابتله حكذا . (٩) زيد في م: قللا ، و سيأتي (١٠) في م: متّال حكذا (١١) زيد في م: قللا )

(قليلا) لكن فيه إيماء إلى أنه يكون أطب حالا في الدنيا و أوسع رزقا من المؤمن، وكذا في قوله: (ثم اضطره) الممالي من العظمة الباهرة الرالي عذاب النار) أي مما أستدرجه به من العم الحاملة له على المعاصى التي هي أسباب النقم، وفي التعبير بلفظ الاضطرار إلى ما لا يقدم عليه أحد باختيار إشعار باجار الله خلقه على ما يشاه من يظهار حكمته وأن أحدا لايقدد على حركة و لاسكون إلا بمشيئته و الاضطرار الإلجاء إلى ما فيه ضرر بشدة وقسر و في كان التقدير: فيس المتاع ما ذكر له في الدنبا، عطف عليه قوله: ﴿ و بنس المصير ه ﴾ أي العذاب ما في الآخرة، وهو مفعل عما منه التصيير وهو التنقيل في أطوار و أحوال ينتهي الله غاية تجب أن تكون عير حالة الشيء الأولى ١١ النام بخلاف المرجع .

و لما ذكر بما مهده من أمر البيت دينا و دنيا اتبعه ببنائه مشيرا إلى ما حباهم ١٦ به من النعمة و ما قابلوه به من كفرها باختيارهم لآن يكونوا من غير الامة المسلمة التي دعا لها لما دعا للرسول فقال١٣ عاطفا على " اذ ابتلى " تعديدا لوجوه النعم على "عرب بأبيهم الاعظم استعطافا إلى التوحيد ١٥ (و اذ يرفع ابراهم ) ١٠ أى اذكر الوقت الذي يباشر بالرفع١١ ﴿ القواعد "

<sup>(1-1)</sup> ليست في ظ (7) ليس في مد (4) في م: استدرجته (٤) في مد: شاه. (٥) في م: قشر (7-7) في م: فيه التميير (7) من م وظ. وفي الأصل: التفقيد، وفي مد: التنقل (7) في م و مد: تنتهى (7) في مد: تحت، وفي بقية الأصول: مجب (7) في ظ: يكون، وفي مد: بكون \_ كذا (11) في م و مد: الاول ولي نظ: احياهم (17) في ظ: احياهم (17) ليست في ظ (18) القواعد قال الكسائي =

من البيت ﴾ قال الحرالى: عدّد تعالى وجوه عنايته بسابقة العرب في هذه الآيات كما عدد وجوه نعمته على بني إسرائيل في سابقة الحطاب، فكانت هذه في أمر إقامة دين الله، وكانت تلك في محاولة مدافعته، ليظهر بذلك تفاوت ما بين الاصطفاء و العناية ؛ و القاعدة ما يقعد عليه الشيء أي الستقر و يثبت ٢ و يجوز أن يراد بهاسافات البناء، لأن كل ساف ٣ قاعدة للذي يني عليه - قاله الاصبهاني ٠٠٠

و لما أفرد الخليل عليه السلام بهذا الرفع إظهارا لشرفه بكونه هو السبب الاعظم في ذلك عطف عليه ولده فقال: ﴿ و اسمعيل ﴾ أى يرفع القواعد أيضا ، و وصل بهذا العمل الشريف قوله: " ربنا" مرادا علم القول محذوفا منه أداة البعد أى يقولان: ﴿ ربنا تقبل منا ﴾ أى عملنا المفضلك و لا ترده علينا . إشعارا بالاعتراف بالتقصير لحقارة العبد و إن اجتهد في جنب عظمة مولاه ، و لما تضمن سؤال القبول المشعر بخوف الرد علم الناقد البصير بالتقصير علله بقوله: ﴿ الله ﴾ و أكده و الفراء: هي الجدر، و قال أبو عبيدة: الأساس . . . . فان كانت الأساس فرفعها بأن يبني عليها فتنتقل من هيئة الانحفاض إلى هيئة الارتفاع و تنطاول بعد انتقاصر. قال الزنخشرى: و يجوزأن يكون المراد بها سافات البناء ، و يجوز أن يكون المراد بها سافات البناء ، و يجوز أن يكون المراد بها سافات البناء ، و يجوز أن مرتفعة عالية بالبناء — البحر الهيط ، مهم عدى جعل هيئة القاعدة المستوطأة مرتفعة عالية بالبناء — البحر الهيط ، ١٠٧٠ و ٢٨٧٠

(١) فى م: أن (ع) العبارة من هنا إلى « الأصبهاني » ليست فى ظ (ع) فى مد: ساق (ع) فى م : الله على الله ع

بقوله: ﴿ انت السميع العلم ، ﴾ أى فان كنت سمعت أو علمت امنا حسنا فرده حسنا ، و إن كنت سمعت أو علمت الخير ذلك من نحو قول ناشئ عن اختلاج فى النفس بما سبه كلال أو إعياه العاغفره .

و لما سأل القبول سأل الزيادة عليه بقوله: ﴿ رَبِنا ﴾ على ما مضى من طرز دعاء المقربين باسقاط أداة البعد ﴿ و اجعلنا ﴾ أى أنا و ابنى هذا ه الذى أعاننى ﴿ مسلمين الك و من ذريتنا أ ﴾ قال الحرالى: لما تحقق مرجو الإبمان فى ذريته فى قوله: " من المن منهم " طلب التكملة باسلام الوجه و المسألة " له و لابنه و لمن رزق الإيمان من ذريته و ذرية ابنه ، فان الإسلام لما كان ظاهر الدين كان سريع الانثلام الأجل مضايقة أم

المفسرين عن بعض الناس فرقا بين القبول و التقبل، قال: التقبل تكلف القبول وذلك حيث يكون العمل الفسرين عن بعض الناس فرقا بين القبول و التقبل، قال: التقبل تكلف القبول وذلك حيث يكون العمل الفصل الاستحق أن يقبل، قال: فهذا اعتراف من إبراهيم و إسماعيل بالتقصير في العمل؛ ولم يكن المقصود إعطاء الثواب، لأن كون الفعل واقعا موقع القبول من المخدوم ألذ عند الحادم العاقل من إعطاء الثواب عليه وسؤالها التقبل بذلك على أن ترتيب الثواب على العمل ليس واجبا على الله تعالى البحر المحيط المفالم وغير الظالم فدعا هنا بالتبعيض لا بالتعميم فقال: ﴿ ومن ذريتنا ﴾ من ذريتها الظالم وغير الظالم فدعا هنا بالتبعيض لا بالتعميم فقال: ﴿ ومن ذريتنا ﴾ كثيرا لمتبعهم ، إذ يكونون سببا لصلاح من وراءهم ؟ و الذرية هنا قبل أمة على صلى الفالحين فعا صلى الله عليه وسلم بدليل قوله وابعث فيهم " و قبل هم العرب لا نهم من ذريتها، قال الفضال: لم يزل في ذريتها من يعبد الله وحده لا يشرك بعه شيأ و لم تزل الرسل عليهم السلام من ذريتها – البحر المحيط الهم (ه) في م: المسلمة .

الدنيا، و إنما يتم الإسلام بسلامة الخلق من يد العبد و لسانه و الإلقاء بكل ما يبده لربه المما ينازع فيه وجود النفس و متضايق الدنيا، و لذلك مو مطلب لأهل الصفوة فى خاتمة العمر ليكون الخروج من الدنيا عن إلقاء للحق و سلام للخلق كما قال يوسف عليه السلام "توفنى مسلما " و طلب بقوله : ﴿ امة مسلمة لك ﴾ أن ٤ يكونوا بحيث يؤم بعضهم بعضا .

و لما كان المسلم مضطرا إلى العلم قال ﴿ و ارنا مناسكت ﴾ و في ذلك ظهور لشرف ممل الحـــج حيث كان متلقى عن الله بلا واسطة لكونه علما على آتى' وم الدن حيث لا واسطة هناك بين الرب و العباد . و المنسك <sup>٧</sup> مفعل من النسك و هو ما ينعل قربة و تدينا . تشارك حروفه ١٠ حروف السكون ـ قاله الحرالي . و لما كان الإنسان محل العجز فهو أضر شيء إلى التوفيق قال: ﴿ و تب علينا ﴾ إنباء بمطلب التوبة أثر الحسنة كما هو مطلب العارفين بالله المتصلين بالحسنات مرجعا بها إلى من له الحلق و الأمر ، ثم علل طمعه في ذلك بأن عادته تعالى التطول و الفضل فقال : ﴿ انك / انت التواب ﴾ أى الرّجاع بعباده إلى موطن النجاة من حضرته بعد ١٥ ما سلط عليهم عدوهم بغوايته اليعرفوا فضله عليهم وعظيم قدرته ثم اتبعه (١) زيد في م و مد: و ذلك (٧) في م: ذلك (٣) سورة ١٦ آية ١١ (٤) في م: اى (ه) وقع فى الأصل: الشرف ـ كذا، و التصحيح من م و ظ و مد . (٦) من م ومد ، وفي الأصل وظ: إلى (٧) وقال تاج القراء الكرماني: إن كان المراد أعمال الحيج و ما يفعل في المواقف كالطواف والسعى و الوقوف والصلاة فتكون المناسك حمَّع منسك المصدر حمَّم لاختلافها، و إن كان المراد المواقف التي يقام فيها شرائع الحبج كني و ءرفة و المزدنفة فيكون حمَّع منسك و هو موضع العبادة . و روى عن على أن إبراهيم لما فرغ عن بناء البيت و دعـــا بهذه الدعوة بعث الله إليه جبريل عليه السلام فيج به \_ البحر الحيط (٨) في م: من الحسنات -(٩) في مد: بغواته \_ كذا .

1144

وصفا هوكالتعليل له فقال: ﴿ الرحيم ه ﴾ •

و لما طلب ما هو له في منصب النبوة من تعليم الله له المناسك بغير واسطة طلب لذريتـــه مثل ذلك بواسطة من جرت العادة به لامثالهم فقال: ﴿ رَبُّنَا وَ ابْعَثْ فِيهِم ﴾ أي الأمة المسلمة التي من ذريتي و ذرية ابني إسماعيل ﴿ رسولًا منهم ﴾ ا ليكون أرفق بهم و أشفق عليهم و يكونوا " ه هم أجدر باتباعه و الترامي في نصره ، و ذلك الرسول ٣ هو محمد صلى الله عليه و سلم، فانه لم يبعث من ذريتهما بالكتاب غيره، فهو دعوة إراهم عليه السلام أبي العرب و أكرم ذريته ؛ فني ذلك أعظم ذم لهم بعداوته مع كونه مرسلا لتطهيرهم بالكتاب الذي 'هو الهدي' لأريب فيه، و إليه الإشارة بقوله: ﴿ يُتَلُوا ﴾ أي يقرأ متابعا مواصلا ﴿ عليهم الْيِتَكُ ﴾ ١٠ أي علاماتك الدالات عليك أعم من أن يكون نزل بها الكتاب أو استنبطت منه ﴿ و يعلمهم الكتب ﴾ الكامل نشامل لكل كتاب أوتيت جوامع الكلم ﴿ و الحكمة ﴾ و هي كل أمر يشرعه لهم فيحفظهم في صراطي "معاشهم و معادهم" من الزيغ المؤدى إلى الضلال الموجب للهلاك .

وِ لما كان ظاهر دعوته عليـــه السلام أن البعث في الأمــة المسلمة ١٥

<sup>(1)</sup> لما دعا ربه بالأمن لمكة و بالرزق لأهلها و بأن يجعل من ذريته أمة مسدة ختم الدعاء لهم بما فيه سعادتهم دنيا و آخرة و هو بعثة عبد صلى الله عليه وسلم فيهم ، فشمل دعاء ملم الأمن و الحصب و الهداية \_ البحر المحيط ٢/٢٣٣ (٢) في ظ: فيكون (٣) في م: للرسول (٤-٤) لبس في م (٥) في ظ: قرآنا ٢٠ ــ ٢) في ظ: معشاهم و معاذهم .

كانوا إلى تعليم ما ذكر أحوج منهم إلى التزكية فان أصلها موجود بالإسلام فأخر قوله: ﴿ وَ مَرَكِيهِم ﴾ أي يطهر قلوبهم بما أرتى من دقائق الحكمة ، ' فترتقي بصفائها ؛ و لطفها من ذروة الدين إلى محل يؤمن عليها فيــه أن ترتد ٢ على أدبارها و تحرف كتابها كما فعل من تقدمها ٣ ، و التزكية ه إكساب الزكاة، وهي نماء النفس بما هو لها بمنزلة الغذاء للجسم - قاله الحرالي. رِ لما ذكر سبحانه في سورة الجمعة بعثه في الأمنين عامة اقتضى المقام تقديم التركية التي رأسها البراءة من الشرك الأكبر ليقبلوا ما جاءهم من العلم ، و أما تقديمها في إل عمران مع ذكر البعث للؤمنين فلاقتضاء الحال بالمعاتبة على الإقبال على الغنائم الذي 'كان سبب الهزيمة لكونها ١٠ إقبالا على الدنيا التي هي أم الأدناس؟ ثم علل ذلك بقوله: ﴿ انك انت العزيز \* ﴾ أى الذي يغلب كل شيء و لا يغالب. شيء ، لأن العزة كما قال الحرالي الغلبة الآتية على كلية الظاهر و الباطن ، ﴿ الحَـكَيْمِ ءَ ﴾ أي الذي يتيقن ما أراد فلا يتأتى نقضه ، و لا متصف ﴿ بشيء من ذلك غيرك ؛ و فى ذالكِ إظهار عظيم لشرف العلم و طهارة الاخلاق، و أن ذلك لا ينال ١٥ إلا بمجاهدات لا يطيقها البشر و لا تدرك أصلا إلا بجد تطهّره " العزة

<sup>(</sup>۱-۱) في م: فترقى بصفاتها (۲) من م، وفي الأصل: يرتد، وفي مد وظ: مرتد \_ كذا (۳) في ظ: مقدمها (٤) في م: الذيب (٥) وفي البحر المحيط ١٩٣٠ المنبع الذي لايمام \_ قاله المفضل بن سلمة ، أو الذي لا يعجزه شيء \_ قاله ابن كيسان ، أو الذي لا مثل له \_ قاله ابن عباس ، أو المنتقم \_ قاله البكلبي، أو القوى و منه " فعززنا بثالث " أو المعز و منه " و تعزمن تشاه " (٦) في م: لا يتصف ، وفي ظ: لا متصفه (٧) وفي م: نظيره .

و ترتیب أرمته الحكمة ؛ هذا لمطلق ذلك فكیف بما يصلح منه للرسالة ! و فيه إشارة إلى أنه يكبت ' أعداء الرسل و إن زاد عدهم و عظم جدهم، و يحكم أمورهم فلا يستطيع أحد نقض شيء منها .

و لما كان التقيدير: فن يرغب في مخالفة من يرسله من " هو بهذه الصفة! عطف عليمه قوله: ﴿ و من يرغب عن ملة الراهم ﴾ المستقيم ٥ الطريقة، الطاهر \* الخليقة، الشفيق على ذريته، الباني لهم أعظم المفاخر، المجتهد لهم في جليل المناقب و المآثر ﴿ الا من سفه نفسه ﴾ أي "امتهنها و احتقرها و استخف بها ، أي فعل بها ما أدى إلى ذلك ؛ و في \* ذلك تعريض بمعاندي أهل الكتاب . قال الحرالي : و السفاهة خفة الرأى في مقابلة ما راد منه من المتــانــة و القوة ، و في نصب النفس إنباء بلحاق ١٠ السفاهة بكلية ذي النفس ، لأن من سفهت نفسُه اختص السفه بها ، و من سفه نفسه - بالنصب - استغرقت السفاهة ذاته وكليتــه وكان بدء ذاك و عاديته من جهة نفسه ، يفهم ذلك نصبها ؛ و ذلك لأن الله عز و جل جعل النفس مبدأ كل شر أبداه في ذات ذي النفس ، فانه تعالى يعطى الخير بواسطة و بغير واسطة . و لا يُحذى ٧ الشر ٨ إلا بواسطة نفس ليكون ١٥ في ذلك حجة الله على خلقه ؛ و إنما استجق السفاهة من يرغب عن ملة إراهيم لظهور شاهدها في العقل وعظيم بركتها في التجربة ، لأن من ألقي (1) في م وظ: يسكتب (٢) في ظ: يمن (٣) ليس في م (٤) في م وظ: الظاهر (٥-٥) ليست في ظ (٦) في م : عادته ، وفي مد :عايدته - كذا (٧) من ظ وم ، و في الأصل : محذى \_كذا ، و في مسد : يجدى (٨) في الأصلُّ : الخير ، و النصحيح من م و ظ و مد .

بيده لم يؤاخذ في كل مرتبة ' من رتب الدنيا و الآخرة ، فلا عذر لمن رغب عن ذلك، لظهوره في شاهدي العقل و الحس اللذين هما أظهر حجج الله على خلقه "و تلك حجتنا ا'تينـٰها ار'هم على قومه ٢ " انتهى . و لما كان التقدير: فلقد آتيناه من المزايا ما قدّمنا لكم بما لا يعدل ٣ ه عنه ذو مسكة عطف عليــه قوله : ﴿ و لقد اصطفينه ﴾ 'فذكره بمظهر العظمة تعظيما له، فإن العبد يشرف بشرف سيده، و تشريفا لاصطفائه فان الصنعة تجل بجلالة \* مبدعها ﴿ في الدنيا ﴾ بمـا ذكرناه \* من كريم المآثر التي يجمعها إسلامه ؛ و هو افتعال من الصفوة و هي ما خلص من اللطيف عن كثيفه " و مكدره ، و في صيغة الافتعال من الدلالة على التعمد ١٠ و القصد ما يزيد فيما أشير إليـه مرب الشرف ﴿ و انه في الإخرة لمن الصَّلَحين ﴾ / ^و في هـذا أكبر تفخيم لرتبة الصلاح حيث جعله من (١) في م و مد : رتبة (ع) سورة برآية سم (س) في م : لا تعدل (ع) في البحر المحيط ١/ ٩٥٠ : أي جعلناه صافيا من الأدناس ، و اصطفاؤه بالرسالة و الحلة والكلمات التي وفي و وصي بها و بناء البيت و الإمامة و اتخاذ مقامه مصلي وتطهير البيت و النجاة من نارنمرود و النظر في النجوم و أذانه بالحج و إراءته مناسكه \_ إلى غير ذلك مما ذكر الله في كتابه من خصائصه و وجو. اصطفائه \_ انتهى (٥) في م: جلاله (٦) في مد: ذكرنا (٧) في ظ: كتفه (٨) وقال أبوحيان الأندلسي : ذكر تعالى كرامة إبراهيم في الدارين بأن كان في الدنيا من صفوته وفي الآخرة من المشهود له بالاستقامة في الحير ، ومن كان بهذه الصفة فيجب على كل

1148

الثانية فيان و باللام .

أحد أن لا يعدل عن ملته؛ و هانان الحانان مؤكدتان ، أما الأولى فباللام و أما

المتصفين بها، فهو حقيق بالإمامة لعلو رتبته عند الله فى الدارين؟ فنى ذلك أعظم ترغيب فى اتباع دينه و الاهتداء بهديه، و أشد ذم لمن خالفه ؟ وكل ذلك تذكير الأهل الكتاب بما عندهم من العلم بأمر هذا النبى الكريم ٢ و ما هو سبب له ، و إقامــة للحجة ٣ عليهم ، الآن أكثر ذلك معطوف على "اذكروا" قوله " ينبى اسراءيل اذكروا نعمتى ". ٥

و لما ذكر إمامته ذكر ما يؤتم به فيه و هو سبب اصطفائه و صلاحه و ذلك دينه ، و ما أوصى به بنوه بنيهم سلف الخلف و لا سيما يعقوب عليه السلام المنوه بنسبة أهل الكتاب اليه فقال: ( اذ ) أى اصطفيناه بعظمتنا لانه ( قال له ربه اسلم ) أى لاحسان ربك إليك ، و حذف المفعول ليتناول كل ما يصح إسلامه إلى ١٠ المسلم إليه و قصره عليه و تخلى المسلم عنه ( قال اسلمت لرب العلمين » ) أى المحسن إلى و إلى جميع الحلائق ( و وصى بها ) أى بهذه المقالة أو الوصية أو الحصلة التي اصطفاه الله بها ، و لعله لم يذكر الضمير ائلا يوهم

<sup>(</sup>۱) ليس في م (۲) زيد في م: صلى الله عليه و سلم (۲) في ظ: الحجة (٤) في ظ: سلما كذا (٥) من مد و ظ، و في الأصل: مخلف -كذا (٦) من م و ظ، و في الأصل: محلى - كذا، و في مد: تحلى. و قال أبو حيان الأندلسي: و في قوله: ﴿ الله ﴾ تقدير محذوف، أى أسلم لربك، وأجاب بأنه أسلم لرب العالمين، فتضمن أنه أسلم لربه لأنه فرد مر. أفراد العموم، و في العموم من الفخامة ما لا يكون في الحصوص، لذلك عدل أن يقول: اسلمت لربي، و من كان ربا الدالمين ينبغي أن يكون جميعهم مسلمين له منقادين.

قال عبد المطلب:

الرجوع إلى ربه ؟ و قرى "و اوصى" فهو ا من ايصاء و الوصية و هى التقدم فى الشيء النافع المحمود عاقبته ، 'و قراءة التشديد أبلغ لدلالتها على التكرر و التكثر ' (ابر هم بنيه و يعقوب) وصى بها أيضا بنيه فقال كل منهم: ( يبنى آن الله ) بعظمته و كاله ( اصطنى لكم الدين) و هو الإسلام ، فأغنا كم عن تطلبه و إجالة الفكر فيه رحمة منه لكم ( فلا ) أى فتسبب عن ذلك أنى أقول لكم: لا ( تموتن ) على حالة من الحالات ( الا و انتم ) أى و الحال أنكم ( مسلمون ه ) أى ملقون بأيديكم و جميع ما ينسب إليكم لله لا حظ لكم فى شيء أصلا و لا التفات الى غير مولاكم ، فأن من كمل افتقاره إلى الغي الحكيم أغناه بحسب الى غير مولاكم ، فأن من كمل افتقاره إلى الغي الحكيم أغناه بحسب و النصرانية ، و بر أخليله و الانبياء من ذلك على وجه أو جب القطع بأنهم عالمون ببطلانه .

ذكر قصة إبراهيم عليه السلام من التوراة: ذكر في السفر الأول منها أنه ابرهميم ن ن تارح بن ناحور ابن شارغ بن سارغ المحيط (١) ليس في مد (٢-٢) ليست في ظ (٣) زيد في ظ: به (٤) وفي البحر المحيط ١/ ٢٧٢: إبراهيم اسم علم أعجمي، قبل ومعناه بالسريانية قبل النقل إلى العلمية أب رحيم، وفيه لغي ست بألف و ياء وهي الشهيرة المتدوالة وألف مكان الياء، و باسقاط الياء مع كسر الهاء أو فتحها أو ضمها أو بحذف الألف والياء ففتح الهاء،

نحن آل الله فى كعبــــه لم نزل ذاك على عهد إبرهم وفى ص ٣٧٤: هو الحد الحادى و الثلاثون لنبينا رسول الله صلى الله عليه و سلم، وهو خليل الله بن تارح بن ناجور بن ساروغ بن أرغو بن فالغ بن عابر و هو الدغو الله بن تارح بن ناجور بن ساروغ بن أرغو بن فالغ بن عابر و هو الدغو

= هود النبي عليه السلام ، و مولده بأرض الأهواز ، و قبل بكوثى و قبل بابل و قبل بنجران ، و نقله أبوه إلى بابل أرض تمروذ بن كنعان (ه) زيده بعده في الأنساب المسمعاني ١٣/١: ازر ، و في نسب قريش : آزر (٦) من م وظ و مد ، و في الأنساب المسمعاني ١٣/١: من المحور ؛ و في الأنساب المسمعاني ١٣/١ : ماخور - راجع نسب قريش ٤/١ (٧) من الأنساب ، و في الأصل و م و مد : ساروغ ، و في ظ : ساوغ ، و في نسب قريش : أسرع .

(1-1) من نسب قريش ، و في الأصول: ارعوبن ، وليس في الأنساب (٢) في الأصل وم ومد: فالاع ، و في م: قالاع ؛ و التصحيح من البحر المحيط و الأنساب و نسب قريش . و نسب قريش (١) في الأصول: عابار ، و انتصحيح من الأنساب و نسب قريش (٥) في الأصول: شالاح ، و التصحيح من الأنساب و نسب قريش (٥) في الأصول: ارفحشاد ، و التصحيح من الأنساب و نسب قريش (٦) في م: أهسة \_ كذا (٧) من التعليق عليه آنفا (٨) في الأصل و م و ظ: فالاغ ، و في مد: فالاع ، و التصحيح من الأنساب و نسب قريش (٩) في الأصول: ارءو ، و التصحيح من الأنساب و نسب قريش (٩) في الأصول: ارءو ، و التصحيح من الأنساب ، و في والتصحيح من الأنساب ، و في قل: اثنان (١١) من الأنساب ، و في قريش ، و في الأنساب ، و في الأصول و نسب قريش ، و في الأنساب : ماخور .

فأتت عليه [تسع و عشرون سنة فولد له تارّح فأتت عليه - '] خس و سبعون سنة 'فولد له' ابرم و ناحور و هاران . و خالفه في الإنجيل بعض المخالفة فقال في إنجيل لوقا: ناحور " بن شارغ " بن ارغو " بن فالغ ' بن عابر بن ' صالا بن قينان ' بن أرخف د " بن سام بن نوح ؟ و نوح على ما قال في التوراة ابن لمك " بن متوشلح ' بن خنوخ ۱۱ بن يارذ ۱۲ تا بن هليل ۱۳ بن قينان '' بن أنوش " بن شيث ۱۱ بن آدم عليه السلام . و هكذا '' قال في أثناه " إنجيل لوقا إلا أنه قال في لمك:

(١) زيد من م و ظ و مد (٢-٢) ليست في م (٣) هكذا في الأصول و نسب قريش، وفي الأنساب: ماخور (٤) من الأنساب، وفي ظ و مــد: شارخ، وفي الأصل وم: سارخ، و في نسب قريش: أُسْرَع (ه) في الأصول: ارعو، و التصحيح من نسب قريش (٦) في الأصول: فيالق، و التصحيح مر. الأنساب و نسب قريش (٧-٧) كذا في الأصول، و في الأنساب و نسب قريش : شالخ (<sub>A</sub>) في الأصول : ارتخشاد ، و التصحيح من الأنساب ونسب قريش (٩) هِكذا في الأصول والأنساب، وفي نسب قريش: لامك (١٠) هكذا في الأصول و الأنساب ، و في نسب قريش : مُتَوْشَالِخ (١١) من ظ و الأنساب ونسب قريش ، و في الأصل و م و مد: حنوح (١٢) في م: يارد، و في نسب قريش : يادر ، و في الأنساب : ادد (١٣ ـ ١٣) من نسب قريش ، و ليس في الأنساب ، و في الأصول : بن مهلاليل (١٤) مكذا في الأصول والأنساب، وفي نسب قريش: تَنان (١٥) هكذا في الأصول والأنساب، وفي نسب قریش : أنش (١٦) من الأنساب ، و في نسب قریش : شاث ، و في الأصول: شيت \_كذا بالتاء المثناة (١٧) في م: كذا (١٨) من م وظ و مد، و في الأصل: الناء، و زيد فيه بعد. « و » .

(٤٢)

لامك ، و في ١ يارذ: يرذ بن مهلالايسل ١ . ثم قال في التوراة : و ولد هاران لوطاً ، و مات هاران في حياة أبيه تارح في الأرض التي ولد فيها وهي أورا الكلدانيين ٣ - و في نسخة !: الكزدانيين \_ فتزوج إبرم سُرّى وكانت عاقراً فلم بولد لها ولد ، فانطلق تارح بابنه إبرم و بلوط ابن ابنه هاران و بكُّنَّته سرى من اورالكلدانيين متيمها أرض كنعان ، فانتهوا ٥ إلى حرَّان فسكنوها ، فتوفى تارح بجرَّان عن ماتني سنة و خمس سنين ؟ و قال الرب لإمرم: احرج من أرضك من حيث ولدت و من آل^ أبيك إلى الأرض التي أريك فأجعلك الشعب عظيم و أباركك و أعظم اسمك وكن مباركا و أبارك بنيك و ألعن لاعنيك ويتبارك بك جميع قبائل الأرض و بزرعك ، نصنع إبرم كما أمره الرب و انطلق معـه لوط ان ١٠ أخيه و سرى زوجته وكان إذ ذاك ابن خمس و سبعين سنة و معهم جميع مواشیهم و ما اتخذوا بحرَّان من ولدان و خدم ، فخرجوا پریدون أرض كنعان فأتوها ، فجا، إرم حتى ` أتى بلاد مُسجام و إلى بَلُوط مُمرى و كان الكنعانيون بعـد سكانا في الأرض فاعتلن الرب لإبرم و قال له: إلى معطر ذريتك هذه الارض، و بني إبرم هنالك مذبحــا للرب إذ ظهر له ، ١٥ (١-١) في م: ذير دمه لالاييل ، وفي ظ: بارد برذ بن مهلاليل ، وفي مد: بارد يرذين مهيالاييل (ع) في مدفقط: اوار (م) في م: الكلدانيين (ع) زيد في م ومد: أتون (ه) زيد في م: و نقل الأصبهاني عن السدى أن اور أرض بين الكوفة و البصرة (٦) من م و مد وظ ، وفي الأصل : كاقرا إ (٧) زيد في م : و .

(٨) في مد: الى (٩) في م: فاجعل (٩٠) ليس في ظ.

و انتقل من هنالك إلى الجبل من المشرق إلى بيت ابل ! ، فنصب خيمته فى بيب إيل من غربها قبالة البحر و على ٢ من شرقها ، و بني ثم الرب مذبحاً و دعا باسم الرب، ثم ظبن منطلقاً وكان مظعنه إلى مهبد الجنوب و كان جوع في الارض ، فهبط إبرم إلى مصر ليسكنها ، لأن الجوع ه اشتد في الأرض ؛ فلما دني / من مصر قال لسرى امرأته: إني عالم أنك امرأة حسناء ؛ فان رآك المصريون يقولون: امرأته ، فيقتلونني ؛ قولى : إنى أخته - فذكر قصة أخذ فرعون مصر لها و القوارع التي أصابته فحالت بينه و بينها فخلي سبيلها و أحسن إليها و إلى إبراهيم - إلى أن قال: فخرج إبرم من مصر هو و امرأتــه و لوط معـه إلى أرضٌ التيمن - و في ١٠ نسخة: إلى القبلة - و هي جهة الجنوب فاستغنى إبرم جدا ، فظعن لظعنه ٧ من الجنوب حتى أبي بيت ايل إلى الموضع الذي كان نصب فيه خيمتــه من قبل و لوط معه وكارب له غم و بقر و خيركثير جدا و أخبية ، و لم تكن تلك الأرض تسعهما كليهما^، لأن مواشيهها كثرت جدا؛ فذكر أن لوطا رفع بصره فنظر إلى أرض الاردن فاذا هي كلها أرض سقى وشرب ١٥ مثل فردوس الله و مثل أرض مصر التي في مدخل صاغار - و في نسخة : زغراً فاختار لوط أرض الاردن؛ فسكن إبرم أرض كنعان، و سكن لوط قرى عاجار و ورث\_و في نسخه: قرى المرج - و خسّم إلى سدوم وكان (١) في م: آيل كدا (٢) في م فقط: وعلى (٣) ليس في مد (٤) من م ومد وظ، وفي الأصل: الأرض - كذا (ه) من م و مد وظ، وفي الأصل: هو (٦) من م و مد، و في الأصل و ظ : فطعن ــكذا (٧) و في ظ : لمطعنه ، و في مد : بمظعنه ، و في م : بمظعنه (٨) في ظ : كلاهما (٩) في مد : رُعر .

ا أهل

أهل مدوم أشرارًا خَطَأة جُداء فقال الرب الإرم بعد ما اعتر له لوط: مد بصرك فانظر من المكان الذي أنت فيه إلى الجرنيا أو التيمن - و في نسخة: إلى الشهال و الجنوب و المشرق أو المغرب\_ لأن جميــع الارض الني ري إياك أعطيها و ذريتك من بعدك إلى الابد، و أجعل ذريتك مثل ثرى الأرض ، فإن قدرت أن تحصى تراب الأرض فإن زرعك ه یحصی۲ ٬ فأتی ارم فسکن بین بلوط ـ و فی نسخـــــ : فی مرج عمری الأموراني التي يحبرون ٢ ـ و بني هنالك مذبحاً للرب، و كان على عهد أمرقال ملك شنعار ـ و في نسخة: شنوار ـ و ارنوخ ملك ذي اللاشار -و في نسخة: الحزر \_ وكدر لعمر"، ملك عيلم ^ ـ و في نسخة : خوزستان ـ و رغيل ملك جيلان ٦- و في نسخــة : الامم ــ اجتمع هؤلاء في قاع ١٠ السدوميين و هو البحر المالح فقتلوا الجبارة الذن ' في العشرة القرى و الأبطال الذنُّ بها و الحورانين الذن في جبال ساعير – و في نسخة : شراة – إلى بطمة فاران ١١ التي في البرية ٬ و رجعوا و أتوا عين الدنيا ١٢ – و في نسخة : الحكم ٣ ١ \_ و هي رقيم و قتلوا كل رؤساء العمالقة و الامورانيين سكان عين جاد ، و خرج بارع ملك سدوم و بَرُشْع ١٤ ملك عامرا ١٥ (١) من ظ ، و في الأصل: الحربيا ، وفي م : الحريبا ، و في مد : الحرتبا (٢) في الأصل: محصى - كذا (م) من م ومد، وفي ظ: محيرون، وفي الأصل: عِرون (٤) من م و ظ و مد ، و في الأصل: امرف ال (٥) من م وظ و مد ، و في الأصل: دي (٦) من م وظ ومد، و في الأصل: اللَّاتِيَارِ (٧) في م: لعمري. الأصل: الذي ، و التصحير من م و مد و ظ (١١) في ظ: ماران (١٢) من م وظ ومد، وفي الأصل: دنيا (١٢) في ظ: الحكيم (١٤) في ظ: مرتسع.

و شنآب ملك ادوما ' وَشاليم ملك صَبُونِهم و ملك بالاع التي هي صاغار\_ و في نسخية : زغر٣- خمسة ملوك ، قاتلوا الاربعية بقياع السدوميين ، فهرب ملك سدوم و ملك عامرًا فوقعوا هناك، و هرب البقية إلى الجبل فاستباحوا جميع مواشي سدوم و عامرًا و جميع طعامهم و استاقوا وطا ان أخي إيرم و ماشيته و انطلقوا ؛ فأتي من نجا منهم و أخبر إيرم' العبراني • فعتى فتيانه و مولَّديه ثلاثمائة و ثمانية عشر رجلا و سار في طلبهم إلى داريا – و فى نسخة : بانياس \_ فأحاط بهم ليلا ، فقاتلهم و هزمهم إلى الجوف\_ و في نسخة : المزة للم التي عن شمال دمشق و هي قرية يقال لها حلبون ٩ ورد لوطا ابن أخيه و ماشيته و جميع المواشي و النساء و الشعب ، فخرج ١٠ ملك سدوم فتلقاه فرد إليه جميع ما سلب منه؛ و من بعد هذا حلَّ وحَيَّ ١ الله على إبرم في الرؤيا و قال له: يا إبرم ! أنا أكانفك و أساعدك ، لأن ثوابك قد جزل جدا؛ فقال إبرم: اللهم! رب ما الذي تنحلي و أناخارج من الدنيا بلا نسل و يرثني اليعــازر١١ غلامي الدمشتى؟ فقال له الرب: لا يرثك هذا بل ابنك الذي يخرج من صلبك فهو يرثك ، و" قال له ١٢: (,) كذا في الأصل بالدال المملة ، و في م و مد : اذوما ـ بالذال المعجمة . (م) في م: بالاغ (م) في مد: رغر بالزاى الفارسية (ع) زيدت في ظ: و م (ه) من مدوظ ، و في م : اشتانوا ، و في الأصل : اسمانوا كذا (٩) زيدت في م: و (y) في ظ فقط : المرّة (<sub>A</sub>) في م و مد: حليون (٩) من م ومه وظ به

و في الأصل: خيه \_كذا (١٠) من م و مد و ظ ، و وقع في الأصل: و هي \_ عرفا (١١) في م: العياذر \_كذا (١٢–١٢) في م: قاله .

177/

انظر إلى السهاء و أحص النجوم إن كنت تقدر أن تحصيها ، ثم قال له: كذلك تكون ذريتك ، فآمن إبرم بالله ' ، و قال له الرب : [ أنا الرب ـ ٣] إلهك الذي أخرجك من اور الكلدانين ـ و في نسخة : اتون الكزدانيين ـ لاعطينك هذه الارض لـترثها؛ فلما كان غروب الشمس وقع الصمت على إبرم وغشيه خوف وظلمة عظيمة فقـال الرب لإرم: اعلم علما ه يقينا أن نسلك سيسكنون في أرض ليست لهم ، فيتعبدونهم و يكدونهم أربعانة سنة، و الشعب الذين يتعبدونهم فاني أدينهم و يخرجون من هناك بعد ذلك بمال عظيم، و أنت تنتقل إلى آبائك بسلام و تدفن " بشيخوخة " خير و صلاح ، و الحقب الرابع يرجعون إلى لهمنا ، لأن إثم الامورانيين لم يكمل بعد ؛ فلما غربت الشمس صار دجي و حندسة و إذا بتنور يدخن ١٠ و مصباح نار يلتهب و يتردد بين تلك الانصبة ، و في ذاك اليوم عاهد الرب إبرم عهدا و قال: إنى معط ذريتك هذه الأرض من نهر مصر و إلى الفرات النهر الاعظم، و إن سُرّى امرأة إبرم لم تكن تلد و كانت لها أمة مصرية اسمها هاجر فقالت سُرّى / لإبرم و هما بأرض كنعان: إن الرب قد حرمني الولد فادخل على أمتى و ابن بها لعلى أتعزى ١١ بولد ١٥ منها، تسمّع١٠ إرم قول سرى و أطاعها، و ذلك بعـد ما سكن أرض (١) في م : تحصها (٧) في ظ : الله (٧) زيد من وظ و مد (٤) في مد : اخرج · (ه) في مد: لاعينك (م) زيد في م: ارض (٧) في مد: لا تعدفن (٨) في م:

<sup>(</sup>ه) في مد: لاعينك (٩) زيد في م: ارض (٧) في مد: لا تسدنن (٨) في م: بشيخواخه \_ كذا (١٠) في م: فاخل .

<sup>(</sup>١١) في م : اتعز (١٢) في م و مد و ظ : قسمع .

كنعان عشر سنين ؛ فحبلت فقالت سرى لإرم : أنت صاحب ظلامق ، أنا وضعت أمتى في حضنك ' ، فلما حبلت هنت عليها بحـكم الرب بيني و بينك ؛ فقال: هذه أمتك مسلمة إليك. اصنعي بها ما أحببت، فأهانتها سرى سيدتها فهربت منها، فلقيها ملاك الرب على عين ماء في البرية في ه طريق سور ـ و في روايـة ٣ : في طريق حذر ، و في نسخة : على العين التي بطريق الجفار - فقال لها: يا هاجر أمة سرى! ارجعي إلى سيدتك و المتكدّى تحت يدها، ثم قال لها ملاك الله: لأكثرن نسلك حتى لا يحصى، ثم قال لها: ها أنت حامل - و في نسخة : إنك حبلي - و ستلدىن ابنا و تدعين اسمه إسماعيل. لأن الرب قد عرف لك خضوعك، و يكون ١٠ ابنك هذا رجلاً يأوى البرية و يده في جميع الناس- و في نسخة: وحشى الناس – یده علی کل و یدکل به، و سیحل علی جمیع حدود اٍخو ته، فدعت اسم الرب الذي كلمها فقالت: أنت الله ذو الوحى و الرؤيا ، و ذلك لانها بثر رقیم و حذر ٔ ـ و فی نسخة : فیما بین قادس و بارد ' - ثم ولدت هاجر ١٥ لابرم ابنا فدعا إيرم اسمـه إسماعيل، وكان إبرم ابن ست و ممانين سنة إذ <sup>٧</sup> ولدت هَاجِر له إسماعيل، فلما أتى على إبرم تسع و تسعون سنة اعتلن له الرب و قال له: أنا الله إله المواعيد ، أرضى تكن غير ذي "

<sup>(</sup>١) في م : حصفك ــ كذا بالصاد و الفاء (م) زيدت في م : و (م) في ظ : نسخة .

<sup>(3)</sup> is a c at: -4c(3) is a c at: -4c(3) is a c at: -4c(3) is at: -4c(3) is at: -2c(3) by -4c(3) is at: -2c(3)

عب و أثبت عهدى بيني و بينك - و في رواية : فأحسن أمامي و لا تكن ملوما فانی جاعل بینی و بینك میثاقا ، و أكثرك جدا جدا ؛ فحر إراهم على وجهه فكلمه ' الله و قال له: [أنا- ] أثبت لك عهدى - و في نسخة: فأوحى الله إليه قائلا له: إنى قد جعلت ميثاقي معك \_ و تكون٣ أبا لشعوب كثيرة ، و ' لا يدعى اسمك فيما بعد إبرم بل يكون اسمك ه إبراهيم . لأنى جعلتك أبا لشعوب كثيرة ، و أنميك و أثريك حدا جدا ، و أجعلك للشعوب رثيساً ، و الملوك من صلبك يخرجون ، و أثبت العهد - و في نسخة : و أفي بميثاق ° \_ بيني و بينك و بين نسلك من بعدك عهدا دائمًا ، و أكون لك إلها و لزرعك من بعدك ، و أعطيك و ذريتك من بعـــدك أرض سكنــاك و جميع أرض كنعان مــيراثا إلى الابد ، ١٠ و أكون لهم إلها ؛ و قال الله الإبراهيم : احفظ عهدى أنت و زرعك من بعدك لاحقابهم ، هذا عهدى الذى آمركم به لتحفظوه ليكون بيى وبينك وبين نسلك من بعدك أن تختنوا كل ذكر وتختنوا لحم تُحْرِلِكُمْ وَ يَكُونَ عَلَامَةَ العَهْدُ بَيْنِي وَ بَيْنَـكُمْ ؛ وَلَيْخَتَّنَ كُلُّ ذَكَّرُ مَنكم ان ثمانية أيام لاحقابكم ولاد البيت و المبتاع بالمال . و كل من كان من أبناء ١٥ الغرباء الذين ليسوا من زرعك فليختتن اختتان المولود في بيتك و المبتاع تمالك ، و يكون عهدى ميسها في أجسادكم عهدا دائمًا إلى الأبد ؛ و كل (١) في م : كلم (٧) زيد من م و ظ و مد (٧) في ظ : يكون (٤ - ٤) ليست في م (ه) في م: ميثاتي (٦) من م و مد و ظ ، و في الأصل: مختنوا \_ كذا . (٧) من م و مد و ظ ، و في الأصل : الغرابا \_ كذا .

<sup>140</sup> 

ذكر ذي غرلة ' لا تختن غرلته ' في اليوم الثامن فلتهلك تلك النفس من شعبها ، لأنها أبطلت عهدى . و قال الله لإبراهيم : سرى صاحبتك ، لا تدع اسمها سری لان اسمها سارة و أبارك فيها ، و أعطيك منها اِبنا و أباركه ، و يكون رئيسا لشعوب كثيرة و ملوك الشعوب من نسله يخرجون ؛ ه فخر إبراهيم على وجهه ضاحكا و قال في قلبه \_ و في رواية متعجباً يقول فى نفسه - و هل يولد لابن مائـة سنة ان و سارة تلد و قـد أتى عليهــا تسعون سنة ! و قال إبراهيم الله : يا ليت إسماعيل يحيي بين يديك ! و فال الله لإبراهيم: حقاً \_ و في نسخه: نعم - إن سارةً صاحبتك ستلد ابنا و تسميه إسحاق، و أثبت العهد بيني و بينه إلى الآبد و لذريته من بعده ؛ ١٠ وقد استجبت لك في إسماعيل فيساركته وكثرته وأميته جندا جدا ، و يولد له اثنا عشر عظما ، و أجعله رئيسا لشعب عظم ؛ و أثبت عهدى لإسحاق الذي تلد لك سارة في هـذا الحين؛ من قابل. فلما فرغ من كلامه ارتفع استعلان الرب عن إبراهيم ، فانطلق إبراهيم باسماعيل ابنه و جميع أولاد بيشه و المبتاعـين بما له كل ذكر من بيت إبراهيم فختن غرلهم في ١٥ ذلك اليوم كما أمره الله ، وكان قد أتى على إبراهيم تسع و تسعون سنة إذ ختن غرلته ركان قد أتى لإسماعيل ابنه إذ اختتن ثلاث عشرة سنة ، و ختن

<sup>(</sup>۱) في م: غراه (۲) في م: غزاته ـكذا (م) ليس في ظ (٤) في م و مد: حين، وفي ظ: الحيز (ه) في م: تسعة (٦) قال المؤرخون: نقل إبراهيم ولده إسماعيل إلى مكة و هو رضيع وقيل ابن سنتين وقيل ابن أربع عشرة سنة، و ولد قبل إسحاق بأربع عشرة سنة، و كان لإسماعيل لما مات بأربع عشرة سنة، و كان لإسماعيل لما مات أبوه إبراهيم تسع و ثمانون سنة، و عاش إسحاق مائة و ثمانين سنة، و مات في أبوه إبراهيم تسع و ثمانون سنة، و عاش إسحاق مائة و ثمانين سنة، و مات أيضا

أيضا معه أبناء الغرباء المشايعين ثم أكمل البشارة باسحاق ، كما سيأتى في سورة هود إن شاء الله تعالى - إلى أن قال: و ذكر الرب سارة كما قال: و صنع ۱ الله تبارك و تعالى بسارة كما وعـد ، فحبلت و ولدت لإبراهيم ابنا على كره في الوقت الذي ٢ وعد الله ، فسمى إبراهيم ابنه من سارة إسحاق ، فحتن إبراهيم إسحاق ابنه / في اليوم الثامن كما أمره الرب ، وكان ه 144/ إبراهيم ابن مائمة سنة ؟ فقالت سارة: لقد أنعم الله عملي و فرحني فرحاً عظيماً ، فن سمع فليفرح لي ، وقالت : من كان يقول الإبراهيم : إن سارة ترضع غلاما و تلد ابنا بعد الكبر؛ فشب الغلام و فطم و صنع إبراهيم يوم فطم مأدبة عظيمة - ثم أعاد ذكر أمر سارة باخراج هاجر و إبعادها و أن هذا شق على إبراهيم جدا و قال: فقال الله لإبراهيم: لايشقن ١٠ عليك حال الصبي و أمتك، فغدا إبراهيم باكرا و أخذ " خبزا" و إداوة من ماء فأعطاها هاجر و حملها و الصبي و الطعام فانطلقت و تاهت فى رية بثر سبع \_ و فى نسخــة : بئر الحلف ، لأن إبراهيم حالف صياحب تلك الأرض عندها - و نفـــد الماه من الإداوة فألقت الصي تحت = بالأرض القدسة و دفن عند أبيه إبراهيم ؛ و كان بين وفاة إبراهيم و مولد عد

<sup>=</sup> بالأرض المقدسة و دفن عند أبيه إبراهيم ؟ و كان بين وفاة إبراهيم و مولد عد صلى الله عليه وسلم نحو من ألغى سنة و ستمائة سنة و اليهو د تنقص من ذنك نحو ا من أربعائة سنة \_ البحر المحيط ، / . . .

<sup>(</sup>١) في م: وضع (٦) من م ومدوظ، وفي الأصل وم: الذي (٦) في م: فطمه. (٤) في م و مدوظ: فاخذ (٠) من م و مد، وفي الأصل: حيزا، وفي ظ: خبرا - كذا (٦) في م و مد: نفذ.

شجرة من الشيح' و انطلقت و جلست قبالته و تباعدت عنه كرمية بسهم كيلا تعاين موته ، فلما صرخ الفلام و بكي سمع الرب صوته فدعا ملاك الرب هاجر من السهاء و قال لها : ما لك يا هاجر؟ لا تخافى ، لأن الرب قد سمع صوت الصي حيث هو ، قومي فاحملي الصبي و شدي به يديك ، ه لأني أجعله رئيسا لشعب عظم ؛ فجلي الله عن صرها فرأت بنر ماه ، فانطلقت فملائت الإداوة و سقت الغلام ٢؛ و كان أنه مع الغلام فشب و سكن برية فاران وكان يتعلم الرمى فى تلك العرية و زوجته أمه أمرأة ــ انتهى . وفيه: إن هذا الكلام في إخراج هاجر وولدها ظاهره مناقض لما تقدم في ختان إسماعيل عليه السلام ، فان فيه أنه كان ابن ثلاث عشرة ١٠ سنة ، و هذا ظاهره أنه كان رضيعا ؛ و في الحديث الصحيح أنه وضعه عند البيت و هو يرضع . و ممكن حمل هذا عليـــه بَهذا الكلام الأخير ، و أما الأول فلم يقل فيه إنه كان عند الختان ببيت المقـدس، فيعكن أن إبراهيم عليه السلام طوى له الله الارض بالبراق أو غيره فذهب إلى مكة المشرة فختنه ثم رجع . و فيه بشارة بنبينا محمد صلى الله عليه و سلم ١٥ أصرح مما ذكروه و هي قوله: و يتبارك بك جميع قبائل الأرض ، لأن ذلك لم يحصل بأحد من أولاه إبراهيم " عليه السلام إلا بالنبي صلى الله عليه و سلم، فقد أثبت البركة به صلى الله عليه و سلم و الحير في غالب قبائل (١) من م و مد، و في الأصل: السيح، وفي ظ: الشيخ -كذا والشيح شجرة -

<sup>(</sup>١) من م و مد، و في الاصل: السبع، وفي ظ: الشيخ -كدا والشيح تحرة - قطر المعيط ٢ / ١٠١٠ (٢) ليس في ظ (٣) من م و دـد و ظ ، و في الأحجل: ادم - كذا.

الأرض، و يكون الباقى بعد نزول عيسى عليه السلام. وكذا قوله: و يده فى جميع الناس\_ إلى آخره، لأن إسماعيل عليه السلام لم ينقل أحد أن يده كانت على جميع الناس، و لا حل على جميع حدود إخوته، و لا اتصف من أولاده أحد بهذا الوصف إلا النبى صلى الله عليه و سلم؟ ثم رأيت فى شرح المقاصد للشيخ سعد الدين التفتازاني و شرح الصحائف ه الامام السمرقندى التنبيه على هذا النص .

و لما قرر سبحانه لبني إسرائيل أن أباهم يعقوب عن أوصى بنيه بالإسلام قال مبكتا لهم: ﴿ أَمْ ﴾ ا فعلم قطعا من ذكر حرف العطف أن المعطوف عليه محذوف كما قالوه في أحد التقادر ٢ في هذه الآية و في " امّن هو قانت ا'ناء اليل٣ " في سورة الزمر؛ فكان التقـدىر هنــا " ١٠ <sup>7</sup> لتوبيخهم و تقريعهم بأن أيّ شق اختاروه لزمهم به ما يكرهون<sup>1</sup> : <sup>1</sup> أكنتم غائبين عن هذه الوضية من إبراهيم و يعقوب عليهما السلام أم حاضرين وكنتم غائبين ^ في أمر يعقوب عليه السلام خاصة أم ﴿ كُنتُم شهداه ﴾ الآية ، أي أكنتم غائبين عن علم ذلك أم لا حين حكمتم بتخصيص أنفسكم بالجنة ليمنعكم ذلك عن مثل هـــذا الحكم؟ وعلى كل تقـدر لا يضركم ١٥ جهله ، لأن عندكم في كتاب الله المنزل على بيتكم من الأمر بمثله عن الله ما يغنيكم عنه، و هو مانع لكم أيضًا من هذا الحكم على وجه قطعي ؟ (١) ليس في م (٧) زيدت في م «و» (٧) سورة ١٩ آية ١ (٤) زيد في م ومد « كَا يَأْتِي فِي سُورِةَ الْجَلَايَةِ » (ه) في م: بها (۹ ـ ۹) ليست في ظ (٧) في م: الم يَـ (٨) من م و مد وظ ، في الأصل : عاملين .

و في ذلك إشارة إلى عدم وجوب التقيدا بالآباه، و إرشاد إلى توسيع، الفكر إلى المنعم الأول و هو رب الآباء للتقيد " بأوامره و الوقوف عند زواجره ' سواء كان ذلك موافقاً لشرع الآباء أو مخالفاً ؛ و لما كان هذا لازما لمضمون قوله تعالى: " تلك امة قدخلت ــ الآية " اتبعه بها ، أى " ه فا لكم و للسؤال عنها في ادعائكم أنهم كانوا هودا أو نصارى؟ كما سيأتى النص بالتوبيخ على ذلك و اتباعه مثل هذه الآية ، لأنه إما أن يكون السؤال عن النسب أو عن العمل و لا ينفعكم شيء منهما ، لأنه ليس للانسان إلا ما سعى، فليس السؤال عنهم حينئذ لمن عنده علم ما يأتي و ما يذر إلا فضولا ؛ و فيه تنبيه على أنهم قطعوا أنفسهم عنهم٬ لأنهم لما لم ١٠ يتبعوهم في الإسلام فصلوا ما بينهم و بينهم من الوصلة بالنسب و حصلت براءتهم منهم ، لأن نسب الدين أعظم من نسب الماء و الطين ، أو يقال و هو أحسن: لما ادعى أهل الكتباب أن الجنة خاصة بهم و رد ذلك سبحانه عليهم بأنها لمن أسلم محسنا و ذكرهم بأحوال الخليل عليه السلام حتى ختم بأنه من رؤس المتصفين بهـذا الوصف و أنـه أوصى بنيه بهـ ١٢٨ / ١٥ / فكان كأنه قيل إنكارا عليهم في دعواهم الاختصاص بالجنة و تقريرا لهم: ألاكنتم شهداء لذلك منه حتى تكونوا عن اثتمر بأمره فى وصيته فتكونوا أهلا للجنة أم كنتم شهداء يا بني يعقوب ﴿ اذ حضر يعقوب ﴾ صاحب (١) في م: التقييد (٧) في م: توسع (٩) في م: التقييسة (٤) من م و مد و ظ ،

(٤٥) نسک

 <sup>(</sup>١) فى م: التقييد (٧) فى م: توسع (٣) فى م: للتقييسة (٤) من م و مد و ظ،
 و فى الأصل: زواخره (٥) ليس فى م (٦) فى ظ: بابــه، و لا يتضح فى م ــ
 (٧) فى م: ام .

نسبكم الاشهر ﴿ الموت ﴾ وهو [على - ١] ما أوصى بـ ه إبراهيم بنيـه ﴿ اذ قال ﴾ أى يعقوب ﴿ لبنيه ﴾ .

٢ و لما كان مراده صلى الله عليه و سلم التعميم في كل شيء ليقع التخصيص موقعه فلا يحتاج إلى سؤال آخرٌ عمر بما العامة للعاقل و غيره فقال: ﴿ مَا تَعْبِدُونَ ۗ ﴾ و لو عَبْر بمن لم يَفْد جوابهم هذا التصريح بنني ه عبادة شيء مما لا يعقل ؟ و قيده بقوله: ` ﴿ من بعدى ﴾ لأن الخليفة کشیرا ما یخلف<sup>۷</sup> الغائب بسوء و إن کارے مصلحاً فی حضورہ، 'و أدخل الجار لأن أعمارهم لا تستغرق الزمان <sup>1</sup> ﴿ قالوا نعبد الهك ﴾ الذي خلقك ﴿ وَ اللَّهُ الْبَاتُكُ ﴾ الذي خلقهم و يقى بعدهم و يبقى بعد كل (١) زيمه من م و مه و ظ (٧) العبارة من هنا إلى « فقــال ، ليست في ظ . (٣) زيد في مسد: كان صنف (٤) في البحر المحيط ١ / . . ٤ : نزلت في اليهود قالوا: ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى بنيه باليهودية ؟ قال الكلي: لما دخل يعقوب مصر رآمِم يعبدون الأوثان والنيرين فجمع بنيه و خاف عليهم ذلك نقال لهم : ما تعبدون من بعدى ؟ فأثرلالله هذه الآية إعلاما لبنيه بما وصى به يعقوب و تكذيبًا لليهود ، و «أم » هنا منقطعة تتضمن معنى بل و هنزة

الاستفهام الدالة على الإنكار ، و التقدير : بل أكنتم شهداه ، فعني الإضراب

الانتقال من شيء إلى شيء لا أن ذلك إبطال لما قبله ، ومعنى الاستفهام هنا التقريع

ما تعبدون (٧) مرب م و مد و ظ ، و في الأصل : يختلف (٨) في الأصل :

والتوبيخ وهو في معنى النفي ، أي ما كنتم شهدا، فكيف تفسيون إليه ما لا تعلمون و لا شهدتمو . أنتم و لا أسلافكم \_ انتهى ( ه \_ ه ) ليست في ظ (٦) زيد في م :

شى، و لا بعد له ، كما كان قبل كل شى، و لا قبل له ؛ ثم بينوا الآباء بقولهم : ﴿ ابرَهِم ﴾ أى جدك ﴿ و اسمعيل ﴾ لانه عم و العم صنو الآب فهو أب مجازا ﴿ و اللَّحق ﴾ .

و لما تقدم ذكر الإله في إضافتين بينوا أن المراد به فيها واحد م تحقيقا للبراءة من الشرك و تسجيلا على أهل الكتاب بتحتم بطلان قولهم فقالوا: ﴿ اللها واحدا ﴾ ثم أخبروا بعد توحيدهم الذي تقدم أنه معنى الإحسان في قوله " و هو محسن " باخلاصهم في عبادتهم بقولهم ﴿ و نحن له ﴾ أي وحده لا للا ب و لا غيره ﴿ مسلمون ه ﴾ أي لا اختيار لنا معه بل نحن له كالجل الآيف حيثما قادنا انقدنا ، أي أم كنتم شهداه في هذه الوصية لنشهد الكم بما شهدنا لبنيه الموجودين " إذ ذاك " من الإسلام فتكونوا من أهل الجنة .

و لما كان فى ذلك أعظم تسجيل عليهم بأنهم نابذوا وصية الاصفياء من أسلافهم و مرقوا من دينهم و تعبدوا بخلافهم وكان من المعلوم قطعا أن الجواب أنهم ما شهدوا لالله ولاهم مسلون عبر عنه بقوله:

(تلك امة قد خلت فى أى قبلكم بدهور لم تشهدوها و نبه على أنهم علوا بغير أعمالهم بقوله: ﴿ لها ﴾ أى الامة ﴿ ماكسبت ﴾ أى من دين علوا بغير أعمالهم بقوله: ﴿ لها ﴾ أى الامة ﴿ ماكسبت ﴾ أى من دين (١) ليس فى مد (٦) فى م: واحدا ، و زيد بعده فى م و مد : فحكى سبحانه ذلك عنهم (٩) من م وظ ومد ، و فى الأصل : الآنف (٤) من م و مد و فل ، و فى الأصل : الأصل : ليشهد (٥-٥) فى م : او ذلك (٦) من م و ظ و مد ، و فى الأصل : فيكونوا (٧) فى م : شاهدوه .

الإسلام خاص بها لا شركة لكم فيه ﴿ و لكم ما كسبتم ﴾ أى مما أنتم عليه من الهوى خاص بكم لا يسألون هم عن أعمالكم ﴿ و لا تسئلون ﴾ أى أنتم ﴿ عما كانوا يعملون ه ﴾ و لما أخبر تعالى أنهم تركوا السنة فى تهذبب أنفسهم بالاقتداء فى الاهتداء بالأصفياء من أسلافهم و بين بطلان ما هم عليه الآن من كل وجه و أوضح أنه محض الصلال بين أنه عاقبهم على ه ذلك بأن صيرهم دعاة إلى الكفر ، لأن سنته الماضية سبقت ٣ و لن تجد لسنته تحويلا أن من أمات سنة أحيى على يديه أ بدعة عقوبة له . قال الحرالى : لانها متناوبان فى الأديان تناوب المتقابلات فى الأجسام فقال تعالى معجبا منهم عاطفا على قوله " و قالوا لن يدخل " " : ﴿ و قالوا ﴾ أى الفريقان من أهل الكتاب لاتباع الهدى ﴿ كونوا هودا او نصر أى العتدوا ﴾ أى الم يكفهم ارتكابهم المباطل و سلوكهم طرق الصلال حتى دعوا إلى ما هم عليه و وعدوا بالهداية الصائرة " إليسيه فأمره تعالى بأن

(۱) في ظ: خاصة (م) جملة توكيدية لما قبلها لأنه قد أخبر بأن كل أحد يختص بكسبه من خير و شر، و إذا كان كذلك فلا يسأل أحد عن عمل أحد، فكما أنه لا ينفعكم حسناتهم فكذلك لا تسألون و لا تؤاخذون بسيئات من اكتسبها "و لا ترروازرة و زر اخرى " كل شاة برجلها تناط . . . . و في قوله (طا ما كسبت) إلى آخره دلالة على بطلان من يقول بجواز تعذيب أولاد المشركين بذنوب آبائهم ، و في الآية قبلها دلالة على أن الأبناء يثابون على طاعة الآباء \_ البحر الحيط ، / ه . و (م) زيد في م : و لن تجد اسنة الله تبديلا (٤) في الآباء \_ البحر الحيط ، / ه . و (م) زيد في م : طريق (٧) من ظ ، و في بقية الأصول : الصائر \_ كذا .

لنا

(٤٦)

يجيبهم أنه ' مستن بسنة ٢ أبيهم ' لا يحول ' عنها كما حالوا فقال موجها الخطاب إلى أشرف خلقه لعلو مقام ما يخبر به و صعوبة التقيد \* به على ا النفس: ﴿ قُلُ بِلَ ﴾ مضربًا عن مقالهم ١ ، أي لا يكون شيئًا مما ذكرتم بل نكوت ٢ أو نلابس أنا و من لحق بي من كمل أهل الإسلام ه ﴿ مَلَةَ ابْرَاهِم ﴾ ملابسة نصير أ بها إياها كأننا ' تجسدنا' ' منها، و هوكناية عن عـدم الانفكاك عنهـا ، فهو أبلغ مما لو قيل : بل أهل ملة إبراهيم . قال الحرالى: ففيه كمال تسنن محمد صلى الله عليسه و سلم فى ملته بملة إبراهيم عليه السلام الذي هو الأول لمناسبة ما بين الأول و الآخر ، و قد ذكر أن الملة ما أظهره نور العقل من الهدى في ظلم ما التزمه الناس من عوائد ١٠ أمر الدنيا ، فكان أتم ما أبداه نور العقل ملة إبراهيم ﴿ حنيفًا ﴾ `` أى (١) في م : بانه (٧) في مــد : لسنة (٧) في م وظ و مد : ابراهيم (٤) من ظ ، و في الأصل: تحول ، و في مد: بحول \_كذا غير منقوط (،) و في م: النقييد . (٦) وفي م: مقابلهم (٧) من م و مد ، و في الأصل: يكون ، و في ظ: يكون . (٨) مر م و ظ و مد ، و في الأصل : ملابس (٩) من م و مد و ظ ، و في الأصل: نصر (١٠) من م و مد و ظ ، و في الأصل: كاينـــا ــ كـذا . (١٦) في مد: تحسدنا \_كذا (١٠) قال أبو حيان في البحر المحيط ٤٠٦/١ ; و ذكر حنيفًا و لم يؤنث لتأنيث ملة ، لأنه حمل عــل المعنى ، لأن الملة هي الدين فكأنه قيل: بل نتبع دين إبراهيم حنيفا ، وعلى هذا خرجه هبة الله بن الشجرى في المجلس الثالث من أماليه . . . و الحنيف هو الماثل عن الأديان كلها ـ قاله ابن عباس، أو المائل عما عليه العامة \_ قاله الزجاج ، أو المستقيم \_ قاله ابن قتيبة ، أو الحاج \_ قاله ابن عباس أيضا و ابن الحنفية . . . و إنما خص إبراهيم دون غيره =

149/

لينا هشا اسهلا قابلا للاستقامة ماثلا مع داعى الحق منقادا له مسلما أمره إليه ، لا يتوجه إليه شيء من العشارة و الكثافة و الغلظة و الجمود التي يلزم منها العصيان و الشهاخة و الطغيان ، و ذلك لأن مادة حنف بكل ترتيب تدور على الحفة و اللطافة ، و يشبه أن تكون الحقيقة الأولى منها النحافة ، و يلزم هذا المعنى الانتشار و الضمور و الميل ، فيلزمه سهولة الانقياد ه و الاستقامة ، و يكشفه آية ال عمران "و لكن كان حنيفا مسلما" فبذلك حاد عن بنيات طرق الحلق في انحرافهم عن جادة طريق الإسلام ، و قال الحرالى : الحنيف المائل عن متغير ما عليه الناس عادة إلى ما تقتضيه و قال الحرالى : الحنيف المائل عن متغير ما عليه الناس عادة إلى ما تقتضيه الفطرة / حنان في قلب إلى صدق حسه و الباطن .

و لما أثبت له الإسلام بالحنيفية نني عنه غيره بقوله : ﴿ وَ مَا كَانَ ١٠

<sup>=</sup> من الأنبياء و إن كانوا كلهم ماثلين إلى الحق مستقيمي الطريقة حنفاه ، لأن الله الحتص إبراهيم بالإمامة لما سنه من مناسك الحج و الحتان و غير ذلك من شرائع الإسلام مما يقتدي به إلى قيام الساعة ، و صارت الحنيفية علما عميزا بين المؤمن و الكافر ، و سمى بالحنيف من تبعه و استقام على هديه ، وسمى المنكث عن ملته بسائر أسماء الملل فقيل : يهودي و نصراني و مجوسي و غير ذلك من ضروب النحل ـ انتهى .

 <sup>(</sup>١) في م: مشاهشًا ، و في مد : مشا (ع) في ظ : عاوة ، و في مد : النشاوة .
 (٩) سورة ٣ آية ٦٧ (٤) من م و مد ، و في الأصل و ظ : جنان \_كذا بالحيم .

<sup>(</sup>ه) في م : خشية .

من المشركين، ﴾ ` قال الحرالى: فيه إنباء بتبرئة كيانه من أمر الشرك ' في ثبت " الأمور و الأفعـال و الأحوال و في إفهامـه أنه من أمر محمد صلى الله عليه و سلم في الكمال الخاتم كما أن محمدًا صلى الله عليه و سلم منه في الابتداء الفاتح ، قال تعالى لمحمد صلى الله عليـه و سلم : " قل ان صلاتى ـ ه إلى قوله: و انا أول المسلمين " فهذه أولية رتبة الكال التي هي خاصة به و من سواه فهو منه فيها ، لأن نني الشيء يفهم البراءة و اللحاق بالمتأصل في مقابله "، فمن لم يكن مثلا من الكافرين فهو من المؤمنين ، لأنه لو كان هو المؤمن لذكر بالصفة المقابلة لما نني عنه ، لما في ذلك من معني إثبات ١٠ و بين من له الوصف و من هو منه تفاوت ما بين السابق و اللاحق في جميع ما يرد من نحوه يعني و مثل هـذا التفارت ظاهر للفهم خني عن (١) أخبر الله تعالى أنه لم يكن يعبد وثنا و لا شمسا و لا قمرا و لا كوكبا و لا شيئا غير الله و كان في قوله ﴿ بِل ملة ابرُهم ﴾ دليل عـلى أن ملته محـاً لفة لملة اليهود و النصارى ، و لذلك أضرب ببل عنها ، فثبت أنه لم يكن يهوديا و لا نصرانيا ، و كانت العرب ممن تدين بأشياء من دين إبراهيم ثم كانت تشرك ، فنعي أنه عن إبراهيم أن يكون من المشركين ؟ و قيل في الآية تعريض بأهل الكتاب وغيرهم، لأن كلا منهم يدعى انباع إبراهيم و هو على الشرك \_ قاله الزنخشرى ؛ البحر المحيط ١/٧٠٤ (م) في م: المشركين (م) في الأصل: تنت -كذا (٤) سورة ٦ آيةِ ١٦٢ و ١٦٣ (٥) في م : مقابلة (٦) في م و ظ : الورود .

مشاهد ، العلم ، لأن العلم من العقل بمنزلة النفس ، و الفهم من العقل بمنزلة الروح ، فللفهم مدرك لا يناله العلم ، كما أن للروح ، معتلى لا تصل إليه النفس ، لتوجه الروح إلى على النفس ، لتوجه الروح إلى على الوجود – انتهى .

و لما قبل ذاك توجهت النفس إلى ما به يوصل إلى ملة إبراهيم ، ه فصرف الخطاب الذي كان عد الحجاج للا كمل على رجه يشمل من قاربه إلى من دونه بما يشمله ، لآن المراد العموم ٣ ، و ساقه تعالى فى جواب من كأنهم قالوا : ما نقول لا حتى نكون إياها " فقال : ﴿ قولوا ﴾ أى يا أبها الذين آمنوا ﴿ المنا بالله ﴾ الذي له جميع صفات الكمال ١٠ .

(۱) في مد و ظ: شاهـد (۲) في م: الروح (٣) زيد في م و مد: في سورة الكتاب الذي هم بالأمر بالإيمان به أحق (٤) في م: تقول (٥) من م و مد، و في الأصل: مكون ، و في ظ: تكون (٦) أخرج البخارى عن أبي هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرؤن التوراة بالعبرانية و يفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم و لكن " قولوا المنا بالله و ما الزل الينا \_ الآية " فان كان حقا لم تكذبوه، و إن كان كذبا لم تصدقوه ... و ارتبطت هذه الآية بما قبلها لأنه لما ذكر في قوله (بل ملة ابرهم) جوابا إلزاميا و هو أنهم و ما أمروا با باتباع اليهودية و النصرانية و إنما كان ذلك منهم على سبيل التقليد هذا و كل ما طائفة منها تكفر الأخرى أجيبوا بأن الأولى في التقليد اتباع إبراهيم لأنهم طائفة منها تكفر الأخرى أجيبوا بأن الأولى في التقليد اتباع إبراهيم لأنهم والمائفتين الداتفق أولى من والأخذ بالمتفق أولى من حيا

و لما كان المأمور المؤمنين وكانت تعدية الإنزال بالى تقتضى الانتهاء وكان ذلك يقتضى واسطة قبل الانتهاء وكان الانتهاء إلى الاتباع إنما هو بالقصد الثانى كان الأنسب فى هذه الآية لتوجيه الأمر إليهم التعبير بالى بخلاف آية ال عمران كا سيأتى إن شاء الله تعالى فقال: ﴿ وما الزل الينا ﴾ أى من الكتاب الذى تقدم ا أنه الهدى على أى وجه كان من الاحكام و النسخ و النسىء و غير ذلك و قيل ﴿ وما الزل الى ابر هم ﴾ ليكون المهيع واحدا ﴿ و اسمعيل و اسحى ﴾ ابنيه ، قال الحرالى : فلقن العرب الأميين المحسودين على ما آتاهم الله من فضله نسق ما أجرى من لفظ بنى إسرائيل فى عهده لهم ، فكان فيه وصل العرب الذين هم أبناء الفظ بنى إسرائيل فى عهده لهم ، فكان فيه وصل العرب الذين هم أبناء فضل الله عسم، و فيمه إظهار لمزية فضل الله عسم و المين العرب حين يلقنهم و لا يستنطقهم فيقصروا فى مقالهم فأغناهم بما لقنهم فنلوه عما كانوا يقولونه لو وكلوا اللى أنفسهم فسكنهم والمناهم بما لقنهم فنلوه عما كانوا يقولونه لو وكلوا الله أنفسهم فسكنهم والمناهم المناهم فسكنهم والمناهم بما لقنهم فنلوه عما كانوا يقولونه لو وكلوا الله أنفسهم فسكنهم والمناهم بما لقنهم فنلوه عما كانوا يقولونه لو وكلوا الله أنفسهم فسكنهم و المناهم فسكنهم المناهم بما لقنهم فنلوه عما كانوا يقولونه لو وكلوا الله أنفسهم فسكنهم المنهم فسكنهم المناهم بما لقنهم فلكنه المنهم فسكنهم المناهم به الهنه المناهم فسكنهم المناهم فسكنه المناهم فسكنهم المناهم فسكنهم المناهم فسكنهم المناهم فسكنهم المناهم فسكنه المناهم فسكنهم المناهم فسكنهم المناهم فسكنه المناهم فسكنه المناهم فسكنهم المناهم فسكنه المناهم فله المناهم فلكناه المناهم فلكنه المناهم فلكنه المناهم فلكناه المناهم فلكنه المناهم فلكنه المناهم فلكنه المناه المناه المناهم فلكناه المناهم فلكنه المناهم فلكنه المناهم فلكنه المناه المناهم فلكنه المناهم فلكنه المناهم فلكنه المناه المناهم فلكنه المناه المناه المناه المناه المناه المناهم فلكنه المناهم فلكنه المناه المناهم

<sup>=</sup> الأخذ بالمحتلف فيه إن كان الدين بالتقليد ، فلما ذكر هنا جوابا إلزاميا ذكر بعد و بعد الآيات و قد ظهرت بعد و برهانا في هذه الآية و هو ظهو ر المعجزة عليهم بانزال الآيات و قد ظهرت على يد مجد صلى الله عليه وسلم فوجب الإيمان بنبو ته ، فان تخصيص بعض بالقبول و بعض بالرد يوجب التناقض في الدليل و هو ممتنع عقلا \_ البحر الحيط ١/٧٠٤ . (٧-٧) لبست في ظ .

<sup>(</sup>۱) زيد في م : على ، و زيدت العبارة في ظ : و قدم ﴿ مَا أَثِلَ الْيَنَا ﴾ على غير ه في الإيمان به في اللفظ لأنه أولى بالإضافـة إليها و سبب للايمان بغيره (٢) في م بياض(٣) في م : وصلة (٤) من م و مد و ظ ، و في الأصل : وأكلوا (ه) من ظ ، و في م و مد : فسكتهم ، و في الأصل : فسكنهم ـكذا .

ربهم فأقرأهم ' ما يصلح من القول لهم و قال : ﴿و يعقوب و الاسباط﴾ ا تكملة لما تقدم في العبد السابق ـ انتهى . ﴿ وَ مَا اوْتَى مُوسَى وَ عَيْسَى ﴾ أى من ربهم من المنزل من التوراة و الإنجيل وغير المنزل، وغيّر ٣ الأسلوب تفضيلا لما لهما مر للكتابين والمعجزات وغير ذلك من المكنة ؟ ثم أسند الإيتاء إلى الجميع لكون أهل الكتب العظيمة فيهم على ٥ سبيل التغليب فقال ٣ مؤكدا الكلام لأنه على السان الاتباع و هم بالتأكيد أحق: ﴿ وَ مَا اوْتَى النَّبُونَ ﴾ أَى قاطبة من تقدم و غيرهم من المنزل من كتاب وغيره ﴿ من ربهم ﴾ المحسن إليهم بذلك ﴿ لا نفرق بين احد منهم ﴾ في أمر الإيمان باصطفائهم مع توجيه الأوامر' إليهم' ﴿ وَ نَحَنَ لُهُ ﴾ أى اربهم المحسن إلينا باحسانه إليهم وحده ﴿ مسلمون ه ﴾ أى منقادون ١٠ في الظاهر بعد انقياد الباطن، لا آمر ملنا معه أصلا . قال الحرالي: فأجرى على ألسنة الذين آمنوا من هذه الآمة تلقينًا لهم ما أجراه على ألسنة الأسباط قولًا منهم . فكانت العرب أحق بهم من أبناء السرائيل بما استووا في الدين و إن افترقوا في نسب الإسرائيلية ـ انتهى . و الأسباط جمع سبط، قال في القاموس: و السبط \_ بالكسر \_ ولد الوَّلد و القبلة من البهود ١٥ و جمعه أسباط. وقال البيضاوى: و الاسباط جمع سبط و هو الحافد، يريد به حفدة يعقوب و أبناءه و ذراريهم فانهم ' حفدة لإبراهيم و إسحاق .

<sup>(1)</sup> فى ظ: فاقر عسم (7) فى ظ: عز (٣) العبارة من عنا إلى «احق » ليست فى ظ (٤) فى م: يحل (٥) فى ظ: غيرهم (٦) من م و ظ و مد، و فى الأصل: الأولين (٧) زيد فى مد: بذلك (٨) من م، و فى بقية الأصول: امر (٩) زيد فى م: بنى (١٠) من م و مد و ظ، و فى الأصل: فانهن - كذا ·

ا و قال الاصبهاني: قبل أصل السبط في اللغة مجمرة ملتفة كثيرة الاغصان من شجرة واحسيدة ١ - و قال البغوى : و الأسباط يعني أولاد يعقوب، واحدهم سبط، وهم اثنا عشر سبطا، و سبط الرجل حافده، و منه قبل للحسن و الحسين: سبطا رسول الله صلى الله عليه و سلم . و الأسباط من ه بني إسرائيل كالقبائل من العرب من بني إسماعيل، و الشعوب من العجم؟ و كان فى الأسباط أنبياء فلذلك قال: "و ما انزل اليهم" و قيل: هم بنو يعقوب من صلبه صاروا كلهم أنبياء - انتهى . قلت: و هذا هو الذي يظهر إذا تأملت هذه الآية مع التي بعدها و آية النساء ، فان الاسباط – أعنى القبائل - كان منهم الضلال ، و قد أنكر الله على من قال: إنهم كانوا هودا ١٠ أو نصارى، و أخبر في آية النساء أنه أوحى إليهم، و قد عد ' الأسباط – أعنى أولاد يعقوب ـ جماعة ، فاختلفت عباراتهم عنهم ، و الذي حرزتــه أنا من التوراة من عددة ٣ نسخ أصح ، عدّهم في آخر السفر الأول منها ثم قال فى أول السفر ثانى: و هذه / أسماء بنى إسرائيل الذين؛ دخلوا

114.

(۱ – ۱) لیست فی ظ (۲) فی ظ : و عد (۲) لیس فی م (۶) لیس فی م ، و فی ظ : الذی ـ مکان : الذین . و فی البحر المحیط ۲۰۷۱ ؛ قال الشریف أبو البرکات الحوّانی انسابة : و ولد یعقوب النبی صلی الله علیه و سلم یوسف النبی صلی الله علیه و سلم مصاحب مصر و عزیزها و هو السبط الأول من أسباط یعقوب علیه السلام الاثنی عشر ، و الأسباط سوی یوسف : کاد و بنیامین و یهوذا و یفتالی و زبولون و شمعون و روبین و یساخا و لاوی و ذان و باشیرخا من یهوذا بن یعقوب و سلیمان النبی صلی الله علیه و سلم ، و جاء من سلیمان علیه السلام النبی مریم ابنة عمر ان أم المسیح علیه السلام ، و جاء من لاوی بن یعقوب =

مصر

مصر مع يعقوب أيهم ، دخل كل أمرى منهم و أهل بيته: روييل وشمعون و لاوى و يهودا و ايساخار و و و بنيامين و دان و نفتالي و جاد و اشير ، و يوسف كان بمصر – انتهى ، قلت : و بنيامين شقيق يوسف عليها السلام و ربما قبل فيه: بنمن ، و فى روييل: روبال ، و فى شمعون: شمعان ، و فى ايساخار : ايساخر ، و فى زبلون : زبولون و زبالون \_ و الله أعلم ' . ه و كان عين الهدى تسبب عنه قوله معرا ' و لما قدم تعالى ما أمرهم به و كان عين الهدى تسبب عنه قوله معرا ' أداة الشك إشارة إلى أن إيمانهم لما لهم من الكثافة و الغلظة و الجلافة فى غاية البعد \* : ﴿ فَانَ الْمَنُوا ﴾ أى أهل الكتاب الذين أرادوا أن يستبعوكم ﴿ بَمُثُل ﴾ أى بنفس و حقيقة ﴿ مَا الْمَنْمُ ' به ﴾ كما يأتى بيانه فى " ليس كثله شىء ' " من الشورى ، فكانوا تبعا لكم ﴿ فقد اهتدوا ﴾ عكس ما قالوا ا ' : . ١ كونوا مثلنا تهتدوا ، و عبر بفعل المطاوعة لكون الإممان مع ظهوره

بظهور دلائله موافقا للفطرة الاولى ، و أما الكفر فانـه لما كان لأجل

<sup>-</sup> موسى كليم الله و هارون أخوه عليهم السلام \_ التهى كلامه . . . و تيل : روبيل أكر والده ، و قال الحسين بن أحمد بن عبد الرحيم البيساني : روبيل أصح و أثبت \_ يعنى باللام ، قال : و قبره في قرافة مصر في لحف الحبل في تربة البسم عليها السلام .

<sup>(</sup>۱) كذا ، و فى تفسير روح المعانى ٤/٢: يشجر (۲) كذا ، و فى الروح: ديالون (٣) وفى الروح: ديالون (٣) وفى الروح: دينه ، و قال بعده: و يعد بنيامين بدل دينة (٤) كذا ، و فى الروح: آشر (٦) ليس فى مد (٧) فى م : خبرا ، و ليس فى ظ (٨-٨) ليست فى ظ (٩) و قع فى مد: انتم مصحفا .

ظهور الإيمان و انطباعه في الجنان بعيدا عن المزاج لا يكون إلا بنوع من العلاج بين الهوى و العقل و كان لا يكون إلا بعد الإعراض عن الإيمان و غيبته عن العيان عبر عن ارتكابه بما يشعر بذلك بصيغة التفعل فقال: ﴿ و ان تولوا ﴾ قال الحرالى: فيه إشعار بايمان مؤمن منهم و تولى متول منهم ، لأن الله تعالى إذا صنف الخطاب كان نبأ عن تصنيف الكيان ، فهو تعالى لا يخرج نبأه على غير كائن فيكون نبأ لا كون له ، إنما ذلك من أدنى أوصاف بعض الخلق ﴿ فانما هم فى شقاق ﴾ ' أى يريدون أن يكونوا فى شق غير شقكم ، لانهم يعلمون أن الهدى ليس فى شيء تأن يكونوا فى شق غير شقكم ، لانهم يعلمون أن الهدى ليس فى شيء تأن غيره كا اقتضته " انما " .

و لما كان اللازم لمشاقتهم على هذا الحال المكايدة و المحاربة و كان ذلك على وجه العناد لم يكل سبحانه كفاية أوليائه إلى غيره فسبب عن ذلك قوله: ﴿ فسيكفيكهم الله ﴾ ٤ أى بوعد لاخلف فيه أصلا و إن تأخر شيئا من تأخر ٤ بما له من قدرة و غيرها من صفات الكال التي أفهمها الاسم الشريف ، و الكفاية إغناء المقاوم عن مقاومة عدوه بما لا يحوجه إلى

<sup>(1)</sup> قال أبو حيان الأندلسى: أكد الجميلة الواقعة شرطاً بان و تأكد معنى الحبر بحيث صار ظرفا لهم و هم مظروفون له ، فالشقاق مستول عليهم من جميع جوانبهم و محيط بهم إحطة البيت بمن فيه ، وهذه مباغة في الشقاق الحاصل لهم بالتولى، وهذا كقوله " أنا لنراك في ضلال مبين " " أنا لنراك في سفاهة " وأبلخ من قولك: زيد مشاق لعمر و وزيد ضال و بكر سفيه \_ البحر المحيط 1 / . ٧١ . (٦) من م و مد و ظ ، و في الأصل: شق (م) في الأصول: لمشافقتهم \_ كذا . (٤ ) بيست في ظ .

دفع له - قاله الحرالي . و لما كان المناوى لشخص إما أن يكيمه بقوله أو بفعله و كان الفعل مسبوقاً بالارتسام ' في الضمير و كان الكافي ا لشخص إنما يتوقف ٢ كفايته على العلم بما يصلحه \* قال: ﴿ و هو السميع ﴾ أى لما يقول أعداؤكم ﴿ العليم ه ﴾ بما يضمرون ا فهو يسبب لكل قول و ضمير منهم ما برد ضرره عليه ، فحظكم منهم مقصور على أذى فى القول ٥ و سوء وُدّ في الضمير ، و حظهم منـكم قهرهم و سبيهم و الاستيلاء على ديارهم و أموالهم . و جعل الحرالي ﴿ صِغة الله ﴾ \* أي هيئة صبغ الملك الأعلى التي هي حلية المسلم و فطرته كما أن الصبغة حلية المصبوغ حالا تقاضاها معنى الكلام، و^ عاب على النحاة كونهم لا يعرفون الحال إلا من الكلم المفردة و لا يكادون يتفهمون ' الاحوال من جملة الكلام ، و قال: الصبغة ١٠ تطوير معاجل بسرعة ' وحيه ، و قال: فلما كان هذا التلقين تلقينا وحيا سريع التصيير من حال الصلال المين الذي كانت فيه العرب في جاهليتها إلى حال الهدى المبين الذي كانت فيه الأنبياء في هدايتها من غير مدة جعله تعالى صبغة

<sup>(1)</sup> في م ارتسال (7) في م: المكافى (4) في م و ظ و مد: تنوقف (3) في ظ: تصلحه (ه) مناسبة هانين الصفتين أن كلا من الإيمان و ضده مشتمل على أقوال و أفعال و على عقائد ينشأ عنها تلك الأقوال و الأفعال فناسب أن يختم ذلك بها أي و هو السميع لأقوالكم العليم بنياتكم و اعتقادكم ، و لما كانت الأقول هي الظاهرة لنا الدائة على ما في الباطن قدمت ضفة السميع على العليم و لأن العليم فاصلة أيضا \_ البحر المحيط 11/13 (p) في م: يضمر ونه (v-v) ليست في ظ . (A-A) في م: غاب عن (a) في ظ : يتفعهون \_ كذا (a) في م: بشرعة .

كما يصبغ الثوب فى الوقت فيستحبل من لون إلى لون فى مقابلة ما يصبغه الهل الكتاب بأتباعهم المتبعين لهم فى أهوائهم فى نحو الذى يسمونه والغِطاس، والمال الكال كله المال كله الكال كله الكلال كله الكله ا

(1) في م و ظ: يصنعه (7) ليس في م (٣) و قد تضمنت هذه الآية أصل الدين الحنيمي فكني بالصبغة عنه وعجازه ظهور الأثر أو ملازمته لمن ينتحله فهو كالصبغ في هذين الوصفين كما قال ، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب ، والعرب تسمى ديانة الشخص لشيء واتصافه به صبغة ؟ قال بعض شعراء ملوكهم:

و كل أناس لهم صبغة وصبغة همدان خير الصبغ صبغنا على ذاك أبناءنا فأكرم بصبغنا في الصبغ

وقد روى عن ابن عباس أن الأصل في تسمية الدين صبغة أن عيسي حين قصد يحيى ابن ذكر يا فقال: حثت لأصبغ منك ، و اغتسل في نهر الأردن ، فلما خرج نول عليه روح القدس ، فصارت النصاري يفعلون ذلك بأولادهم في كنائسهم تشبيها بعيسي و يقولون: الآن صار نصر انياحقا ، و زعموا أن في الإنجيل ذكر عيسي بأنه الصابغ و يسمون الماء الذي يغمسون فيه أولادهم «المعمودية» بالدال ، و يقال: المعمورية بالراء ؟ قال: و يسمون ذلك انفعل « التغميس » ومنهم من يسميه «الصبغ » فرد الله ذلك يقوله ﴿ صبغة الله ﴾ . و قال الراغب: الصبغة إشارة الى ما أوجده في الناس من بدائة العقول التي ميزنا بها عن البهائم و رشحنا بها لمرفته و معرفة طلب الحق و هو المشار إليه بالفطرة ، وسمى ذلك بالصبغة من البحر ألحيط أراء ؟ (ع-ع) ليست في ظ .

(صبغة ) لانها صبغة قلب لا تزول لثباتها بما تولاها الحفيظ العليم، و تلك صبغة المجسم لا تنفع ، و فيه إفهام بما يختص به الذين آمنوا من انقلب حوهرهم نورا ، كما قال عليه الصلاة و السلام: اللهم اجعلى نورا ! فكان ما انقلب إليه جوهر الأئمة انصبغت به قلوب الامة ( و نحن له ) [أى خاصة - آ] ( غيدون ه ) تكملة لرد الخطاب على خطاب هعد إسرائيل حيث قال: " ما تعبدون من بعدى " إلا أن العبادة في عهد إسرائيل سابقة و الإسلام ختم ، و الإسلام في هذا التلقين بدء لتقع العبادة شكرا - يختص برحمته من يشاء ، و جاء به بالوصف الثابت الدائم ففيه إشعار بأن أحدا منهم لا يرتد عن دينه سخطة له بعد أن خالط الإيمان بشاشة قله ، وهو حظ عام من العصمة الثابت خاصها الذي صلى الله عليه و سلم في على ١٠ أمره - انتهى .

121/

<sup>(1)</sup> ليس فى ظ ( $\gamma$ ) زيد مرىم و ظ و مد ( $\gamma$ ) فى ظ: رسول الله . (1) ليس فى ظ ( $\gamma$ ) سبب النزول قيل إن اليهود و النصارى قالوا: == (2-2)

لأنه أقطع الطمعه و أمكن لغيظه مع أنه هنا أقرب إلى رضى الخالق قدم على المجادلة ، و معنى قوله : ﴿ فَي الله ﴾ في اختصاصكم بالملك الذي لا ملك سواه، لأن له الكمال كله المشار إلى إبطاله فيما سبق بقوله: "قل ان كانت لكم الدار الأخرة غنـــد الله خالصة \_ الآية " أى أتحاجوننا في ه ذلك و لا وجه لاختصاصكم به ﴿و هُو ﴾ أى و الحال أنه ﴿ رَبَّنَا وَ رَبُّكُ ﴾ نحن و أنتم في العبوديـــة له سواه ﴿ و لنا اعمالنا ﴾ نختص بها دونكم ﴿ وَ لَكُمْ اعْمَالُكُمْ ﴾ تختصون بها دوننا، لا نخاف ' منه أن يخصكم ٢ بأعمالنا و لا بشيء منها لتختصوا بها عنده و لا أن يخصنا بأعمالكم و لا بشيء منها لنبعد بها عنه ظلما و لا غلطاً ، لأنه السميع العلم الغني الحميد ١٠ ﴿ وَ نِحِن ﴾ أحسن أعمالا منكم لأنا دونكم ﴿ له ﴾ وحده ﴿ مخلصون ه ﴾ لانشرك به شيئا و أنتم تشركون به عزىرا و المسيح و الأحبار و الرهبان ، و أنتم تعلمون ذلك في باطن الامر و إن أظهرتم خلافه، فلزم قطعـا أنا أخص به منكم ؟ \* و الإخلاص عول النفس جملة ، فلا يبلغ عبد حقيقته حتى لا يحب " أن يحمد على عمل . و لما كان قد بقي من مباهتاتهم انهم يا عد! إن الأنبياء كانو ا منا و على ديننا و لم تكن من العرب ، و لو كنت نبيا لكنت منا و على ديننا ؛ و قبل : حاجوا السلمين فقالوا : نحرب أبناء الله وأحباؤه وأصحاب الكتاب الأول و تبلتنا أندم ننحن أولى بالله منكم ، فأنرلت ــ

البحر المحيط ١/٩/٤.

<sup>(1)</sup> فى ظ فقط: يخاف (٢) فى م و مد: نخصكم ـكذا (٣) فى م فقط: غلظا. (٤) العبارة من هنا إلى «على عمل» ليست فى ظ (٥) من مــد، و فى الأصل: لا نجب، و فى م: لا بجب.

<sup>(</sup>٤٩) يدعون

يدعون أن أسلافهم كانوا على دينهم فيكون ا دعواهم الاختصاص بالجنة صحيحة أبطلها سبحانه بقوله: ( ام ) أى أرجعوا عن قولهم: "كونوا هودا او نصارى تهتدوا" لما ثبت من مخالفة ذلك لملة إبراهيم و آله أم ( تقولون ٢ ) و لا پخنى أن التقدير على قراءة ابن عامر ٣ و حمزة ٣ و الكسانى و خلف و حفص و رويس بالخطاب: أرجعتم عن قولكم ن : ٥ ( ان ابراهم ) خليل الله " ( و اسمعيل و اسحلى ) ابنيه ( و يعقوب ) ابن إسحاق ( و الاسباط ) أولاد يعقوب ( كانوا هودا او نصارى ) لتصح دعواهم فى أن الجنة خالصة لأهل ملتهم ، فكأنه قيل : فما يقال لهم إن قالوا ذلك ؟ فقيل : ( قل م انتم اعلم ) بذلك و بغيره ( ام الله ) " الذى له الإحاطة كلها ٣ أعلم ، فلا يمكنهم أى يقولوا : نحن ، و إن ١٠ والوا : الله ، فقد بر" أالله إبراهيم من ذلك فبطل ما ادعوا .

و لما كان العلم عندهم عن الله بأن الخليل و من ذكر معه عليهم الملام على دين الإسلام و كانوا يكتمون ما عندهم من ذلك مع تقرير الله لهم به و استخبارهم عنه و نهيه لهم عن كتمانه و ما يقاربه بقوله: "و لا تلبسوا الحق بالباطل - الآية " و كان التقدير: فمن أظلم ١٥ من ادعى أنه أعلم من الله بدعواه ذلك صريحا أو لزومه له باخباره بخلاف ما ثبت فى القرآن المعلوم صدقه باعجازه! قال تعالى عطفا على هذا المقدور: ﴿ و من اظلم ممن كتم شهادة عنده ﴾ أى موجودة و مودعة عنده

<sup>(</sup>١) فى م و مد : فنكون ( م ) فى الأصول : يقولون (سـ م) ليست فى ظ . ( ٤ ) زيد فى ظ : الى آخره ( ه ) زيد فى م : و صفيه ( ٦ ) زيد فى م و مد : اى .

﴿ من الله ﴾ أى كتمها من الملك الأعظم، أو هي عنده منه و هو يستخبره عنها مع علمه بأنه فاضحه لانه العالم بالسرائر . و لما كان التقدير : فانه يعلم ما عمله ١ من كتمانسه عطف عليه ما هو أعم مه فقيال: ﴿ وَمَا اللَّهُ ﴾ المحيط بكل شيء قدرة و علما ' ﴿ بِغَافِل عَمَا تَعْمَلُونَ هُ ﴾ إشعارا بصيغة ه المضارع بتماديهم بعد هذا كله على سوء أعمالهم و تحذيرا من مثل ذلك . و لما لم يدع لهم متمسكا من جهة إبراهيم عليه السلام اتبع ذلك الإشارة على تقدير صحة دعواهم إلى أن الدين دائر مع أمره في كل زمان لا مع ما قرِره لاحد من خلقه فانه لا حجر عليه و لا اعتراض بل له أن يأمر اليوم بأمر و غدا مثلا بضده و أن يفعل ما يشاء من إحكام و نسخ و نسىء ١٠ و إنساءً فقال: ﴿ تَلْكُ امْهُ ﴾ أَى إبراهيم و آله ﴿ قَدْ خَلْتُ ﴾ أَى فهب أنهم على ما زعمتم فقد مضوا و قدم زمانهم فلا ينفعكم إلا ما تستجدونه " فى وقتكم هذا بحكم ما تجدد من المنزل المعجز لكافة أهل الأرض أحمرهم (1) من م وظ، و وقع في الأصل ومد: ما علمه \_مصحفا (٢-٢) ليست في ظ. (٣) من م و مد و ظ ، و في الأصل: انشاء (٤) تضمنت الآية معنى التخويف و التهديد و ايس ذلك بتكرار لأن ذلك ورد إثر شيء مخالف لما وردت الجمل الأولى باثره، و إذا كان كذلك فقد اختلف السياق فلا تكرار، بيان ذلك أن

الأولى وردت إثر ذكر الأنبياء فتلك إشارة إليهم هم، و هذه وردت عقب أسلاف اليهود و النصارى فالمشار إليهم فقد اختلف الحبر عنه و السياق، والمعنى أنه إذا كان الأنبياء على فضلهم و تقدمهم يجازون بما كسبوا فأنتم أحق بذلك ـ البحر الحيط 1/ ٤١٦ (٥) في ظ: يسجدونه .

و أسودهم، [و\_ ا] يجوز أن يقال: لما كان مضمون ما سبق من إثبات الأعلمية لله وكتمانهم الشهادة ٢ بما عندهم ثبوت ما أخبر به سبحانه على لسان هذا الني الكريم من كون أصفياته على دينه ٣ الإسلام فهم برآه ، منهم كان المعنى: إن ادعيتم بهتا أن العلم جاءكم عن الله بما ادعيتموه قيل: إن من تدعون \* عليه ذلك من الأنبياء قد انقضت معجزته بموته ، وكتابكم ه غير مأمون عليه التحريف و التبديل لكونه غير معجز ، و هذا الني الآبي بالقرآن قائم بين أظهركم و هو يخبركم عن الله بكذب دعواكم، و يؤيد قوله بالمعجزات التي منها هذا القرآن الذي عجزت العربكلها عن الإتيان بسورة من مثله و أنتم كذلك مع مشاركتكم لهم فى الفصاحة نظما و نثرا كذبكم بعد الجهد إلا إلى من ثبت صدقه بثبوت رسالته، و ثبتت رسالته بظهور معجزته ، فوجب عليكم قبول أمره ، و ذلك ينتج قطعا أنه يجب<sup>٧</sup> عليكم قبول هذا الداعي بهذا القرآن لمثل \* ذلك سواء، و إلا كان قبول بعض من ثبت له هذا الوصف دون البعض / تحكما و اتباعا للهوى المذموم 188 / ف كل شرعة المنعى عليكم بقوله تعالى: " ا فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ١٥ انفسكم \_ الآية " هذا مع أن رد قولكم هذا فيهم أظهر ظاهر من حيث أنه (١) زيد من م و ظ و مد ( ٢ ) في م: الشهادة ( ٢ ) في م: دين (٤) في ظ:

<sup>(</sup>١) زيد من م و ظ و مد ( ٢ ) في م: الشهادة ( ٣ ) في م: دين (٤) في ظ: براوا \_كذا (١) من م و مد و ظ ، وفي الأصل: يدعون (٦) قدمه في م و مد و ظ على «عليه» (٧) من م و ظ ، وفي الأصل: تجب، و في مد تجب \_كذا . (٨) من م و مد ، و في ظ : بمثل ، و في الأصل: ممثل \_كذا .

لا يعقل أن يكون السابق على انسبة اللاحق ا ما حدثت به إلا بعده بمُدد متطاولة ، و سيآتى النص الصريح بابطال ذلك فى الل عمران " إن شاه الله تعالى و الإشارة إلى منابذته للعقل بقوله: " افلا تعقلون " ليتطابق على إبطاله صادق النقل و حاكم العقل ، و إلى هذا كله " الإشارة بقوله: " تلك " من أى من أقلكم بدهور و لا يقبل الإخبار عنهم بعدها إلا بقاطع ، و لا سيل لكم إليه و قد قام القاطع على مخالفتكم لهم بهذا القرآن المقطوع بصدقه باعجازه بما تقدم و بما أشار إليه قوله تعالى: ( لها ما كسبت ) أى من أعمالكم ( و لا تسالون هم عن أعمالكم ، فلا يسألون هم عن أعمالكم ( و لا تسالون ) أى أنتم ( عما كانوا يعملون ه ) .

ا و لما كان ادعاؤهم أن أسلافهم على دينهم لئلا تنتقض دعواهم أن الجنة خاصة بهم مع كونه فضولا لا سند له يثبت به شيء محاولة لعدم

(۱-۱) في الأصل: نشبه اللاحق ـكذا ، والتصحيح من بقية الأصول (۲) سورة به آية ٥٥ (٣-٣) ليس في م وظ و مد (٤) زيد في م : اشارة (٥) ﴿ تلك ﴾ إشارة إلى الجلام، ابراهيم و يعقوب و أبنائها ، و معنى ﴿ خلت ﴾ ما تت و انقطعت و صارت إلى الجلام، وهو الأرض الذي لا أنيس به ، و المخاطب هم اليهود و النصارى الذين ادعوا لإبراهيم و بنيه اليهودية و النصرانية ، و الجملة من قوله : ﴿ قد خلت ﴾ صفة لامة . . . افتخر و السلافهم ، فأخبر و اأن أحد الا ينفع أحدا متقدما كان أو متأخرا ، و روى : يا بني هاشم إلا يا تيني الناس با عماطم و تأتوني بأنسابكم ، يا فاطمة الا أغنى عنك من الله شيئا ـ البحر الحيط ١/٤٠٤ و ه م ٤ (١) ليس في ط و م و مد (٨) في ظ : اقران ـ كذا (٩) في ظ : ينتقض .

(۱) ليس في مد (٧) في م و ظ : غيبتهم (٧) في متن م : يعلمون ، و بهامشه : عالمون (٤) ﴿ السفهاء من الناس ﴾ هم اليهود ﴿ ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ﴾ فتال الله ﴿ قل قه المشرق و لمغرب ﴾ الآية (و مناسبة هذه الآية ) لما قبلها أن اليهود و النصارى قالوا : إن إبراهيم و من ذكر معه كانوا يهود أو نصارى ، ذكر وا ذلك طعنا في الإسلام ، لأن النسخ عند اليهود باطل فقالوا : الانتقال عن قبلتنا باطل و سفه ، فرد الله تعالى ذلك عليهم بقوله : ﴿ قل لله المشرق و المغرب ﴾ الآية ، فبن ما كان هداية و ما كان سفها \_ البحر الحيط المشرق و المغرب ﴾ الآية ، فبن ما كان هداية و ما كان سفها \_ البحر الحيط المشرق و المغرب ﴾ الآية ، فبن ما كان هداية و ما كان سفها \_ البحر الحيط ألمشرق و المغرب ﴾ الآية ، فبن ما كان هداية و ما كان سفها \_ البحر الحيط ألمشرق و المغرب ﴾ الآية ، فبن ما كان هداية و الم كان سفها \_ البحر الحيط ألمشرق و المغرب ﴾ الآية ، فبن ما كان هداية و ما كان سفها \_ البحر الحيط ألمشرق و المغرب ﴾ الآية ، فبن ما كان هداية و ما كان شفها \_ البحر الحيط ألمس فقط « لا » ، و لم تكن الزيادة في بقية الأصول فحذفناها (٨) في م : و .

دليلا، و أكد الوصف بالطيش بقوله: ﴿ مَنَ النَّاسُ ﴾ المأخوذ من النوس و هو التحرك ، دون أن يقول: من أهل الكتاب ، أو بني إسرائيل -و انحو ذلك تصريحاً بذمهم و تعمماً لكل مر. ل مالاهم على ذلك ﴿ مَا وَالَّهُم ﴾ ولم يقولوا ٢: مَنْ ، زيادة في الآذي بالاحتقار ﴿ عن ه قبلتهم ﴾ . قال الحرالى: القبلة ما تجعل تبالة الوجه ، و القبل ما أقبل من الجسد في مقابلة الدر لما أدر منه على ﴿ التي كانوا عليها ﴾ \* أي بيت المقدس، و لعله ترك الإفصاح ليصلح ذلك لإرادة الكعبة أيضا ليصير المعنى: إن كانوا انتقلوا عن الكعبة بأمر الله فهم مبطلون في رجوعهم و إلا فهم فى كل حال أتباع الهوى؟ و فى ذلك إشارة إلى أنه لما انقطعت ١٠ حَججهم أَلْقُوا هَذَهُ الشَّبهـة إلى من اختـدعوه من المنـافقين و لم يقدروا أن يُواجهوا بها أحدا من الثابتي الإمان، كما قالوا فيما تقدم: "كونوا هودا او نصاری" و نحوه علما منهم بأن المحاج لهم عن المؤمنين من له الحجــة البالغة ؛ و لذا جاء جوابهم ' بقوله: ﴿ قُلُّ ﴾ خاليا عن خطاب لاً كما مضى فى قوله: " قل اتخذتم عند الله عهدا " " قل هاتوا برهانكم " (١) في م: أو (٢) في ظ: لم يقبل (م) في م و مد و ظ: مجعل - كذا (٤) في م:عنه. و في البحر المحيط ٤١٨/١: القبلة الحهة التي يستقبلها الإنسان و هي من المقابلة ، وقال قطرب: يقولون في كلامهم: ليس له قبلة ، أي جهة يأوي إليها ، و قال غيره : إذا تقابل رجلان فكل واحد منها قبلة لآخر (ه) العبارة من هنا إلى « اتباع الهوى » ليست في ظ (٦) في م: ينتقلو ا (٧) زيد بعده في م و مد: استثنافا لجواب من يقول فما تقول: لهم إذا قالوا ذلك .

و نحوه ؛ و ساق سبحانه الإخبار عنهم بذلك على طريق هو من أعلام النبوة و دلائل الرسالة ؛ فانه إخبار عما سيكون من الأعداء ، فكان منهم على وقق الخبر ؛ و لم يسقدروا مع شدة عداوتهم و اجتهادهم فى القدح بأدنى شبهة فى التكذيب على تكذيبه بالكف عن ذلك ؛ هذا مع توطئة الذلك فيما سلف فى خمسة مواضع : تحريفهم لكلام الله ، و إيقاعه النسخ ٢ و استدلاله على حسن فعله ، و إخباره بظلم مانسع المسجد ، و إخباره بأنه لا يختص به جهة دون أخرى ، و ذكره بناء البيت و ما أمر به من تعظيمه و انخاذه مصلى ؛ ٣ مع ما فى ذلك من توطين نفوس أهل الإسلام و إكرامهم بتعليم الجواب قبل الحاجة ، ليكون أقطع للخصم و أكسر لشوكته و أرد الشغبه ما و تسميتهم ١٠

<sup>(</sup>۱) في م: توطئته (۲) في ظ: انسخ (۲) العبارة من هنا إلى د الشغبه » ليست في ظ (٤) في مد: واردا (٥) مر م، وفي الأصل: الشعبه ، وفي مد: سعيه . (٦) و ﴿ سيقول ﴾ ظاهر في الاستقبال وأنه إخبار من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه و سلم أنه يصدر منهم هذا القول في المستقبل و ذلك قبل أن يؤمروا باستقبال الكعبة ، و تكون هذه الآية متقدمة في النزول على الآية المتضمنة الأمر باستقبال الكعبة ، فتكون من باب الإخبار بالشيء قبل وقوعه ، ليكون ذلك معجز ا إذ هو إخبار بالغيب و لتتوطن النفس على ما يرد من الأعداء و تستعد له فيكون أقل اخبار بالغيب و لتتوطن النفس على ما يرد من الأعداء و تستعد له فيكون أقل تأثيرا منه إذ فاجأ و لم يتقدم به علم ، و ليكون الحواب مستعدا لمنكر ذلك و هو توله : ﴿ فلله المشرق و المغرب ﴾ و إلى هذا القول ذهب الزغشرى و غير ه ، و ذهب قوم إلى أنها متقدمة في التلاوة متأخرة في النزول و أنه نزل ﴿ قد نرى عباس و عيره \_ البحر الحيط و / و و ع

سفها، ناظر إلى قوله فيما مضى عمن نافق منهم و من غيرهم "الا انهم هم السفهاء"، لأنهم و إن كانوا مصارحين بالكفر فاسم النفاق منطبق عليه من جهة أخرى و هو ١ أنهم أظهروا الكفر و أبطنوا معرفـــة الإيمان، أظهروا التكذيب و أبطنوا ما هم عارفون به من صدقه، وأيضا ه فاذا كان المنافقون الذين أظهروا حسنا سفهاء لما أبطنوه من القبيح فالذين عمهم القبح ظاهرا و باطنا أسفه ٢؛ و إلى قوله قريبا '' و من برغب عن ملة ابراهم الا من سفه نفسه " لما تقرر من مخالفتهم له و إن ادعوا الموافقه . و قال : ﴿ لله ﴾ ٣ أى الملك المحيط بكل شيء عظمة وعلما ٣ ﴿ المشرق و المغرب ﴾ مخصصا لهما لكونهها مجمعي الآفاق كما مضي فلا تختص ١٠ بالوَّجهة إليه جهة دون أخرى فما أمر به فهو الحق ٠

و لما قرر أن الجهات/كلها بالنسبة إليه سواء لأنها ملكه، على \* أن من توجه إلى شيء منها بأمره أصاب رضاه و ذلك هو الوصول إليه فعمر عن ذلك مستأنفا بقوله ' معظما لاهل' الإسلام و معرفا بعنايته بهم':

(١) في ظ: هم (٢) من م ومدوظ، وفي الأصل: السفه. والسفه أصله الخفة يوصف به الجماد، قالوا: ثوب سفيه أى خفيف النسج و الهلهة ، و رمح سفيه أى خفيف سريع النفوذ، و يوصف به الحيوانات غير الناس، فلو اقتصر لاحتمل الناس وغرهم ، لأن القول ينسب إلى الناس حقيقة و إلى غير هم مجازًا ، فارتفع المجازبةوله: ﴿ مِن النَّاسِ ﴾ البحر المحيط ٢٠٠/ (٣-٣) ليست في ظ (٤) ليس في م، وفي مد: علم (ه) في ظ: برضاه (٦) العبارة من هنا إلى «بهم» ليست في ظ. (٧) في م : باهل (٨) قال المهائمي : ﴿قه المشرق والمغرب﴾ أي الجهات كلها ، فله أن يولى عباده إلى أى جهة شاء لينضبط بها ظاهرهم فينضبط باطنهم لعلاقة بينها مع = يهدى (01)

112

(يهدى من يشاء) أى من عباده، او عظم الكعبة بقوله : (الى صراط مستقيمه) فى أى جهة كانت، فتى سلكه وصل إلى المقصود من غير ضلال، و نكره لأن المراد به جزئيات من الشريعة ؛ و أما الصراط المعرف فى الفاتحة فالمراد به الشريعة كلها بما دلت عليه وال، من الكال.

و لما بين استقامة القبلة التي وجههم إليها عرف أنها وسط لا جور

= اجمّاع الحلائق إلى جهة واحدة ليتفق بواطنهم في استفاضة الأنوار و له أثر عظيم، لذلك شرعت الجماءـة في الصلاة ليتفق أهل محلة و وجبت في الجمعة ليتفق أهل بلد و رجب الحج ليتفق أهل الآفاق ، و لا يتأتى تعيين الجهة إلا بأمرسماوى فحص إبراهيم عليه السلام بأكل الجهات و هي الكعبة لأنها المبدأ الترابي للانسان إذ بسطت الأرض من تحنها ، فاذا توجه إليه الظاهر توجه الباطن إلى مبدئيــة جناب الحق ، و قد كان فيها الدرة المحمدية أجابت الحق من الأرض و ما قابلها من السياه و الذ قال لها و الارض اثنيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين "؛ ثم جعلت لليهود صحرة بيت المقدس لأن منهما عروج بعض الأنبياء إلى الساء، قالتوجه إليها مشعر بمعراج الصلاة ، ثم جعلتا لمحمد صلى الله عليــه و سلم ليكون جامعا فحلت له الكعبة أولا لكمال نشأته، ثم جعلت له الصخرة بعد تحقق معراجه ليزداد عروجا حين تحول إلى المدينة فصلي إليها ستة عشر شهر ايتألف بها اليهود، ثم عاد إلى الكعبة لأن النهاية في الرجوع إلى البداية فكانت غاية الكمال لأن توجه الظاهر إليها لما استازم توجه الباطن إلى الحق لم يكن ثمة مسافة و المعراج يشعر بالمسافة و هي إنما تعتبر في حق البعداء فلذلك قال عز و جل ﴿ يـهدى من يشاء الى صراط مستقيم ﴾.

(١-١) ليست في ظ (١) في م: الى .

فيها فاتبع ذلك قوله: ﴿ و كذلك ﴾ أى و مثل ما جعلنا قبلتكم وسط لأنها إلى البيت العتيق الذى هو وسط الأرض و هو بناء إبراهيم عليه السلام الذى هو أوسط الأنبياء و هو مع ذلك خيار البيوت فهو وسط بكل معى ﴿ جعلنكم ﴾ بالهداية إليه فى الاستقبال و إلى غيره ما نأمركم به ﴿ امه ﴾ قال الحرالى: من الأم و هو تتبع الجملة و العدد بعضها لبعض إلى أن ينتهى الإمام أول ٢ ، فالإمام و الأمة كالمتقابلين، الإمام قاصد أيما ، و الأمة قاصدة إمامها الذى هو أيمها ، و الأمام ما بين البدين يمشهد الحس و سبيل القصد \_ انتهى . ٣ ﴿ وسطا ﴾ أى شريفة أخيارا ، لأن الوسط العدل الذى نسبة الجوانب كلها إليه شريفة أخيارا ، لأن الوسط العدل الذى نسبة الجوانب كلها إليه ، سواء ، فهو خيار الشيء ، قال أبو تمام الطائى :

كانت هي الوسط المحمى فاكتنفت مم بها الحوادث حتى أصبحت طرفا ا

(۱) في م: تنتهى (۲) ليس في م (۳) زيسه في م و مدد: و الأمم القرب و السير و البين من الأمر و القصد الوسط (٤) من م و مد وظ، و في الأصل: سريمه – كذا (٥) في م فقط: خيار. وفي البحر المحيط ١٨/١٤: الوسط لما بين الطرفين وصف به فأطلق على الحيار من الشيء لأن الأطراف يتسارع إليها الحلل و لكونه اسما كان الواحد و الجمع و المذكر و المؤنث بلفظ واحد.... و وسط الوادى خير موضع فيه و أكثره كلاء و ماء ، و يقال: فلان من أوسط قومه و إنه واسطة قومه و وسط قومه ، أي من خيارهم و أهل الحسب فيهم ؟ و قال زهر:

و هم وسط يرضى الأنام بحكمهم اذا نزلت إحـدى الليــالى بمعظم و قد وسط وسطة و وساطة (٦-٦) ليس فى ظ (٧-٧)كـذا فى الأصول، وفى ديوان أبى تمام ص ٢٠٠٤ الممنوع فاستلبت (٨-٨)كـذا، و فى الديوان : ماحولها الخيل (٩) من م و مد وظ، و فى الأصل: طرفان ــ كذا.

وظومد .

و سالك الوسط من الطريق محفوظ من الغلط، و متى زاغ عن الوسط حصل الجور الموقع في الضلال عن القصد ؟ فني هذا أنهم لما ادعوا الخصوصية كذبوا و ردت حججهم ٢ ثم أثبت الخصوصية لهذه الامة ٣ ؛ والوسط بالتحريك اسم لعين ما بين طرفي الشيء كَمْرَكُو الدائرة ، و بالسكون اسم مبهم لداخل الدائرة مثلاً ، وكذا ' كان ظرفا ، فالأول يجعل مبتدأ و فاعلا ه و مَفعولًا بِنه ، و لا يصح شيء من هذا في الساكن - قاله الأصبهاني . و مادة وسط مهموزة و غير مهموزة واوية و يائية بتراكيبها الأحد عشر : وسط ، وطس ، سوط ، سطو ، طوس ، طسو ، طیس ، طسی ، [ سط - ۲] سطأً ، طسأً ، تدور على العدل السواء الذي نسبته إلى كل جانب على التساوى ، و يلزم أن يكون أعلى من غيره ، لأن أكثر \* المخلوقات ١٠ كُرى ؛ و كل ما كان فى وسط الكرة كان أعلى ، و لان كل جزء بعد الوسط إذا نسبته إلى الطرف الذي يليـه كان ما بينه و بينه أ قــل عا <sup>٧</sup> بينه و بين الوسط؛ و يلزم [العدل الجودة و يلزم - ^ ] العلو الغلبـة الاختلاط و الاقتطاع و الضعف؟ فن الأصل الوسط من كل شيء ١٥ أعدله ، و وسط الشيء ما بين طرفيه ، فاذا سكنت السين كان ظرفا (١) وقع في ظ: مالك ـ مصحفا (٢) في م: حجهتم (٣) العبارة من هنا إلى « الأصبهاني » ليست في ظ (ع) في م و مد : لذا (ه) ليس في ظ (م) زيد من م ومد، وقد سقط من بقية الأصول (٧) في مد: ما (٨) زيد مر. م

Y-V

أو هو فيها هو مصمت فاذا كانت أجزاؤه متخلصة متانة فالإسكان؟ و وسَّطه قطُّعه نصفين، و توسط بينهم عمل الوساطة ' و أخذ الوسط بین الردی، و الجید، و وسط القوم و ۲ توسطهم و هو وسط فیهم أوسطهم نسباً وأرفعهم محلاً و هو المتوسط بين القوم ، و واسطة ه الرحل ما بين قادمته و آخرته، و أوطاس٣ واد بديار هوازن الما وصفه به دريد بن الصمة من أنه لا حزن ضرس و لا سهل دهس"، أى يُقل المشي فه بكونه شه الرمل و ما هو برمل و لا تراب . و من الجودة و هي ملزومة للحسن الوسط الباب، و الصلاة الوسطى أفضل الصلوات، و الطاووس طائر حسن ، و الجميـــل من الرجال و الفضة ، ١٠ و الأرض المخضرة فيها كل ضرب من النبت، و المطوس كمعظم الشيء الحسن، و الطوس بالفتح القمر و حسن الوجه و نضارته بعد علة ، و تطوست المرأة تزينت، وطواس كسحاب ليلة من ليالي المحاق كأنه من باب الإزالة أو بالنظر إلى أن النجوم في شدة الظلام أحسن. و من العلو: سطا الفرس أبعد الخطو<sup>٧</sup>، والساطى الفرس البعيد ١٥ الخطوة و الذي يرفع ذنب في حضره ، و الطويل ، و واسط الكور (١) في مد: الوسائط (٦) ليس في ظ (٦) في م: اوساط - كذا (٤) في م:

 <sup>(</sup>١) في مد: الوسائط (٦) ليس في ط (٣) في م. اوساط \_ كدا (٤) في م.
 موازن \_ كذا (٥) من مد و ظ، و في الأصل و م: دهش \_ كذا بالمعجمة .
 (٦) في ظ: هو (٧) في م و ظ: الخطوة .

مقدمه ' . و من الشدة و الغلية: صار الماء وسيطه ٢ غلب على الطين، و سطا عليه و به صال أو قهر بالبطش ٣ ، و الراعي على النــاقة أدخل يده في رحمها ليخرج ما فيها من ماء الفحل ' ، و الفرس ركب رأسه ، و ساطــاه شدد عليه ؛ و الساطئ الفحل المغتلم يخرج من إبل إلى إبل، و سطأها مهموزا كمنع جامعها؛ و الوطس كالوعـــد الضرب الشديد ه و الكسر، و الوطيس التنور وحرّ الحرب، و الوطيسة شدة الأمر، و ككُّـتّـاب و الراعي ، و تواطسوا على أي تواطحوا أي تـــداولوا الشر تبينهم ، و الموج تلاطم ، و أوطاس واد بديار هوازن الأنه أشد عما هو رمل صرف، والسوط^ الذي يضرب بنه والشدة والضرب، / والمسواط فـــرس لا يعطى حضره ١٠ إلا بالسوط ، ١٠ 188/ و السياط قضبان الكراب الذى عليه دماليقه أى عراجينه و الكراب أصول السعف الغلاظ العراض، و سوَّط أخرج ذلك؛ و الطوس بالفتح الوطء و بالصم دوام الشيء و دواء يشرب للحفيظ، و طواس كسحاب ليلة من ليالي المحاق ، و ما أدرى أن طوّس به أى ذهب به ' ؟ (١) من م و مد و ظ ، و في الأصل : مقدمـة (٢) و تع في الأصل : وشيطة ، و التصحيح من بقية الأصول (م) وقع في الأصل: بالطش، و التصحيح من بقية الأصول (٤) في م: العجل (٥) أي الوطّاس، و في مد: لكتاب\_كذا. (٦) في مد: السر (٧) زيد في ظ «و» (٨) في ظ: الصوط (٩) في م و ظ و مد: خضره (١٠) ليس في ظ .

و طسى كرضي طسا غلب الدسم ا على قلبه فاتخم كطسا أي واوياً ؟ وطسى مهموزا أيضا كفرح وجمع طشأ وطساء فهوطسيء إتخم أو تغير مِن أكل الدسم ١ ، و أطسأه الشبع و نفسي ٣ طاسنة و يدخـل هذا في الاضطراب و الاختلاط و الضعف . و من الكثرة الوسط ه و هي الناقة تملاً الاناء و يدخل في الجيد. و الطيس العدد الكثير، و كل ما فى وجه الارض مر. \_ تراب و قِمَام أو خلق كثير النسل كالذباب و النمل و الهوام أو دقاق التراب كالطيسل ' في الـكل ُ وكثرة كل شيء من الرمل و الماء و غيرهما ؛ و سطا \* الماء كثر ' ؛ و السويطاء مرقة كثيرة الماء . و من الاختلاط [سياط ككتاب مغن مشهور ؛ و\_ ٧ ] ١٠ سطا الطعام ذاقه ؛ و الساطئ \* الفحل المغتلم يخرج من إبـل إلى إبل ؛ و سطا الراعي على الناقة أدخل يده في رحمها ليخرج ما فيها ٩ من ماء الفحل؛ والسوط ' الذي يضرب به و الخلط و الضرب، والسياط قضبان الكراب الذي عليه دماليقه ، و سوط باطل ضوء يخرج ' ' من الكوّة، و سطت الشيء بالسوط ضربته به، و السوط أيضا ما يخلط ١٥ بسه كالمسواط و ولد لإبليس، و المسواط فرس لا يعطي تحضره (١) ليس في ظ (٢) في الأصل: راويا ـ كذا، و التصحيح من بقية الأصول. (٣) في م: نفى - كذا (٤-٤) ليس في ظ (٥) في ظ: وسط (٦) في مد: اكثر (v) زيد من م و مد (٨) في الأصل: الشاطي ، و التصحيح من بقية الأصول (٩) في م : فيه (١٠) في الأصل : الشوط \_ كذا بالشين المعجمة ،

و التصحيح من بقية الأصول (١١) في م و مد: يدخل .

<sup>71</sup> 

إلا بالسوط، و استوط أمره اضطرب و اختلط، و أموالهم سويطة ينهم مختلطة و الطوس بالضم دواء يشرب للحفظ، و الطاووس طائر و الارض المخضرة فيها كل ضرب من النبت، و من الاقتطاع الطاس أى الإناء يشرب فيه، و السوط النصيب و الفضلة من الغدير، و من الضعف الوسط من بيوت الشعراء و هو أصغرها، ه و طسأ كمنع مهموزا استحيى .

و لما أثبت لهم الوسط الذي من حمله كان جديرا بأن لا يخنى عليه شيء من الجوانب و استلزم ذلك كونه خيارا قال: ﴿ لتكونوا ﴾ أى أنتم لا غيركم ﴿ شهداء ﴾ \* أكم أفاده التعبير \* بهدا دون أن يقال: لتشهدوا ، و قال: ﴿ على الناس ﴾ أى كافة . و لما كان الرسول . الله عليه و سلم أوسطهم قال: ﴿ و يكون الرسول ﴾ أي لا غيره بما اقتضاه اختصاصه بكونه وسط الوسط ﴿ عليكم ﴾ خاصة الحيره بما اقتضاه اختصاصه بكونه وسط الوسط ﴿ عليكم ﴾ خاصة الرشهيدا ﴾ بأنكم تابعتموه و صدقتموه فكنتم خير أمة أخرجت للناس ،

<sup>(</sup>۱) في ظ: الظرب (۲) في الأصل: شويطة ، و التصحيح من بقية الأصول. (٣) من مد، و في م و ظ: مختلطه ، و في الأصل: مخلطه (٤) في الأصل: استجىء ، و التصحيح من بقية الأصول ، و زيدت بعده في ظ و مد: و سيأتي إن شاء الله تعالى في قول لقإن عليه السلام "ينبني اقم الصاوة" (٥) ليس في ظ . (٦) ليس في م (٧) زيد في م و ظ و مد: أي بالفعل بما أهلكم له [ و حققكم – زيد من م و مد] به بما أنالكم من التمكن (في ظ فقط: الشكر) في رتبة الوسط زيد من م و الخير – زيد من ظ المقتضيين [ للقبول – زيد من مد فقط ] الجامعة للعلو [ و الخير – زيد من ظ ] المقتضيين [ للقبول – زيد من مد فقط ] بالعلم و الثقة (٨ – ٨) ليست في م .

و بأنه قد بلغكم مدة حياته، فلما مات خلف فيكم كتابا معجزا متواترا لا يغسله الماء و لا تحرقه النار، لانه محفوظ فى الصدور متلو بالالسن إلى أن يأتى أمر الله ، و لذلك عبر بأداة الاستعلاء فافهم صوغ الكلام هكذا: إنهم محازوا شرفين أنه لا يشهد عليهم الا الرسول، و أنه لا يحتاج فى الشهادة على سائر الامم إلى غير شهادتهم دفعا لتوهم أن غيرهم يشهد عليهم كما شهدوا هم عليهم ، و لتوهم أن غيرهم لا يكتنى فى الشهادة عليه إلا بشهادة الرسول كما لم يكتف فيهم إلا بذلك .

و لما أعلم بما "سيقول السفها،" و علم جوابهم و بين سر التحويل بين علة التوجيه و إلى قبلتين بقوله : ﴿ و ما جعلنا ﴾ آأى بعظمتنا ، التى لا يقاويها أحد الله القبلة ﴾ قال الحرالى : فى جملته إنباء بأن القبلة بجعولة أى مصيرة عن حقيقة وراءها ابتلاء بتقليب الاحكام

(1) و فی بحر الحیط  $1/\gamma_3$ : و لما کان الشهید کار قیب علی المشهود له جی، بکلمة «علی» و تأخر حرف الجر فی قوله: ﴿علی الناس ﴾ عما یتعلق به ، جاه ذلك علی الأصل إذ العامل أصله أن یتقدم علی المعمول ، و أما فی قوله: ﴿علیكم شهیدا ﴾ فتقدمه من باب الاتساع فی الكلام للفصاحة ، و لأن «شهیدا» أشبه بالفواصل و المقاطع من قوله: «علیكم » فكان قوله «شهیدا» تمام الجملة و مقطعها دون علیكم (۲) فی م فقط : كأنهم (۳) فی مد : علیكم (٤) من م و ظ و مد، و فی الأصل : یکفی (۵) فی الأصل : الترخیة ، و التصحیح من بقیة الأصول . (۳-۲) لیست فی ظ (۷) زید فی الأصل و م : « و » ، و لم تكن الزیادة فی مد و ظ فذفناها (۸) و تع فی الأصل: بتلقیب ـ كذا مصحفا ، و التصحیح من بقیة الأصول .

ليكون تعلق القلب بالله الحكيم لا بالعمل المحكم، فالوجهة ' الظاهرة ليكون ذلك علما على المتبع عن صدق فيثبت عند تقلب الاحكام مما في ٣ قلبه من صدق التعلق بالله و التوجه له أيان ما رجهه ، وعلى المجيب عن غرض ظاهر ليس يسنده صدق باطن فيتعلق من الظاهر مما لا يثبت عند تغيره - انتهى ' . و بين أنها الأولى بقوله : ﴿ التَّى كُنْتُ هُ عليها ﴾ و بين أن العلة التمييز بين الناس بقوله: ﴿ الا لنعلم ﴾ أى بما لنا من العظمة بالجنود و الرسل و غيرهم حين وجود الأمر بالتحول عنها ﴿ من يتبع الرسول ﴾ في كل ما يأمر به اتباعا دالا على تمكن إيمانه ﴿ مَن يَنْقَلُبُ ﴾ أَي يُرَادُ \* [ فيـدسر - \* ] بعد إقباله متنكسا ﴿ حَلَّى عَقَبِيه ﴾ علما متعلقاً بموجود تقوم به الحجة في مجاري عاداتكم، و العقب مؤخر ١٠ القدم . و قال الحرالي: انجعل علما ظاهرا على الصادق و غيره يشمل العلم به من علم الغيب قبل كونه و بعد كونه، و من لم يعلم الغيب إلا عن علم بما ينبئي عنه نون الاستتباع فهذا وجهـه <sup>٧</sup> و وجه ما سرد من نحوه في القرآن و السنة ـ انتهى .

ثم بين <sup>^</sup> شدتها عـلى من أخلد إلى العادة <sup>^</sup> لغلبة القوة الحيوانية ١٥ البهيمية و لم يتمرن فى <sup>^</sup> الانقياد للا وامر الإلهية على خلع الإلف و ذل

<sup>(</sup>۱) في م و ظ و مد: و الوجهة (۲) من م و مد و ظ ، و في الأصل: يقلب كذا (۳) ليس في ظ (٤) ليس في مد (٥) من م و مد و ظ ، و في الأصل: يريد (۲) زيد من م و ظ (۷) من م و مد و ظ ، و في الأصل: وجه. (۸) ليس في م (۶) في مد: العبادة ـ كذا.

1100

النفس فقال: ﴿ وِ ان كانت ﴾ أى الجعلة / ﴿ لكبيرة ﴾ ا أى ثقيلة شاقة جدا ٬ لان مفارفة الإلف بعد طمأنينة النفس إليه أمر شاق جدا . ثم استثنى من أيده سبحانه بروح منه و سكينة فقال: ﴿ الا على الذين هدى الله ﴾ أى خلق ٢ الذي له الأمر كله ٢ الهدايية في قلوبهم فانقادوا ، لما هداهم إليه بنصب الآدلة .

و لما كان قبولهم لهذا الأمر و ثباتهم ٣ عند تغير الأحكام إنما كان عن إيمان و علم محيط جعل الله عزوجل أعمالهم و توجههم للقبلة الأولى من الإيمان فقال: ﴿ و ما كان الله ﴾ الذى له الكمال المطلق الريضيع ' ﴾ قال الحرالى: مما منه الضياع و الضيعة و هو التفريط المضاله غناه و ثمرة إلى أن لا يكون له غناه و لا ثمرة ﴿ إيمانكم ﴾ أى المصرح به فى قولكم: "امنا بالله " المشار إلى صدق الدعوى فيه بقولكم: "و نحن له مخلصون " فى شيء من الأشياء لا فى صلاتكم إلى القبلة الأولى، و لا فى تمييز الصادق منكم من المنافق بالامتحان بتغيير الاحكام من القبلة و غيرها و لا فى اختصاصكم به سبحانه دون أهل الأحكام من القبلة و غيرها و لا فى اختصاصكم به سبحانه دون أهل

<sup>(</sup>۱-۱) ليست في ظ. وقال المهائمي: أي وان الك القبلة كانت ثقيلة على أرباب النظر لما فيها من الانتقال من الأعلى إلى الأسفل ﴿ الاعلى الذين هدى الله للحكمة الإلهية في تأليف اليهود فأن هداهم يجبر نقصها (۲-۲) ليست في ظ. (۳) من م و ظ و مد، وفي الأصل: تباعدهم (٤) أضاع الرجل الشيء أهمله ولم يحفظه، والهمزة فيه للنقل من ضاع يضيع ضياعا، وضاع المسك يضوع: فاح - البحر المحيط ١/١٨٤.

الكتاب الجاحدين لآياته الناكبين عن مرضاته الناكثين لعهوده ٠

<sup>(</sup>۱) ليس في م وظ و مد (۲) ختم هذه الآية بهذه الجملة ظاهر و هي جارية مجرى التعليل لما قبلها أي للطف رأفته و سعة رحمته نقلكم من شرع إلى شرع أصلح لكم و أنفع في الدين، أو لم يجعل لها مشقة على الذين هداهم، أو لا يضيع إيمان من المن ؟ وهذا الأخير أظهر – البحر المحيط ١/٢٧٤ (٣-٣) ليست في ظ. (٤) زيد من م (٥) في ظ: يحفظ (٦) من م ومد وظ، و في الأصل: لمسراها. (٧) في البحر المحيط ١/٢٧٤: و قال القشيري: من نظر الأمر بعين التفرقة كبر عليه أمر التحويل، و من نظر بعين الحقيقة ظهر لبصير ته وجه الصواب عليه أمر التحويل، و من نظر بعين الحقيقة ظهر لبصير ته وجه الصواب في قلب في ما كان الله ليضيع ايمانكم في أي من كان مع الله في جميع الأحوال على قلب واحدة فسواء عبر أو قرر أو أثبت =

و لو لم يكن منه سعى في الوصلة فتقتلعه من ذنوبه اقتلاعا أشد ما كان بها اعتلاقا فتقيمه فيما ترضاه الإلهية و ذلك مع موافقته لما قاله العلماء ترق من العالى ' إلى الأعلى، فإن رحمة من لا سبب منه تقتضي العطف عليه أبلغ في نوعها من حيث كونها ابتداء و الأولى أبلغ في نفسها ٥ لما اقتضاها من السبب؛ فإن كان المراد بالناس العرب فهو بشارة له صلى الله عليه و سلم بأنه يقر عينه بجعلهم ٣ من حزبه بالتثبيت لمن كان إذ ذاك مقبلا و الإقبال لمن كان مديراً ، و إن كان المراد أعم منهم فهو بشارة باتباع أكثر الخلائق له صلى الله عليه و سلم ، ' فاذا نزل عيسى عليه السلام وقع العموم الحقيق في الطريق المحمدي باتباع الكل له ١٠ صلى الله عليه و سلم \* ° و الله أعـلم \* ؛ و يجوز أن يكون تعليلا للـكلام من أوله فيكون المعني أرب صفتَى رأفته " و رحمته مقتضيتان للتمييز بين المؤمنين وغيرهم للعدل بين الناس، لأن تسويسة المصلح بالمفسد يؤلم المصلح ' و سيأتي إن شاء الله تعالى في آخر براءة ما ينفسع استحضاره هنان.

١٥ و لما أشعر الكلام السابق أهل البلاغة باحداث أمر في القبلة

<sup>=</sup> أو بدل أوحقق أو حوّل فهم به له فى جميع الأحوال ـ قال قائلهم:
حيثًا دارت الزجاجة درنا يحسب الحاهلون أنا جننا

<sup>(</sup>۸-۸) ليست في م .

فتوقعوا الخبر عن ذلك وبين رأفته ورحمته بالناس عموما بين ذلك برسوله خصوصا بأن تحويله إلى الكعبة رأفــــة منه به و رحمة له مع ما تقدم من فوائده فقال تعالى: ﴿ قد نرى تقلب ١ وجهك ﴾ قال الحرالى: فيه نبأ إسماع لمن ترتقب أمرا أو خيرا يفيد مع المستقبل ندرة الوقوع، ففيه إعلام بأن النبي صلى الله عليه و سلم لما انطوى ضميره ٥ على إرادة التوجه للكعبة التي هي قيام للناس-حين كان هو ٢ رسولا لكافة الناس و كان ٣ صلى الله عليه و سلم على ملة أبيه إبراهيم عليه السلام يكتني بعلم آلله به عن مسألته، لأن الدعاء للطالبين قضاء حاجة و للكتفين بعلم الله عبادة أجاب الله تقلب وجهــه على قلة وقوع ذاك منه على ما تشمر به « قد ، بالتقليل للتقلب و للرؤية ﴿ في السماء ﴾ فيه إعلام ١٠ بما جعله من اختصاص السهاء٣ بوجه المداعي، كما اختص غيب القلوب بوجهة المصلي ، فالمصلي ترجع إلى غيب قلبه و لا يرفع طرف إلى السهاء ولينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السهاء ' في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم، و الداعي يتوجه إلى السهاء و يمد يديه كما قال: دحتي رأينا عفرة إبطيه، - انتهى ملخصا . ﴿ فلنولينك ﴾ أي قتسبب عن تلك ١٥

<sup>(</sup>۱) التقلب التردد و هو الطاوعة قلبته فتقلب .... ، و اختص التقلب بالساء الأن الساء جهة تعود منها الرحمة كالمطر و الأنوار و الوحى ، فهم يجعلون رغبتهم حيث توالت النعم ، و لأن الساء قبلة الدعاء ، و لأنه كان ينتظر جبريل و كان ينزل من الساء \_ البحر الحيط ١/ ٤٧٨ (٧) ليس في م (٣) زيد في ظ: النبي (٤) زيد في م : إلى الساء \_ مكر دا .

1177

الرؤية أنا نوليك من غير شك ﴿ قبلة ﴾ قال الحرالي: نكّرها لما كان

من ورائها قبلة التوجه العام في ' تنقله ، فتلك ' هي القبلة التي هي ٣ توجه لوجه الله لا توجه لمنظر ٤ باد من خلق الله ، فكان متسع القبلة ما بين اختصاص/ القبلة الشامية إلى قيام القبلة الحجازية إلى إحاطة ه القبلة العامة الآفاقية °؟ و في قوله : ﴿ ترضُّلُهَا ﴾ إنباء باقراره للتوجه لهذه ُ القبلة ، لأن الرضى وصف المقر لما ريد ، فكل واقع بارادة لا يكون رضي للى أن يستدركه الإقرار، فان تعقب الرفع والتغيير فهو مراد غير مرضى - انتهى . و دل على أن مرضيه الكعبة بفاء السبب في قوله: ﴿ فُولُ وَجَهَكُ ﴾ ، و أما قلبـك فأنمـا توجهه ۗ إلى الله ، الغيب (١) زيد في م و مد: اي نتبعت و نوجهك (٧-٧) من ظ و مد، و في م: توجهه فتلك، و في الأصل: سقله قبلك (٣) ليس في م (٤) في مد: لنظر . (ه) و قال أبوحيان الأندلسي في البحر المحيط ٤٢٨/١ : و جاء الوعد قبل الأمر لفرح النفس بالإجابة ثم بانجاز الوعد فيتوالى السرور مرتسين ، و لأن بلو غ

و ليس فى اللفظ ما يدل على أنه كان يطلب باللفظ قبلة معينة ، و وصفها بأنها مرضية لمه لتقربها من التعيين لأن متعلق الرضا هو القلب و هو كان يؤثر أن تكون الكعبة و إن كان لا يصرح بذلك (٦) فى الأصل و ظ: مرضية ، و التصحيح من م و مد (٧) فى الأصل: توجه ، و التصحيح من

المطلوب بعد الوعد به أنس في التوصل من مفاجأة و توع المطلوب. و نكر

القبلة لأنبه لم يجر قبلها ما يقتضي أن تكون معهودة فتعرف بالألف و اللام ،

يقية الأصول.

للغيب

نظم الدرر

للغيب و الظاهر ، ﴿ شطر ﴾ ` أى عين ﴿ المسجد ﴾ كما استدل الشافعي 'رحمه الله' ٣ في الرسالة ٣ على ذلك بجملة من أشعار العرب و قال: و هذا كله من أشعارهم يبين " أن شطر الشيء قصد عين الشيء ؛ إذا كان معاينا فبالصواب وإن كان مغيبًا فبالاجتهاد ﴿ الحرام ﴾ و تعييره بهذا دون الكعبة فه توسعية . قال الحرالي: سماه الله حراما ٥ لحرمته حيث لم يوطأ قط إلا باذنه و لم يدخل إلا دخول تعبد و ذلة فكان حراما على من يدخله دخول متكبر أو متحير" - انتهى -[ وعن الإمام الماوردي أن كل موضع ذكر الله فيه المسجد الحرام فالمراد به الحرم إلا هذا فالمراد به الكعبة - انتهى . وعد عنه بذلك لان السياق للصلاة التي أعظم مقصودها ^ السجود، و سيأتي عند ١٠

ألا من مبلغ عنى رسولاً وما تغني الرسالة شطر عمر أى نحوه . ويقال شطر عنه بعد و شطر إليه أنبل ، و الشاطر من الشباب البعيد من الحران الغائب عن منزله، يقال شطر شطورا، والشطير البعيد، منزل شطير أي بعيد . . . . أي استقبل بوجهك في الصلاة نحو الكعبة ، و بهذا الأم نسخ التوجه إلى بيت المقدس ــ البحر المحيط ١ / ٤١٨ ، ٤٢٨ . (٢-٢) في ظ: رضي الله عنسه (٣-٣) ليس في مد (٤) زيسد في م و مد: إذا قلت: اقصد شطر كذا . معروف ( في م : معلوم ) أنك تقول: اقصد قصد عن كذا ، يعنى قصد نفس كذا ، ثم قال (ه) في م : بين ، و ليس في مد (٦) زيد في م و مد: إنتهى و كان حقيقت الموضع المتصف منه فهو الذي إذا قسم من عنده كان شطرين متساويين (v) في م : متخبر  $(\Lambda)$  العبارة من هنا إلى «على هذا» ليست في الأصل و ظ.

<sup>(</sup>١) الشطر النصف و الحزء من الشيء و الحهة ، قال الشاعر:

"يسئلونك عن الشهر الحرام" ويادة على هذا-" ، وفي المؤطأ عن سعيد بن المسيب أنه قال: صلى ٣ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم المدينة ستة عشر شهرا نحو بيت المقدس، ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين، و لما بشره "سبحانه بالتحويل أولا و أوقع المبشر" به ثانيا أشار إلى بشارة ثالثة بتكثير أمته و نشرهم في أقطار الأرض لجمعهم إليه في قوله: ﴿ وحيث ما كنتم ﴾ أي من جهات الأرض التي أورثكم إياها الله فولوا وجوهكم شطره ﴾ بتوجيه قلوبكم إلى .

و لما حرر ذلك و قرره بين أن العائبين لدينه بذلك من أهل الكتاب عالمون بحقية هذا التحويل و أنه من أعلام نبوته فقال:

1 ﴿ و إن الذين اوتوا الكتب ﴾ أى من اليهود و النصارى، و لم يصفهم منا بالسفه لإثبات العلم فى قوله: ﴿ ليعلمون انه ﴾ أى هذا التحويل ﴿ الحق \* ﴾ أى مُ ليس بعده فى أمر القبلة حق آخر يرفعه أصلا ﴿ من

<sup>(</sup>۱) سورة ۲ آیة ۲۱۷ (۲) زیدت من م و مد و ظ (۳) لیس فی ظ (۶) فی م: بشر (۵) من ظ و م و مد، و فی الأصلی: البشر (۴) زید فی م و مد: أی میلوا و قربوا و اتبعوا موجهین . و فی البحر الحیط ۴/ .۳۰: و لما كان صلی الله علیه و سلم هو المتشوف لأمر التحویل بدأ بأمره أولا ثم أتبع أمر أمته ثانیا لأنهم تبع له فی " ذلك و لئلا یتوهم أن ذلك مما اختص به صلی الله علیه و سلم، وفی حرف عبد الله " فولوا وجوهكم قبله " و قرأ این أبی عبلة " فولوا وجوهكم قبله " و قرأ این أبی عبلة " فولوا وجوهكم تلقاه ه" و هذا كله یدل علی أن المراد بالشطر النحو (۷) كرده فی م ثانیا .

ربهم ﴾ 'أى المحسن إليهم بارسال هـنا الرسول الذي يرفع عنهم إصرهم و كانوا ينتظرون رسالته ، فعند ما أتاهم ردوا رحمته ، و جعل ذلك سبحانه في سياق ٣ مهدد له آ مرج له و لاتباعه تسلية لهم و تثبيتا و تقوية لعزائمهم و تمكينا حيث ختم الآية بقوله: ﴿ و ما الله ﴾ أي المحيط بكل شيء قدرة و علما أ ﴿ بغافل عما يعملون ﴾ قال الحرالي: ٥ بالياء أي التحتانية إعراضا عنهم ، و بالتاء إقبالا عليهم ، ففيه إنباء بتماديهم على اسوء هدد فيه لما أقبل عليه ، و في متماد على سوء هدد فيه لما أقبل عليه ، وفي متماد على أسوا منه أوجب في تهديده الإعراض عنه عليه ، وفي متماد على أسوا منه أوجب في تهديده الإعراض عنه عليه ، وفي متماد على أسوا منه أوجب في تهديده الإعراض عنه

(۱) أى ثابتا من ربهم ، و فى ذلك دليل على أن التحول من بيت المقدس إلى الكعبة لم يكن باجتهاد ، إنما هو بأمر من الله تعالى ، و فى إضافة الرب إليهم تنبيه على أنه يجب اتباع الحق الذى هو مستقر عمر... معتن باصلاحك كما قال تعالى "الحق من ربك" – البحر المحيط ١/ ٣٠٤ (٢ - ٢) فى م و مد: سبحانه ذلك . (٣-٣) من م ومد وظ ، و فى الأصل: بهدد له (٤-٤) ليست فى ظ (٥) من م ومد ، وفى الأصل: تعملون ، وفى الأصل: تعملون – كذا. وفى البحر المحيط ١/ ٣٠٤: قرأ أبن عام وحزة والكسائى بالتاء على الخطاب ، فيحتمل أن يراد به المؤمنون قو أبن عام وجوهم شطره " و يحتمل أن يراد به أهل الكتاب فتكون من باب الالتفات ، و وجهه أن فى خطابهم بأن الله لا يغفل عن أعمالهم تحريكا لهم بأن يعملوا بما علموا من الحق ، لأن المواجهة بالشيء تقتضى شدة الإنكار وعظم الشيء الذى ينكر . ومن قرأ بالياء فالظاهر أنه عائد على أهل الكتاب لجيء ذلك فى نسق واحد من الغيبة ، و على كاتا القراء تين فهو إعلام أن الله تعالى لا يهمل أعمال العباد و لا يغفل عنها وهو متضمن للوعيد (٦) العبارة من هنا إلى « وفى متماد على » ليست فى م .

و الإقبال على غيره ممن لم يصل فى السوء و المكائدة إلى ما وصل إليه المعرض عنه .

ولما أطمع أول الآية في أهل الكتاب، وقطع عنهم آخرها صرح بما لوَّح ٢ إليه هذا الآخير ٣ و أعلمه صلى الله عليه و سلم بعاقبة ه أمرهم وأنه لا اتفاق بينه وبينهم أصلا و لا اتفاق بين فريقيهم مع كون الكل من بني إسرائيل ليريحه صلى الله عليه و سلم من التطلع إلى هدى بعضهم فقال تعالى: ﴿ و لئن اتبيت الذين اوتوا ﴾ ' بناه للجهول تنبيها على هوانهم الكتب الكتب العند والنصاري ﴿ بكل الله ﴾ أى من الآيات المسموعة مرغبة و مرهبة و من الآيات المرثية مغرّبة ١٠ و مقربة ﴿ مَا تَبْعُوا قَبَلْتُكُ ﴾ أي هذه التي حولت إليها و كنت الحقيق بها لكونها قياما للناس كما أنت رسول إلى جميع الناس، الآن إعراضهم ليس عن شبهة إذا زالت زال بل عن عناد أ . ثم أوماً له إلى أنهم ينصبون له الحبائل ليعود ولو ساعة من نهار إلى قبلتهم ليقدحوا بذلك فيه فقال: ﴿ وِ مَا انت بَتَابِعِ قَبْلَتُهِ مِ ﴾ ثم أشار إلى عيبهم باختلافهم ١٥ و تفرقهم مع نهيهم عنه فقال: ﴿ و ما بعضهم ﴾ ' أي أهل الكتاب ' ﴿ بتابع قبلة بعض ﴾ مع تقاربهم في النسب، و ذلك حثا للعرب على الثبات على مباعدتهم و الحذر من مخادعتهم •

و لما كان دينهم قد نسخ أعلم سبحانه بأن ثباتهم على قبلتهم مع (١) ليس في م (١) في م : يلوح (٣) في م و ظ ومد: الاخر (٤-٤) ليست في ظ.

ذلك مجرد هوى ٢ [ فقال - ٣] منفرا اللائمة عنهم و محذرا لهم منهم بخطاب الرأس ليكون ذلك أدعى لقبول الاتباع ﴿ و لئن اتبعت اهواءهم ﴾ و لما كان هذا السياق لامر القبلة فقط قال ن ﴿ من بعد ما جاءك من العلم ﴾ قال الحرالى : فأبهمه و لم يكن نحو الأول الذى قال فيه " بعد الذى " لظهور ما ذكر فى الأول و خفاه ما وقعت ٢ إليه الإشارة فى هدذا ، ه و جاءت فيه " مِن " ، التي هى لابتداء من أولية ٨ لحفاء مبدإ أمر الملة التي من العلم هنا و ظهور ذلك الأول ، لأن ذلك كان فى أمر الملة التي

(1) ليس في م (٧) العبارة من هنا إلى « الاتباع » ليست في ظ (٧) زيد من م و مد (٤) من مد ، و في الأصل: منفي ، و في م : منفر دا ـ كذا مُصحف . (ه) وتعليق وقوع الشيء على شرط لايقتضي إمكان ذلك الشرط ، يقول الرجل لامرأته: إن صعدت إلى الساء فأنت طالق ، و معلوم امتناع صعودها إلى الساء وقال تعالى في الملائكة الذين أخبر عنهم أنهم و لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون '' قال '' و من يقل منهم اني الله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزى الظلمين " و إذا اتضح ذلك سهل ما ورد من هذا النوع و فهم من ذلك الاستحالة ، لأن المعلق عـلى المستحيل مستحيل ، و يصير معنى هذه الجملة التي ظاهرها الوقوع على تقدير امتناع الوقوع و يصير المعنى: لايعد ظالما و لا تكونه لأنك لا تنبع أهواءهم ، وكذلك لا يحبط عملك لأن إشراكك ممتنع ، وكذلك لا يجزى أحد من الملائكة جهنم، لأنه لا يدعى أنه إله، وقالوا: ما خوطب به من هو معصوم مما لا يمكن و توعه منه فهو محمول على إرادة أمته و من يمكن وقوع ذلك منه ، و إنما جاء الحطاب له على سبيل التعظيم لذلك الأمر و النفخيم لشأنه حتى يحصل التباعد منه \_ البحر المحيط ١/٢٣٦ (٦) في ظ: قاله (٧) في م: و قف (٨) في م: اوليه . مأخذها العقل ، و هذه ' في أمر التوجيه الذي مأخذه الدين و الغيب . قال الحرالي: قال تعالى ﴿ انك اذا لمن النظلمين ﴾ على حد ما ذكر من أنه من لمح لمحا من وصف كان من الموصوف به بألطف لطف ووصف كل رتبة بحسبها ، فما يرفع عنه النبي صلى الله عليه و سلم من باب إظهار ١٢٧/ ٥ رغبتـه و حرصه على هداية / الخلق الذي جبل على الرحمة فيه وطلب المسامحة في التقاصر عنه نظرا منه إلى حق الله تعالى و مضمون وصية الله تعالى له حين ا أوصاه بغير ترجمان و لا واسطة أن يصفح عمن ظلمه و يصل من قطعه ؛ فكان صلى الله عليه و سلم يطلب ٣ وصل المنقطع عنه حتى يعلن \* عليه بالإكراه في ترك ذلك و ودعه فيجيبه حكما و إن كان ١٠ معه علماً ، ومنه قوله: اللهم [ اغفر - " ] لقومى! فانهم لا يعلمون . فني طيّ كل خطاب له يظهر الله عز و جل فيه إكراهه على أخذ حكم الحق و إمضاء العدل أعظم مدحة له و التزام لوصيته إياه ، فهو ممدوح بما هو مخاطب بخطاب الإكراه عـلى إمضاء العدل و الاختصار فى أمر رحمته للعالمين ، فرفعه الله أن يكون ممن يضع رحمة في موضع استحقاق ١٥ وضع النقمة ، فذلك الذي ٣ يجمع معناه بين متقابل الظالمين فيمن يضع النقمة موضع الرحمة فيكون أدنى الظلم، أو من يضع الرحمة في موضع (١) في م: هذا (٢) من م و ظ و مد، و في الأصل: حتى (٩) ليس في م (٤) في الأصل بم يعلى ، و التصحيح من بقية الأصول (ه) زيد من م و ظ و مد . و في رُواية: اهد قومي (٦) في ظ: بذلك .

النقمة فيكون منه بتغيير الوضع بوضع الفضل موضع العدل؟ وعلى ا ذلك جميع ما ورد في القرآن من نحو قوله: "فان كنت في شك بما آنزلنا إليك فسئل الذين يقرءون الكتب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك \_ أي في إمضاء العدل \_ فلا تكون من الممترن ٢ " في طلب الفضل لأهل العدل فان الله بمضى عدله كما يفيض فضله ، وكذلك قوله : "عبس ه و تولى وان جاءه الاعمى ٣٠ " فيه " إظهار لمدحته بحرضه على تألف الأبعدين و وصل القاطعين حــــتي ينصرف علهـَم بــالحكم و إشادة ٧ الإكراه عليه \* في ذلك ، فلا ينصرف عن حسكم الوصية إلى حكم الكتاب بالحق إلا عن إشاءة لا باكراهه عليه ، فهو محمود بما هو منهى عنه، لإن خطابه أبـدا في ذلك في القرآن فيها بين الفضل و العدل، ١٠ و خطاب سائر الخلق جار فيما بين العدل و الجور ، فين الخطابين ما بين درج العلو و درك السفل في مقتضى الخطابين المتشابهين في القول المتبأينين (١) ليس في ظ . و في البحر المحيـط ١ / ٤٣٣ : قال الزنجشري : قوله ﴿ و لَيْنَ اتبعت اهو اءهم ﴾ بعد الإفصاح عن حقيقة حاله المعلومة عند. في قوله "2 وما انت بتابع قبلتهم '' كلام وارد على سبيل الفرض والتقدير بمعنى: و لأن أتبعتهم مثلا بعد وضوح البرهان و الإحاطة بحقيقة الأمر إنك إذا لمن المرتكبين الظلم الفاحش، و في ذلك الطف للسامعين و زيادة تحذير و استفظاع بحال من يترك الدايل بعد إنارته و يتبع الهوى و إلهاب للثبات عـلى الحق ( ۲ ) سورة ١٠ آية ١٤ (٣) سورة ٨٠٠ آية ١ و٢ (٤) زيد في م وظ ومد: الآيات (٥-٥) في م : اظهار المدحه بحرصه  $(\gamma)$  في م : الحكم  $(\gamma)$  في م : الله م

فى العلم - انتهى . و سيأتى فى قوله تعالى: "عفا الله عنك لم اذنت لهم" فى سورة التوبة ' ما يوضحه .

و لما ختم الخطاب بالإشارة بقوله: " اهوا هم" الى علمهم بحقية هذا التحويل تلويحا كما فتحه بالإعلام به تصريحا كرّ على تأكيد الإعلام بمَا هم علمه ف أمرها من التحقق الشارة إلى ما تبطنوه من العناد الموجب للتمادى في الفساد فقال مضمرا له على وجه يصلح أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم معظما لهذه المعرفة باسناد الإيتاء إليه سبحانه: ﴿ الذين 'اتينهم ﴾ \* أي بما لنا من العظمة التي هم بها عارفون ﴿ الكُتُبِ يعرفونه ﴾ أي التحويل المتضمن لزيادة تحققهم لصدق الرسول صلى الله عليه و سلم وكمال " علمهم به ﴿ كَمَا ١٠ يعرفون ابناءهم ﴾ لا يشكون في حقية ذلك بوجه لظهور دلائله عندهم، لانهم يعرفون الرسول صلى الله عليه و سلم بجميع نعوته [معرفة -^] لا يشكون فيها لكونها عن الله الذي لا خلف في قوله ، فبذلك صاروا يعرفون صحة هذا التحويل هذه المعرفة، و ذلك كما أنهم لا يشكون في شيء بما تقع به المعرفة لأبنائهم لشدة ملابستهم لهم ؛ و الحاصل أن معرفتهم ١٥ بنبوته تزيدهم في المعرفة بحقية التحويل [بصيرة لأنه من نعته، و معرفتهم بأمر التحويل - ٢ ] يثبتهم في حقية نبوتــه لكونه مما ثبت منها، و لذلك قال الحرالى: في انبائه تحققهم بعيان ما ذكر لهم من أمره ، لأن (١) سورة ٩ آية ٣٤ (٢) في م : « باهواهم » (٣) في مد: التحقيق (٤) في ظ:

<sup>(</sup>١) سورة ٩ اية ٣٤ (٢) في م : « باهواهم » (٣) في مد: التحقيق (٤) في ظ: يبطنوه (٥-٥) ليست في ظ (٦) العبارة من هنا إلى « ابناءهم » ليست في م . (٧) في ظ: كان (٨) زيد من م و ظ (٩) زيد من م و ظ و مد .

العارف بالبيء هو الذي كان له به إدرائ ظاهر بأدلة ثم أنكره لاستباهه عليه ثم عرفه لتحقق ذكره لما تقدم من ظهوره في إدراكه ، فلذلك معني المعرفة لتعلقها بالحس و عيان القلب أتم من العلم المأخوذ عن علم بالفكر ' و إنما لم تجز ۲ في أوصاف الحق لما في معناها من شرط النكرة ، ولذلك يقال المعرفة حد بين علمين: علم على تشهد الاشياء ه ببواديها ، و علم دون يستدل على الأشياء بأعلامها و فيه أي التشديه بالابناء إنباء باتصال معرفتهم به كيانا كيانا إلى ظهوره ، و لو لم يكن شاهده ' عليهم إلا ارتحالهم من بلادهم من الشام إلى محل الشدائد من أرض الحجاز لارتقابه و انتظاره " فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به " و أجرى المثل بذكر الابناء لاشتداد عناية الوالد بابنه لاعتلاقه بفؤاده ، ١٠ ففيه إنباء بشدة اعتلاقهم به قبل كونه ﴿ و ابن فريقا منهم ﴾ أي ففيه إنباء بشدة اعتلاقهم به قبل كونه ﴿ و ابن فريقا منهم ﴾ أي أهل الكتاب ﴿ ليكتمون الحق ﴾ أي يخفونه و لا يعلنونه ' .

و لما كان لا يلزم من ذلك علمهم به و لا يلزم من علمهم به استحضاره عند الكتمان قال: ﴿وهم يعلمون م ﴾ أى أنه حق و أنهم آثمون بكتمانه ، فجعلهم أصنافا: صنفا عرفوه فاتبعوه ، و صنفا عرفوه فأنكروه كما فى إفهامه ، ١٥

<sup>(1)</sup> وقع في الأصل: الفلك \_ كذا مصحفا ، و التصحيح من بقية الأصول . (٢) في م و بهد: لم تجر (٣) في م و مد: يشهد (٤) من م و ظ و مبد ، و في الأصل: شاهبدة (٥) و الحق المكتوم هنا هو نعت رسول الله صلي الله عليه و سلم \_ قاله فتادة و مجاهد ، أو التوجه إلى البكعية ، أو أن البكعبة هي القبلة ، أو أعم من ذلك فينادرج فيه كل حق \_ اليجر المحيط ٢٣٦/١ .

1171

و فريقًا علموه فكتموه ؟ و في تخصيص هذا الفريق بالعلم إشعار بفرقان

ما بين حال من يعرف و حال من يعلم ، فلذلك كانوا ثلاثة أصناف:
عادف ثابت و عارف منكر ا هو أردؤهم ٢ ، / و عالم كاتم لاحق به ؟
و فى مثال يكتمون و يعلمون إشعار بتاديهم فى العلم و تماديهم فى الكتمان .
و لان هذا المجموع يفيد قهر الحق للخلق بما شاه منهم من هدى و فتنة لتظهر فها رحمته و نقمته ٣ و هو الحق الذى هو ماضى الحكم الذى جبلة محمد صلى الله عليه و سلم تتقاضى التوقف فيه لما هو عليه من طلب الرحمة و لزوم حكم الوصية خاطبه الحق بقوله: ﴿ الحق ﴾ أى هذا التفريق و التصنيف الموجب لعمارات درجات الجنية و عمارات دركات النيار و التصنيف الموجب لعمارات درجات الجنية و عمارات دركات النيار و التهريف الموجب العمارات درجات الجنية و عمارات دركات النيار و التهريف الموجب العمارات درجات الجنية و عمارات دركات النيار و التهريف الموجب العمارات درجات الجنية و عمارات دركات النيار و التهريف الموجب العمارات درجات المحتمد و التهريف المحتمد و التهريف المحتمد و المحتمد و التهريف المحتمد و التهريف المحتمد و التهريف المحتمد و المحتمد و التهريف المحتمد و المحتمد و

﴿ فلا تكون ﴿ مِن الممترين ه ﴾ فيها فسر نحوه من اشتباه المرتبين

الواقعة منه فيم بين الفضل و العدل و الواقعة من غيره فيما بين الجور

و العدل - انتهى . و فيه زيادة و تغيير ، و فى تأكيد الأمر تارة بالعلم و تارة بالمعرفة و تارة بغيرهما تأكيد لوجوب اتباعه صلى الله عليه و سلم و إزاحة لما يلقيه السفهاء العالمون به من الشبه . قال الحرالى : و الممترى من الامتراء و هو تكلف المرية و هى مجادلة تستخرج السوء من خبيثة المجادل ، من امتراء ما فى الضرع و هو استيصاله حلبا ، و لأنه حال الشاك ه ربما أطلق عله .

و لما بين أن أحدا من لهؤلاء الفرق لا يُتبع قبلة الآخر و تضمن ذلك أن لكل منهم قبلة ' وقرر أن ذلك من أهل الكتاب على وجه العناد أثبت ما تضمنه الـكلام السابق على وجه أعم منه و سبب عنـه النتيجة فقال تعـالى: ﴿ وَلَكُلُّ ﴾ أيُّ لَكُلُّ فَرِيقٌ مِنَ المذكورين ١٠ وغيرهم ﴿ وَجَهَةً ﴾ أي مقصد يقصده ويوجه وجهه إليه ويقبّل بقلبه عليه من القبلة للصلاة و غيرها من جميع المقاصد ﴿ هُو مُولِهَا ﴾ إن كسر اللام كان المعني هو متوليها أي فاعل التولية أي ماثل إليها بوجهه أ لأن المادة تدور بكل ترتيب على الميل كما يأتى إن شاء الله تعالى في = ودل " المترين" على وجودهم، ونهى أن يكون منهم والنهى عن كونه منهم أبلغ من النهني عن نفس الفعل . . . . و المعنى : فلا تكونن من الذين يشكون في الحق ، لأن ما جاء من الله تعالى لا يمكن أن يقع فيه شك ولا جدال، إذ هو الحق المحمض الذي لا يمكن أن يلحق فية ريب و لا شكُّ - البحر المحيط ١٠٧/١ . (١) من ظ ، و في الأصل و م و مد : خبئة حَكَذَا (٧) ليس في مد (٣) زيدت في م: و (٤) زيد في م: و مستقبل و تابع لها .

آخر الانفال، فيكون ولى المعنى تولى كقدم بمعنى تقدم، و من المعلوم الفرق بين تولاه و تولى عنه ، و إن فتح " فالمعنى : هو ممال إليها . قال الحرالى : و فى قراءة مولّيها - بالكسر - إشعار باختلاف جبلات أهل الملل و إقامة كل طائفة منهم بما جبلت عليه ، و فى قراءة " موليّنها" إظهار حقيقة ذلك و أنه ليس ذلك منهم بل بما أقامهم فيه المولى لهم حيث شاء، و أبهم فيه المولى لما كان فى طوائف منهم حظ هوى "، و هو من التولية و هو ما " يجعل بما يلى الجسد ، أو القصد أى " يكون ميالا" بين يديه ملاصقا و هو ما " تجعل بما يلى الجسد ، أو القصد أى " يكون ميالا" بين يديه ملاصقا له - انتهى .

و لما كان فعلهم هذا إنما هو لأجل تركية النفس و خلاصها و كان ذلك لا يحصل إلا بفعل الخير و اجتناب الشر سبب عنه قوله: 
( فاستبقوا الخيرات ) أى فاجعلوا أنتم مقصد كم أنواع الخير من القبلة ( ) لبس فى ظ ( ) زيد فى الأصل فقط و ان » ( ) و قرأ ابن عام ، هو مولها بفتح اللام - اسم مفعول و هو قراءة ابن عباس ( ) وقيل المعنى و لكل ملك و رسول صاحب شريعة جهة قبلة ، فقبلة المقربين العرش و قبلة الروحانيين الكرسي ، و قبلة الكروبيين البيت المعمور ، و قبلة الأنبياء قبلك ببت المقدس ، و قبلتك الكبية ؛ و قد اندرج فى هذا الذى ذكرنام أب المراد بوجهة قبلة و هو قول ابن عباس و هي قراءة أبى قرأ : " ولكلي قبلة " و قرأ عبد الله : " و لكلي جعلنها قبلة " - البحر المحيط ، / ٢٠٠٤ ( ه ) فى الأصل فقط : عبد الله : " و لكلي جعلنها قبلة " - البحر المحيط ، / ٢٠٠٤ ( ه ) فى الأصل فقط : وهو الوصول إلى الشيء أولا ، و يكوني افتعل منه إما لموافقة المجرد و غرها و هو الوصول إلى الشيء أولا ، و يكوني افتعسل منه إما لموافقة المجرد و غرها و وهو الوصول إلى الشيء أولا ، و يكوني افتعسل منه إما لموافقة المجرد و غرها

وغيرها و تسابقوا في قصدكم إليها، أي كونوا في المبادرة إلى أفعال الحنير كمن يسابق ا خصا فهو يجتهد في سبقه ، ٢ فان الاستباق تكلف السبق و السبق بروز أحد المتجاريين ٣ ، ثم حثهم على ذلك و حذرهم من تركه بقوله على وجه التعليل: ﴿ إِن ما تكونوا ﴾ أي من الجهات التي استبقتم إليها الحسية و المعنوية ﴿ يات بكم الله ﴾ أي الملك الاعظم الرجيعا ﴾ هنها إليه في يوم البعث أن علل هذه العلة بقوله: ﴿ إِن الله ﴾ أي الذي له الامركله الرعلي كل شيء قديره ﴾ و في ذكر البعث هنا معادلة بين القبلتين: قبلة أهل الفضل الأمة الوسط التي جعلت محل الامن، و القبلة الاولى . قال الحرالى: من حيث يرد الحلق في البعث إلى موطن القبلة السابقة من أرض الشام، فيكون موطن الحق و العدل أولى القبلتين بذلك ، ١٠ لان أعلى القبلتين موطن أمنة من حيث أن من دخله كان آمنا ، فكان

<sup>=</sup> فيكون معنا. و معنى سبق واحدا أو لموافقة تفاعــل فيكون استبق و تسابق بمعنى واحد ــ البحر المحيط ١/٩/١ .

<sup>(</sup>۱) فى ظ: سابق (۲-۲) فى م و مد: فالاستباق ، و فى الأصل: فان الانسباق ــ كذا (۳) من م و ظ ، و فى الأصل و مد: المتحاربين ــ كذا (۶-۶) ليس فى ظ (٥) ليس فى مد (٢) قال أبو حيان الأندلسى فى البحر المحيط ٢/ ٢٩٤: هذه جمعة تتضمن وعظا و تحذيرا و إظهار القدرته ، و معنى ﴿ يات بكم الله جميعا ﴾ أى يبعثكم و يحشركم للئواب و العقاب فأنتم لا تعجزونه و افقتم أم خالفتم ، و لذلك قال ابن عباس: يعنى يوم القيامة ، و قيل: المعنى أيها تكونوا من الحيات المحتلفة يأت بكم الله جميعاء أى يجمعكم و يجعل صلاتكم كلها إلى جهة واحدة وكأنكم تصلون حاضرى المسجد الحرام ــ قاله الزغشرى (٧) فى م: الى .

فكان المحشر إلى قبلتهم الأولى التي هي بداية الأمر ليطابق الآخر من القبلتين الأولى من حيث كان الآخر في الدنيا للفضل و الأول في الآخرة للعدل و من الدعوتين من حيث كانت الدعوة الأولى في الأول حكما و علما و الإتيان الآخر في العقبي قهرا و ملكا .

و كانوا أهل علم و كتاب، و قد مرت لهم دهور و هم موسومون بأنهم على صواب، فاشرأب لذلك النفاق، و دارت رحى الباطل و الشقاق، و قامت سوق الفسوق فيها هنالك على ساق، كان الحال مقتضيا لمزيد تأكيد لامرها تعظيها لشأنها و توهية الشبه السفهاء فقال تعالى ثانيا معبرا بعبارة مشعرة مم بامامته صلى الله عليه و سلم و انتظار المصلين له: ( و من حيث خرجت ) أى للصلاة المفروضة باتباعك من هذه الجهة التي أنت بها الآن بالمدينة الشريفة التي هي شمال الكعبة المشرفة أو من غيرها / من الجهات من الشرق و الغرب و الجنوب ﴿ فول وجهك شطر ﴾ أى عين أ ﴿ المسجد الحرام ﴾ و أما قلبك فهو إلى الله .

114

(1) فى ظ: شعبهم -كذا بالعين المهملة (٢) فى م: بوهيه (٣) من م و مد و ظ، و فى الأصل: شعرة -كذا (٤) وقع فى الأصل: غير - مصحفا، و التصحيح من بقية الأصول(٥) و فى مجر الحيط ١/٠٤٤ بعد نقل أنوال متعددة فى التكرار: و نيل ربما خطر فى بال جاهل أنه تعالى فعل ذلك لرضا نبيه لقوله: ﴿ فلنولينك قبلة ترضها ﴾ فأزال هذا الوهم بقوله: ﴿ وانه للحق من ربك ﴾ أى ما حولناك مجرد الرضا بل لأجل أن هذا التحويل هو الحق، فليست كقبلة اليهود التى يتبعونها =

و لما كان التقدير \* فانكِ مأمور بذلك لئلا يظن \* أن ذلك إنما

۲۳۲ (۰۸) عمل

عمل لتطلعه صلى الله عليه و سلم إليه و هو فيه بالخيار فيطن أن الرجوع إلى القبلة الأولى مصلحة لما انتشر في ذلك من الكلام الذي نفذ في القلوب نفوذ السهام عطف عليه قوله: ﴿ و انسه للحق من ربك ﴾ مؤكدا له بأنواع التأكيد مضيفا له إلى صفة الإحسان باحسان التربية والنظر في أدبار الأمور و أحكامها .

و لما كان التقدير: و إن ربك عالم بما قالوه من الشبه التي دارت بين الناس و خيفت عاقبتها عطف عليه ما هو أعم منه فقال : ﴿ و ما الله ﴾ ٣ أى الذى له الإحاطة الكاملة ٣ ﴿ بغافل عما ﴾ أى عن شيء مما ﴿ يعملون ٥ ﴾ أى السفهاء من اليهود و غيرهم فى مستقبل الزمان فيوهيه و يبطل أذاه و يرميه و يبعده و يقصيه ، و على قراءة ١٠ الخطاب أنتم فى هذا الوقف و بعده فيغلبه ٧ و يثبته و يبقيه إن كان خالصا لوجهه و إلا جعله ها، منثورا . قال الحرالى: و من التفت بقلبه أفي صلاته إلى غير ربه لم تنفعه وجهة وجه بدنه إلى الكعبة ، لأن ذلك حكم حق حقيقته توجه القلب و من التفت بقلبه منافعة عليه من الحلق

<sup>=</sup> بمجرد الهوى ، ثم أعاد ثالثا و المراد : دوموا على هذه القبلة في جميع الأزمنة . (٣) من م و مد و ظ ، و في الأصل : تظن \_ بضيغة الخطاب .

<sup>(</sup>۱) زيدت في م و و » (۲) و قدع في الأصل: فقالوا، و التصحيح من بقية الأصول (٧-٦) ليست في ظ (٤) من م و مد و ظ، و في الأصل: من. (٥) كذا في الأصول و يؤيد قسير المؤلف الذي يليه على وجه الإخبار عنهم، و أما ما في لمصاحف فهو تعملون – بالتاء على وجه المخاطبة كما صرح به المؤلف بعده بقوله: وعلى قراءة الخطاب انتم – الخ (٦) من م و مد و ظ، و في الأصل: يوميه (٧) في م و ظ: يعليه (٨) زيد من م و مد و ظ.

في صلاته فهو مثل الذي استدر بوجهه عن شطر قبلته ، فكما يتداعى الإجزاء الفقهي باستدبار الكعبة حسا فكذلك يتداعى القبول باستدبار وجه القلب عن الرب غيباً ، فلذلك \* أقبل هذا الخطاب على الذين آمنوا و الذين أسلموا ، لأنه هو صلى الله عليه و سلم مبرأ عن مثله - انتهى -ه ﴿ وَ مَنْ حَيْثُ خُرَجَتَ ﴾ أي من بقاع الأرض للصلاة بأمتك ﴿ فُولَ. وجهك ﴾ أي اجعله يـلي ﴿شطر﴾ أي عين ٣ ﴿ المسجد الحرام ﴾ . و لما تقرر بمـا تكرر أن هذا التحويل فرض فى حقه صلى الله. عليه و سلم حتم لا فتور عنــه و لا رخصة فيه إلا ما استثنى فى النفل أدخل معه أمته ليعمهم الحكم و ربأ ٤ بمنصبه المنيف وقدره الشريف و عن أن يكون لأحد عليه ما يسمى حجة بحق أو باطل فقال: ﴿ وحيث ما كنتم ﴾ أي أيتها الأمة من جميع جهات الكعبة في جميع أقطار الأرض الدانية و القاصية . قال الحرالى: و ذكر فى أمته بـالكون لا بالخروج إشعارا بتقاصر الأمة عن علو أحوال الأئمة و أن حال الأمة في خلوتهم كحالهم \* فى جلوتهم ـ انتهى . ﴿ فولوا وجوهكم ﴾ أى اجعلوها والية ٦ ١٥ ﴿ شطره ﴾ للصلاة . قال الحرالي : و فيه إشعار يلحظ صحة صلواتكم ٣ فرادی و فی بیوتکم م کما قال: إذا جئت فصل مع الناس و إن کنت

<sup>(1)</sup> في الأصل: الاحرا \_ كذا ، و التصحيح من بقينة الأصول (٢) في م: فكذاك (٩) من م و مد و ظ ، و وقع في الأصل: غير \_ كذا مصحفا . (٤) هكذا في الأصل و مد بمعني إعلاء ، و في ظ : ريا ، وكتب فوقه : اعلانا ، و في م : ربشا \_ كذا (٥) من م و مد و ظ ، و في الأصل : كحالهم . (٩) من م و ظ ، و في الأصل : كحالهم . (٩) من م و ظ ، و في الأصل ، و في م و ظ و مد : صلواتهم (٨) كذا في الأصل ، و في م و ظ و مد : بيوتهم .

قد صلیت فی أهلك ؛ بخلافه هو صلی الله علیه و سلم فان صلاته لا تقع إلا جمعاً مر. حیث أنه یصلی لهم و أنه إمام ۱ ۲ لاتقع صلاته ۲ فذا ـ انتهی .

و لما كان ربما ظن أن الرجوع إلى القبلة الأولى يزيسل الكلام بين سبحانه و تعالى أن الأمر بخلاف ذلك فقال: ﴿ لئلا يكون للناس ﴾ ه أى لاحد منهم ﴿ عليم حجة ﴾ بأن يقولوا: النبي ' المبشر به يستقبل ' بيت إبراهيم عليه ' الصلاة و ' السلام ثم لا ' يتحول عنه و هذا لم يفعل ، 'أو يقولوا: ما جاء بشيء جديد و إنما هو تبع لنا في قبلتنا ' .

و لما كانت الحجة كلاما ينشأ عن مقدمات يقينية مركبة تركيا صحيحا وقع الاستثناء باعتبار تلبس المستشى بجزء المعنى الذى نـنى عن ١٠ المستشى منه بدلالة التضمن فهو قريب من الاستخدام فقال: ﴿ الا الذين ﴾ أى الناس الذين ﴿ ظلموا منهم ﴾ فانهم لعنادهم ' و لددهم لا يرجعون

(۱) زیسد فی م: و اس (۲-۲) فی م: صلاته لا تقع (۳) لیس فی م (٤) فی م و مه و مه : الشی ـ کذا (۵) زید فی م: به (۲-۲) لیس فی م (۷) من م و مه و ظ ، و فی الأصل : لم (۸-۸) لیست فی ظ . و فی البحیر المحیط 1/183 و الناس قبل هو عموم فی الیهود و العرب و غیرهم ، و قبل الیهود و حجتهم تو طم : یخالفنا عد فی قبلتنا و قد کان یتبعها ، أو لم ینصرف عن بیت المقدس مع علمه أنه حق إلا برأیه و یزعم آنه أمر به ، أو ما دری و أصحابه أین قبلتهم حتی هدیناهم ؟ و قبل مشرکو العرب و حجتهم قوطم : قد وجع عد إلی قبلتنا و سیرجع إلی دیننا حین صار یستقبل القبلة (۹) من م و مد و ظ ، و فی الأصل : یقینه ـ کذا (۱۰) من م و ظ و مد ، و فی الأصل : یعنادهم .

إلى الحق الذي يعرفونه بل يكون لهم عليكم مجرد كلام هو مادة الحجة لا حجة بما دل عليه وصفهم بالظلم الذي هو وضع الشي. في غير محله كما هو شأن كل ماش ا في مأخذ الاشتقاق الذي هو الظلام، و يكون الاستثناء ٢ على هذا ٢ مقطعا ٣ معنى : السلا يحتج أحد عليكم ه لكن الذين ظلموا يقولون أو ويظهرون فجورا و لددا في ذلك كلاما يسمونه حجة ، و لعل السر في تصويره على تقدير الانقطاع <sup>٧</sup> بصورة الاستثناء الحث على الثبات على أمر الله ^سبحانه و تعالى^ و الإعراض عمن خالفه نظرا إلى ما تأصل من إبطاله و استحضارا لما ظهر من فاسد أحواله و إن أبــــدى من الشبه ما يخفى أمره و يصعب على بعض ١٤٠ / ١٠ / المحقين ٢ حله حتى يظن حجة ؛ و يجوز أن يراد بالحجة أعم من القطعي و الظني فيكون الاستثناء متصلا ، قال السفاقسي إ: و مثار ١١ الخلاف هل الحجة الدليل الصحيح و الاستثناء منقطع أو الاحتجاج و الخصومة فهو متصل - انتهى ١٣ . و وصفها بالاستعلاء عليهم لما يحصل بها من

الآذي بدلالتها على العداوة و الشقاق لا بتغييرها في وجه شيء من الآدلة ، او "الذين ظلموا" إن أريد بهم اليهود فهم يقولون: ما رجع إلى الكعبة إلا محبة لبلده ، و لو كان في قبلتنا على أمر من الله سبحانه الما تحول عنه ، و إن كان المشركين فهم يقولون: قد استقبل بلدكم و مسجدكم فيوشك أن يدين دينكم ، و لما نني عن أهل هذه القبلة ه بالثبات عليها كل سبيل تسبب عنه قوله: ﴿ فلا تخشوهم ﴾ أى في هذا بالثبات عليها كل سبيل تسبب عنه قوله: ﴿ فلا تخشوهم ﴾ أى في هذا الأمر و لا غيره ، فاني أرد عنكم كيدهم و أوهن أمرهم " . و لما تبين أحكام فعله و مضى ما يربد من ربطه و حله حثهم على لزوم هذه القبلة عذرا من مخالفته في شيء من الأشياء فقال: ﴿ و اخشوني الله ثم عطف على علمة الاستقبال قوله: ﴿ و لا تم الله الدين المفيد لعز الدارين ١٠ على المناه من الله المناه المناه

<sup>=</sup> الزنخشرى غيره و ذلك أنه متى أمكن الاستثناء المتصل إمكانا حساكان أولى من غيره . و في المد من البحر ١ / ٤٤١ و قرئ « الا » حرف استفتاح و « الدن ظلموا » مبتدأ خبره « فلا تخشوهم » .

<sup>(</sup>۱) العبارة من هنا إلى « ان يدين دينكم » ليست في ظ (۲) مر... م و مد، و في الأصل: إلى (٣) ليس في م (٤) في م: لقى \_ كذا (٥) قال المهائمي ١/ ٦٤: ولا تخشوهم أن يقولوا: خالفتم قبلة إبراهيم ، لأن هذا القول منهم يخالف ما تواتر من قبلة إبراهيم . وقال أبوحيان الأندلسي ١/ ٢٤٤: هـذا فيه تحقير لشأنهم و أمر باطراحهم و مراعاة لأمره تعالى . . . . . و نهى عن خشيتهم فيما يزخرفونه من الكلام الباطل فانهم لا يقدرون على نفع و ضر و أمر بخشيته في ترك ما أمرهم به من التوجه إلى المسجد الحرام (٢) في الأصول: و اخشون . (٧) في م: الجملة .

و نعيمهما الذي من ' جملته هذا الاستقبال ﴿ نعمتى عليكم ﴾ بالتمكين من الحجج و غيره من أمور الدبن حين ' أنزل عليكم آية " اليوم اكملت الم دينكم" كما أتممتها على إبراهيم خليلي صاحب هذا البيت الذي وجهتكم إليه . قال الحرالى : و فى طيه بشرى بفتح مكه و استيلائه على جزيرة ه العرب كلها و تمكنه بذلك من سائر أهل الأرض لاستغراق الإسلام لكافة العرب الذين فتح الله بهم له مشارق الارض و مغاربها التي انتهى إليها ملك أمته - انتهى . ﴿ و لعلكم تهتدون ه ﴾ أى و لتكونوا على رجاء عند أنفسكم و من يراكم ممن لا يعلم العواقب من أن تهتدوا ٦ إلى الثبات على هذه القبلة و عيرها من أمر هذا الدن بسبب خشيتي فانها ١٠ جالبة لِكُلُّ خير و دافعة لـكل ضير . قال الحرالي: و في كلمة ، لعل ، ^ على ما تقدم إيهام يشعر \* بتصنيفهم صنفين: مهتد للثبات على السنة ، و متغير فيه بوجه من وجوه البدعة ، لما ذكر من أن ما هو للخلق تردد فهو من الحق تقسيم و إبهام في تعيين ذلك التقسيم و التصنيف، ففيــه إعلام لقوم بالاهتداء الدائم بما تفهمه صيغة الدوام وإشعار بانقطاع

<sup>(</sup>۱-۱) من م وظ و مد، و في الأصل: جملة هذه (۲) في م: حتى (٣) سورة ه آية ٣ (٤) في ظ: الذي (٥) ليس في ظ (٢) في ظ و مد: يهتدوا (٧) من م و مد و ظ، و في الأصل: الكتاب (٨) قال أبو حيان الأندلسي ١ / ٦٤: و المعنى لتكونوا على رجاء إدامة هدايتي إياكم على استقبال الكعبة أو لكي تهتدوا إلى قبلة أبيكم إبراهيم، و الظاهر رجاء الهداية مطلقاً. و قال المهائمي: تهتدون للصراط المستقيم بالتوجه إليها لاستلزامه التوجه إلى الباطن فتهتدون بهذه القبلة هدانة كاملة.

قوم عن ذلك التمادى بما يفهمه ما هو للخلق بموضع الترجى، وفي طيه وسعار باستبدادهم بالآمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه و سلم و انقسامهم فيه بين ثابت عليه دائم الاهتداء فيه و متغير عنه كما ظهر فيما كان من ثبات من ثبت بعده و ردة من ار تد - انتهى ﴿ كَمَا ﴾ أى وجهناكم إلى الكعبة لهذه العلل ٢ ﴿ ارسلنا ﴾ أى بعظمتنا ﴿ فيكم ﴾ لأجل ٥ ذلك بعينه و لئلا تقولوا ٣ ما كانوا يقولون من أنكم لا حرمة لكم لإشراككم و لا إنم على من آذاكم أ فيتم عليكم النعمة بارسال من يستنقذكم اتباعه من الجهل و الذل في الدنيا و من العذاب في الآخرى إرسولا ﴾ متصفا بأنه ﴿ منكم ﴾ تعرفون من صفته العلية ٩ وهممه الشم الحاملة على اتباعه و التيمن برأيه ما لا يعرفين من صفته العلية ٩ وهممه الشم

(۱) في م: طيهم (۲) زيد في م و ظ و مد: كا (۲) في ظ و م و مد: يقولوا.
(٤) العبارة من هنا إلى «في الأخرى» ليست في ظ (٥) في م و مد: فتم (٦) من م و مد، و في الأصل: يستقذكم - كذا (٧) في م و مد و ظ: صفاته (٨) من ظ، و في الأصل و م و مد: العلي (٩) في البحر المحيط ١/٥٤٤: فبهذا يظهر تعلق، ﴿كَا ﴾ بما قبلها و يكون في ذلك تشبيه إتمام هذه النعمة الحادثة من الهداية لاستقبال قبلة الصلاة التي هي عمود الإسلام وأفضل الأعمال وأدل الدلائل على الاستمساك بشريعة الإسلام باتمام النعمة السابقة بارسال الرسول المتصف بكونه منهم إلى سائر الأوصاف التي وصنه تعالى بها و جعل ذلك إتماما للنعمة في الحالين لأن استقبال الكعبة ثانيا أمر لا يزاد عليه شيء بنسخه فهي آخر القبلات المتوجه اليها في الصلاة كما أن إرسال عد صلى الله عليه و سلم هو آخر إرسالات المنوبة الأنبياء عليهم الصلاة و السلام إذ لا ني بعده و هو خاتم النبيين ، فشهه إتمام =

ا'يُلَّنَا ﴾ الحافظة ! لمن رعاها حق رعايتها على الصراط المستقيم عوضا من تناشدكم الأشعار . قال الحرالي: و فيه أخذهم بمـا هو في طباعهم من إيثار أمر السمع على أمر العين الذي عليه جبلت العرب، لأنها أمة تؤثر مسموع المدح و الثناء من الخلق على ما تناله من الراحة فتجهد " ه في طلب الثناء من الخلق ما لم تجهد أمة غيرها ، فكيف بها إذا كان ما دعيت إليه ثناء الحق عليها و تخليد ذلك لها فى كلام ٣ هو كلام ربها ، فتنال بذلك ما هو فوق مقصودها مما جبات عليه من إيثار السهاع على العين بخلاف ما عليه سائر الأمم ؛ ثم قال: و فيه إغناء العرب عن إعمال أفكارها فى تكسب العلم و الحكمة لتستخرج منه أحكاما، فكان° ١٠ في تلاوة الآيات عليهم إغناؤهم عن الاستدلال بالدلائل و أخذ الأمور بالشواهد و تولى الله و رسوله تعليمهم <sup>٧</sup> ليكون شرف المتعلم <sup>^</sup> بحسب علاء من علمه ، فقضل علماء ٩ العرب على سائر العلماء كفضل النبي صلى الله عليه و سلم / على معلمهم ممن سواه صلى الله عليه و سلم . انتهى `` .

1121

= تلك النعمة التي هي كال نعمة استقبال القبل بهذا الإتمام الذي هو كمال إرسال الرسل، وفي إتمام هاتين النعمتين عز للعرب و شرف و استمالة لقلو بهم إذ كان الرسول منهم و القبلة التي يستقبلونها في الصلاة بينهم الذي يحجونه قدما و حديثا و يعظمونه.

(1) من م و مد و ظ، و فى الأصل: الحافظ (٢) فى ظ: فتجتهد (٩) زيد فى م: من (٤) فى م: فرق (٥) فى ظ: وكان (٦) من م و مد و ظ، و فى الأصل: واحد (٧) فى الأصل تقليمهم، و التصحيح من بقية الأصول (٨) من م و مد و ظ، و فى الأصل: التعلم (٩) فى م: علم (١٠) قال أبوحيان الأندلسى : و ظ، و فى الأصل: التعلم (٩) فى م: علم (١٠) قال أبوحيان الأندلسى و لما

و لما كان السياق لفعل من الأفعال و هو التوجه ' إلى البيت للصلاة و كانت الصلاة أعظم مطهر للقلوب من أوضار ' الأدناس قدم قوله: ﴿ و يزكيكم ﴾ أى يطهركم في أقوالكم و أفعالكم و ينميكم انعاش فلوبكم لتشرف المعانى الصالحة و الأخلاق الطاهرة الموجبة للفوز الدائم و النجاة عما دنس اليهود و أوجب لهم الضلال من مرض القلب بانكار النسخ عوركتم الحق و إفشاء الباطل المشمر مع الضلال للاضلال قال الحرالى: أنبأهم بأن هذا التنزيل لانفسهم بمنزلة الغذاء للا بدان ، فيكما تتنامى أجسادهم عماء المزن و ما منه فكذلك تتنامى أنفسهم بأحكام الكتاب و تلاوة الآيات و دلك زكاؤها و مماؤها ، لتتأكد فيه رغبتهم ، إن للغتذى الآيات و دلك زكاؤها و مماؤها ، لتتأكد فيه رغبتهم ، إن للغتذى الآيات و دلك زكاؤها و مماؤها ، لتتأكد فيه رغبتهم ، إن للغتذى الآيات و دلك زكاؤها و مماؤها ، لتتأكد فيه رغبتهم ، إن للغتذى الماسلام المناه فكذلك المتأكد فيه رغبتهم ، إن للغتذى الآيات و دلك زكاؤها و مماؤها ، لتتأكد فيه رغبتهم ، إن للغتذى المناهدة التماه المناهدة التأكد فيه رغبتهم ، إن للغتذى المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة التأكد فيه رغبتهم ، إن للغتذى المناهدة التأكد فيه رغبتهم ، إن للغتذى المناهدة المنا

<sup>= (</sup>رسولا منكم) فيه اعتناء بالعرب إذ كان الإرسال فيهم و الرسول منهم و إن كانت رسالته عامة و كذلك جاء « هو الذي بعث في الاميين » و يشعر هذا الامتنان بأنه لم يسبق أن برسل و لا يبعث في العرب رسول غير نبينا عد صلى الله عليه و سلم و لذلك أفرده فقال « رسولا منهم » و وصفه بأوصاف كلها معجز لهم و هي كونه منهم و تاليا عليهم آيات الله و مزكيا لهم و معلما لهم الكتاب و الحكة و ما لم يكونوا يعلمون ، و قدم كونه منهم أي يعرفونه شخصا و نسبا و مولدا و منشأ ، لأن معرفة ذات الشخص متقدمة على معرفة ما يصدر من أفعاله م

<sup>(1)</sup> من م وظ و مد، و فى الأصل: التوجيعه (٢) من م و مد وظ، و فى الأصل: اوصار – كدا (٣) من م و مد، و فى ظ: يسميكم، و فى الأصل: يسمنكم ، و فى الأصل: يسمنكم ، و فى الأصل: بانفساس – كذا بالسين المهملة . (٥) فى م و مد: لتشرق (٦) فى م و ظ و مد: مما (٧) من م و مد، و فى ظ: المفتذى ، و فى الأصل: المقتدى .

رغبة في الغذاء إذا تحققه ، فن علم أن التزام الأحكام غذاء لنفسه حرص عليها، و متى نمت النفس و زكت قويت على ما شأنها أن تناله قواها، كما أن البدن إذا قوى بالغذاء تمكن مما شأنه عمله ' - انتهى . ﴿ و يعلمُمُ الكتب ﴾ المقيم للدين ٣ و الدنيا . ٤ قال الحرالي ٤: أي الفقـه \* فيــه • ﴿ وَ الْحَكَمَةُ ﴾ \* دقائق الإشارات الشافية الأمراض القلوب المانعة من اتباع الهوى. قال الحرالي: فحص تعليم الحكمة من عموم تعليم الكتاب، لأن التوسل بالاحكام جهد ٢ عمل و التوسل بعلم الحكمة يسر^ منال عقل، لأن الحكمة منال الأمر الذي فيه [عسر بسبب فيه - \* ] يسر فينال الحكيم بحكمته لاطلاعه على إفضاء مجعول الاسباب بعضها لبعض مما بين أسباب ١٠ عاجل ' الدنيا و مسببات آجل الآخرة ما لا يصل ' اليه جهد العامل الكادح و في تكملة الكتاب و الحكمة بكلمة `` «ال١١، إنهاء إلى الغاية الجامعة لكل كتاب و حكمة بما يعلمه الاولون '' و الآخرون '' · ثم قال: (1) و في ظ: تمت (٢) في ظ: منه (٣) في مد: الدين (٤-٤) ليس في ظ (٥) من ظ وَمَدَ، وَ فَي مَ : التَّفَقَهُ ، وَ فِي الْأَصِلُ : العَفَةُ (٦) زيد في م وظ و مد: اي . (v) من م و ظ ، و في الأصل ومد: جهة (v) في الأصل نقط: ايسر (v) زيدت من م وظ و مد (١٠) في م : جاعل (١١) من م و مد وظ ، و في الأصل: لا تصل (١٢) من م و مد، و في ظ : تكلمة ، و في الأصل: تكلمه \_ كذا . (١٣) من ظ و مد، وفي الأصل و م: إلى (١٤) في ظ: الأول(١٥) قال أبوحيان الأندلسي (١/ه٤٤): و أتى بهذه الصفات فعلا مضارعا ليدل بذلك على التجدد يم لأن التلاوة و التزكية و التعليم تتجدد دائما ، و أما الصفة الأولى و هي كونه منهم فليست بمتجددة بل هو وصف ثابت له ﴿ و يعلمُمُ الكُتْبِ وَ الحُكمة ﴾ = و مذلك 727

و بذلك كان صلى الله عليه و سلم يتكلم في علوم الأولين بكلمات يعجز عنها إدراك الخلق نحو قوله صلى الله عليه و سلم : • استاكوا بكل عود ما خلا الآس و الرمان فانهما يهيجان ' عرق الجذام ، لان الخلق المعقولات، و من استجلى أحواله صلى الله عليه و سلم علم اطلاع حسه ه على إحاطة المحسوسات وإحاطة حكمها و ألسنتها ٣ ناطقها و أعجمها حيها و جمادها جمعًا ' ، لما في العادة حكمة و لما في خرق العادة آية ' ؛ ثم قال : فعلى قدر ما وهب الله "سبحانه و تعالى" العبد من العقل يعلمه من الكتاب و الحكمة ، يؤثر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنـه قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يكلم أبا بكر رضى الله تعالى عنـه فكأنما ٬ يتكلمان ١٠ بلسان أعجمي \* ألا أفهم مما يقولان \* شيئًا ، و لما كان انتهاء ما في الكتاب عند هذه الغاية أنبأ تعالى أن رسوله صلى الله عليه و سلم

و هو ذكر عام بعد خاص لأنهم لم يكونوا يعلمون الكتاب و لا الحكمة ،
 و فسر بعضهم ذلك بأن الذى لم يحكونوا يعلمون قصص من سلف و قصص ما يأتى من الغيوب .

<sup>(1)</sup> من م و مد و ظ، و فى الأصل: يهيجيان – كذا (٢) و فى م: اعرق (٣) من م و مد و ظ، و فى الأصل: انستها (٤) فى ظ: جيعا (٥) كذا فى الأصل، و فى م: اتيه، و فى مد: ايته، و فى ظ: آيته (--) ليس فى م و مد (٧) من م و ظ و مد، و فى الأصل: فانما (٨) فى م و مد و ظ: اجمم (-1) من م و مد و ظ، و فى الأصل: كانهم عا يقولون.

يعلمهم ما لم يكن فى كتابهم مثال علمه. ' ففيه إشعار بفتح و تجديد فطرة ٣ يترقون لها الى ما لم يكن فى كتابهم علمه - انتهى و ذلك لان استعمال الحكمة موجب للترقى فقال تعالى: ﴿ و يعلم ما لم تكونوا تعلمون ه ﴾ أى من الاستنباط من الكتاب من المعارف بما يدريكم به من الاقوال و الافعال و يسلككم فيه من طرق الخير الكاشفة لظلام الخالية لمرأى الافكار المنورة لبصائر الاعتبار .

ولما كان من المعلوم أن هذا الخير الذي لا يفتر عنه ذو بصيرة و لا يقصر ^ دونــه من له أدنى همة إنما كان بذكر ^ الله سبحانه و تعالى للعرب تفضلا منه عليهم بعد طول الشقا و تمادى الجهل ١٠ و الجهد ' و العناء رغبهم ' فيما يديم ذلك مسبا له عما تقدم فقال: ﴿ فَاذَكُرُونَى ﴾ أى لأجل إنعامي عليكم بهــــذا و بغيره ﴿ اذْكُرُكُمْ ﴾ فأفتح لكم من المعارف و أدفع عنكم من المخاوف ما لا يدخل تحت حد'' ﴿ وَ اشْكُرُوا لَى ﴾ وحدى من غير شريك [ تشركون معى أزدكم ، و أكد (1) و في ظ : منال (7) العبارة من هنا إلى «كتابهم علمه » ليست في ظ (٣) من مد ، وفي الأصل وم: قطرة (ع) في م ومد: بها (ه) في م ومد: كيانهم -كذا . (٦) من م و مد و ظ ، و في الأصل: العارف (٧) في م: تطرق (٨) في م: يقتصر (٩) من مدوم وظ، وفي الأصل: يسذكر (١٠ – ١٠) من م و مد وظ، وفي الأصل: و العبــار عنهم (١١) في البحر المحيط ١ /٧٠٠٠ و قال القشيرى: ﴿ فَاذْكُرُ وَنِي آذُكُرُكُم ﴾ الذكر استغراق الذاكر في شهود المذكور تم استهلاكه في واجود المذكورُ حتى لا يبقى منه إلا أثر يذكر فيقال: قد كان فلان، قال تعالى: " انهم كانوا قبل ذلك محسنين " و إنما الدنيا حديث حسن فكن حديثًا هذه (71)حسنا لمن وعي . 755

هذه الإشارة بقوله-'] ﴿ و لا تكفرون ه ﴾ أى أسلبكم . قال الحرالى : و لما كان للعرب ولع بالذكر لآبائهم و ٣ لوقائعهم و لايامهم ٣ جعل سبحانه و تعالى ذكره لهم عوض ما كانوا يذكرون ، كما جعل كتاب عوضا من أشعارهم و هز عزائمهم لذلك بما يسرهم به من ذكره لهم انتهى .

و لما ختم الآيات ' الآمرة باستقبال البيت فى الصلاة بالآمر بالشكر و مجانبة الكفر و كان ذلك رأس العبادة و فاعله / شديد الافتقار إلى المعونة التفت إلى قوله تعالى فى أم الكتاب: "اياك نعبد و اياك نستعين " فأمرهم بما تضمن ذلك من الصبر و الصلاة " ان الصلواة تنهى عن الفحشاء و المنكر " عالما بأنهم سيمتثلون حيث عصى بنو إسرائيل حين أمرهم ١٠ بمثل ذلك فى أول قصصهم بقوله: " و اقيموا الصلواة و التوا الزكواة و اركعوا مع الركعين ه \_ إلى أن قال: و استعينوا بالصبر و الصلواة و انها لكبيرة الا على النخشعين ه " فكان فى ذلك إشارة إلى أنهم و انها لكبيرة الا على النخشعين ه " فكان فى ذلك إشارة إلى أنهم الكتاب بنسبتهم لهم إلى بطلان الدين بتغيير الاحكام و نحو ذلك من ١٥

 <sup>(</sup>١) زيدت من م و مد و ظ ، غير أن في ظ: يشركون ـ مكان: تشركون.
 (٢) من م و ظ ، و في الأصل: اسليكم . و في البحر المحيط: وقيل: معنى الشكر هنا الاعتراف بحق المنعم و الثناء عليه ، و لذلك قابله ﴿ ولا تكفرون ﴾ (٣-٣) من م و مد و ظ ، و في الأصل: او فا معهم و لا با يهم (٤) في ظ: للآيات .
 (٥) سورة ٢٩ آية ٥٥ (٦) من م و مد ، و في الأصل و ظ: يمضى (٧) ليس في ظ (٨) سورة ٢ آية ٣٤ – ٥٥ (٩) زيد من مد و ظ .

[مُرّ-۱] الكلام كما في الآية الآخرى "و لتسمعن من الذين اوتوا الكتب من قبلكم و من الذين اشركوا اذى كثيرا و ان تصبروا و تتقوا فان ذلك من عزم الاموره" و كونها عقب الاسر بالذكر والشكر إيماء إلى أن ملاك كل منهما الصبر و الصلاة فكأنه قبل: لا تلتفتوا إلى طعن الطاعنين في أمر القبلة فيشغلكم ذلك عن ذكرى و شكرى بل اصبروا و صلوا إلى متوجهين إلى القبلة التي أمرتكم بها عالمين أن الصبر و الصلاة نعم العون على كل ما ينوب من دين و دنيا ؟ و أرشق من هذا أن يقال: و لما علم من هذه الآيات إعضال ما بينهم و بين السفهاء و أمرهم بالدواء المنجح " من الإعراض عنهم و الإقبال على " ذكره و شكره اتبع ذلك للاشارة " إلى أن الأمر يصل [ إلى - " ] أشد مما توهموه فقال: ﴿ يَابِهَا الذِنِ الْمَوَا ﴾ " مخاطبا لهم على وجه أشد مما توهموه فقال: ﴿ يَابِهَا الذِنِ الْمَوَا ﴾ " مخاطبا لهم على وجه

<sup>(</sup>۱) زيد من ظ و مد (۲) سورة ٣ آية ١٨٦ (٣) وقع في م: هلاك - كذا مصحفا (٤) وقع في الأصل: امن، و التصحيح من م ومد و ظ (٥) في م: في ٥ (٣) من مد و ظ ، و في الأصل: المنحج ، و في م: المنجى (٧) زيد في الأصل «ما» و لم تكن الزيادة في م وظ و مد فحذفناها (٨) في مد: الاشارة (٩) زيد مر... م و مد و ظ (١٠) قال أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط ١ / ٤٤٨: و مناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة لأنهم سمعوا من طعن الكفار على التوجه إلى الكعبة و الصلاة إليها أذى كثيرا فأمروا عند ذلك بالاستعانة بالصبر و الصلاة ، وقد قيد بعضهم الصبر هنا بأنه الصبر على أذى الكفار بالطعن على التحول و الصلاة ، إلى الكعبة . . . . و روى عن على كرم الله و جهه أنه قال: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد و لا خير في جسد لا رأس له .

7-5

يشمل الكامل صلى الله عليه و سلم و لعله صرف الخطاب عنه لما فى السياق مما يحمى عنه صلى الله عليه و سلم مقامه العالى ﴿ استعينوا بالصبر ﴾ أى على ما تلقون منهم و على الإقبال إلى الاكفيكم كل مهم الروالصلواة ﴾ فانها أكبر معين الإنها أجمع العبادات ، فمن أقبل بها على مولاه حاطه و كفاه الإعراضه عن كل ما سواه ، الآن ذلك شأن كل كبير الفيمن ه أقبل بكليته عليه .

و لما كانت الصلاة لا تقوم إلا بالصبر اقتصر على التعليل به فقال:

( ان الله ) أى الذى له الكال كله ( مع الصبرين ) أى و معلوم أن من كان الله سبحانه و تعالى معه فاز . قال الحرالى: و أيسر الصبر صبر النفس عن كسلها بأخذها بالنشاط فيا كلفت به و "لا يكلف الله نفسا الا ما 'اتنها " و "لا يكلف الله نفسا الا وسعها " فتى يسر الله سبحانه و تعالى عليها " الجد و العزيمة " جعل لها فيا كانت تصبر عليه في الابتداء الاستحلاء فيه و خفت عنها وظيفة الصبر ، و متى لم تصبر عن كملها و على جدها تدنست فنالها عقوبات يكون الصبر عليها أشد

<sup>(</sup>۱) في م و ظ و مد: على (۲) هكذا في الأصل و مد، و في م و ظ: منهم . (۵) من م و ظ و مد، و في الأصل: كبيرة (٤-٤) ليست في ظ (٥) و في البحر المحيط: و لما كانت الصلاة ناشئة عن الصبر وصار الصبر أصلا لجميع التكاليف الشاقة قال ( ان الله مع الصبرين ) فانسدرج المصلون تحت الصابرين اندراج الفرع تحت الأصل (٢) من م و ظ و مد، و في الأصل: بلغت (٧) سورة ٥٠ آية ٧ (٨) سورة ٦٠ أية ٧ (٨) سورة ٦٠ أية ٧ (٨) سورة ٦٠ أية ١٨٠ (١٠) من م الغرعة .

من الصبر الأول، كما أن [من- ] صبر عن حلو الطعام لم يحتج أن يصبر على مر الدواء، فان تحملت الصبر على عقوبات ضياع الصبر الأول تداركها بجاة من اشتداد العقوبة عليها، و إن لم تتصبر على تلك العقوبات وقعت في مهالك شدائد العذاب فقيل لأهلها "فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم " ؟ ثم قال: فداية الدن صبر و خاتمته يسر، فان من كان الله سبحانه و تعالى معه رفع عنه مرارة الصبر بوضع حلاوة الصحبة " التي تشعر بها كلية " [ مع - " ] - انتهى .

و لما أشار لهم إلى ما يستقبلونه من حال الطاعنين فى دينهم و رقاهم فى ذلك درجة [ بعد درجة - "] اتبعه ما دل" على أن الأمر يصل إلى ١٠ القتل و ما داناه ٢ ليأخذوا لذلك أهبته و يعتدوا له عدته .

و قال الحرالى: و لما كان الصبر لله إنما هو ^ حمل النفس عــــلى
ما تعهد ^ فيــه كرهها ألبأهم الحق تعالى أن الصبر له ليس على المعهود
و أنه يوجد فيه عند تجشمه حلارة لذة الحياة و إن كان ^ ذلك ممــا
لا يناله شعور الذين آمنوا لحفائه عن ` إدراك المعقول فأنبأهم بما يحملهم
الصبر في الجهاد في سبيل الله فقال: ﴿ و لا تقولوا ﴾ ` عطفا

<sup>(</sup>۱) زيد من م و مد و ظ (۲) من م و مد و ظ ، و في الأصل : عليهم ؛ و و قع في الأصول كلها : اصبر و ا ــ مكان : فاصبر و ا ــ راجع سورة ، ه آية ، (۲) في م فقط : الصحة (٤) و قع في الأصل : كله ــ مصحفا (ه) زيد من م و مد و ظ . و في الأصل : ادناه (٨) ليس في ظ . (٦) في مد : يعهد (٠٠) في ظ : من (١١) قيل سبب نرول هذه الآية أنه قيل لمن قتل في سبيل الله : مات فلان و ذهب عنه نعيم الدنيا و لذتها ، فأنزلت ، نهو ا = قتل في سبيل الله : مات فلان و ذهب عنه نعيم الدنيا و لذتها ، فأنزلت ، نهو ا = على حيل المناه : مات فلان و ذهب عنه نعيم الدنيا و لذتها ، فأنزلت ، نهو ا = على حيل المناه : مات فلان و ذهب عنه نعيم الدنيا و لذتها ، فأنزلت ، نهو ا = على حيل المناه : مات فلان و ذهب عنه نعيم الدنيا و لذتها ، فأنزلت ، نهو ا = على حيل المناه : مات فلان و ذهب عنه نعيم الدنيا و لذتها ، فأنزلت ، نهو ا = على حيل الدنيا و لذتها ، فأنزلت ، نهو ا = على حيل الدنيا و لذتها ، فأنزلت ، نهو ا = كله و نها من حيل الله : مات فلان و ذهب عنه نعيم الدنيا و لذتها ، فأنزلت ، نهو ا = كله و نها به نعيم الدنيا و لذتها ، فأنزلت ، نهو ا = كله و نه و كله و ك

على متجاوز أمور تقتضيها بركة الجهاد - انتهى . أى و جاهدوهم لتقتلوهم و يقتلوكم و تسلبوهم و يسلبوكم و لا تقولوا ؛ أو يقال: و لما كان الصبر واقعا على أمور أشقها الجهاد ثم الحج ثم الصوم وكَالِن ` بعض الصحابة رضى الله تعالى عنهم قد سألوا عمن مات منهم على قبلة بيت المقدس فبين لهم ما صاروا إليه بقوله تعالى: "و ما كان الله / ليضيع ايمانكم" تِلوا آية ه 124/ الصبر بتبيين حال الشهداء المقتولين في الجهاد من المؤمنين دفعا ٣ لظن أنهم أموات و التفاتا إلى ما أشار بـه إلى صيرورة الأمر ' إلى الحرب حيث عاب المانعين للسجد و أخبر بأنه سيحصل لهم خزى في الدنيا بالقتل و الأسر و عذاب عظم فى الآخرة بالنار و السخط و إيماء إلى أنه سيأذن لهم في مقارعة من أمرهم بالصبر على أذاهم من أهل الكتاب ١٠ حتى يمحقهـــم السيف و يسكنهم الذل و الخوف ، فالمعنى: اصروا على كل ما يقوله أهــل الكتـاب وغيرهم في أمر ^ القبلة وغيره و على كل ما يغير به الشيطان في وجـــه الإيمان و صلوا إلى البيت الذي وجهتكم إليه و جاهدوا كل من خالفكم حتى يكون الدين لله صابرين على كل ما ينوب في ذلك من القتل و النهب و غيره و لا تقولوا إذا قاتلتم الكفار ١٥

<sup>-</sup> عن قولهم عن الشهداه: أموات ، و أخبر تعالى أنهم أحياء .

<sup>(1)</sup> من م و مد و ظ ، و فى الأصل: قال ( $\gamma$ ) فى م و مد و ظ: تلى ، و لا يتضع فى الأصل ( $\gamma$ ) من م و مد و ظ ، و فى الأصل: رضا ( $\gamma$ ) من م و مد و ظ ، و فى الأصل: الأمو، و فى ظ: للام $\gamma$ ( $\gamma$ ) من م و مد و ظ ، و فى الأصل: اذاتهم . ( $\gamma$ ) من م و مد و ظ ، و فى الأصل: الخرف ( $\gamma$ ) من م و ط و مد و ظ ، و فى الأصل: الحرف ( $\gamma$ ) من م و ظ و مد ، و فى الأصل: اهل .

المناصبين [ لكم- ' ] من العرب و غيرهم ' من أهل الكتاب و غيرهم المناصبين [ للم- ' ] من العرب و غيرهم ' من أهل الذى له جميع صفات الكال الله بأن يقاتلوا التكون كلة الله هى العلب الالشيء غير ذلك من دنيا أو عصية ، فإنا سنكتب عليكم الجهاد و نستشهد منكم شهداه: إنهم الموات الله بل قولوا: إنهم شهداه، فإنهم ليسوا بأموات ( بل ) هم أحياء و سيأتى فى ال عران أن ذلك معنى الشهيد. قال الحرالى: فكأنه تعالى بننى عن المجاهد مثال المكروه من كل وجه حتى فى أن يقال عنه إنه ميت ، فحاه من القول الذي هو عندهم من أشد غرض أنفسهم الاعتالاق ميت ، فحاه من القول الذي هو عندهم من أشد غرض أنفسهم الاعتالاق أنفسهم بحميل الذكر ' ، ثم قال و أبهم أمرهم فى هذه السورة و ننى عنهم أن القول ، الأن هذه سورة الكتاب المدعو به الحلق و صرح بتفضيله النقول ، الأن هذه سورة الكتاب المدعو به الحلق فأظهر غيب أمره فى سورة إظهار أمره و أخفاه فى سورة ظاهر \* دعوتهم - انتهى .

و لما كان الحس قاصرا عما أخبر به سبحانه و تعالى قال منبها على ذلك ﴿ وَلَكُنَ لَا تَشْعُرُونَ \* هُ أَنْهُمْ أُحِياءً كَمَا تُرُونَ النَّيَامُ هُمُودًا

<sup>(</sup>۱) زيد من م و مد (۲-۲) ليست في م (۲-۳) ليست في ظ (٤) في ظ: تقاتلوا .
(٥) زيد في م: و (٦) و في البحر المحيط ١/ ٤٤٨: و أكثر أهل العلم على أنهم أحياء في الوقت ، و معنى هذه الحياة بقاء أرواحهم دون أحسادهم إذ أجسادهم نشاهد فسادها و فناءها ، و استدلوا على بقاء الأرواح بعذاب القبر و بقوله: ﴿ و لكر لا تشعرون ﴾ معناه لا تشعرون بكيفية حياتهم (٧) في م و ظ: بتفصيله (٨) من م و ظ و مد ، و في الأصل: ظاهره (٩) في ظ: لا يشعرون .

ج - ۲

لا يتحركون و لا شعور لكم بمن فيهـــم ينظرا أحلاما من غيره، فلا فخر أعظم من ذلك في الدنيا و لا عيش أرغد منه في الآخرة٣، و أما المقتول من أعدائكم فليس له فى الدنيا إلا الخزى و الفضيحة بالقهر و الذل و الهوان و العذاب الذي لا آخر له في الآخرة . قال الحرالي : قال ذلك نفيا بكلمة لا و مثال الدوام ففيه إعلام بأن الذن آمنوا ليس فى رتبتهم ه الشعور به أصلا إلا أن يرقيهم الله 'بنهاء سن' القلوب و صفاء الأنفس إلى ما فوق ذلك من سن المؤمنين إلى سن المحسنين الذين يشهدون من الغيب ما لا يشهده من في رتبة الذين آمنوا - انتهى . و في هذا إشارة إلى أن كون الله معهم لا يمنع أن يستشهد منهم شهداء، بل ذلك من ثمرات كون الله معهم حيث يظفر من استشهد منهم بسعادة الآخرى و من بقي ١٠ بسعادة الدارين؛ و تلخيص ذلك أن يقال إنه ، لما كان حاصل ما تقدم

<sup>(1)</sup> من م و مد و ظ ، و في الأصل: يقطر (٢) من مد و م و ظ ، و في الأصل: عمن (٣) قال أبو حيان الأندلسي: و قد ذهب بعض الناس إلى أن الشهيد حي الجسد و الروح و لا يقدح في ذلك عدم الشعور به من الحي غير ، فنحن تراهم على صفة الأموات وهم أحياءكما قال تعالى '' و ترى الحبال تحسبها جامدة و هي تمو مر السحاب " و كما ترى النــاثم على هيئة و هو يرى في منامــه ما ينعم به أو يتألم به . و نقل السهيل في كتاب دلائل النبوة من تأليفه حكاية عن بعض الصحابة أنه حفر في مكان فانفتحت طانة فاذا شخص جالس على سرير و بين يديه مصحف يقرأ فسبه و أمامه روضة خضراء و ذلك بأحد، و علم أنه من الشهداء لأنه رأى في صفحة وجهله جرحا (٤-٤) من م وأمد و ظ ، و في الأصل: بتاس -كذا (ه) ليس في م .

في هذه السورة أن أهل الأرض كلهم قريبهم و بعيدهم 'وثنيهم و كتابيهم' مطبقون على عداوة أهل هذا الدين وكان كثيرا ما يأمرهم بالصبر على أذاهم اشتد تشوّف النفوس إلى أنه هل بعد هذا الكف من فعل، قأشار إلى أنه سيأمر البعيد الصبر على أذى اللسان بالصبر على جلاد السيف و السنان أمرًا عاما فقال عاطف الهما هذا النهى على الآمر بالصبر، أى اصبروا [ الآن على هذا الآذى ثم اصبروا - " ] إذا أمرتكم بالصبر، أى اصبروا [ الآن على هذا الآذى ثم اصبروا - " ] إذا أمرتكم بالجهاد على وقع السيوف و اقتحام الحتوف و فقد من يقتل منكم و لا تصفوهم بالموت، و لعله فاجاهم المحتوف و فقد من يقتل منكم و لا تصفوهم بالموت، و لعله فاجاهم المحتوف و فقد من الآية توطينا لهم على القتل في سيله و كان استشرافهم إلى الحرب قد كثر و بشرهم أبأن على القتبل فيه حي و إن رئى ميتا تسلية لهم عن هذا الحادث العظيم و الحطب المجسم المحسم المحس

و لما كان من شأن الطين الذي منه البشر و ما تولد منه أنه لا يخلص عن الشوائب إلا بعد معاناة شديدة ، ألا ترى أن الذهب أصفاه و هو لا يخلو عن الغش و لا يعرى عما خالطه من الدنس إلا بالامتحان بشديد

<sup>(</sup>۱-۱) من م و مد و ظ ، و و تع في الأصل: و تنبههم و كساسهم - كذا مصحفا (۲) من م و ظ و مد ، و في الأصل: تشوق (۳) من م و ظ و مد ، و في الأصل: ساير - كذا (٤) زيد في م و ظ : على (٥) زيد من م و ظ (٢) في م: منهم (٧) في م: فاجابهم (٨) من م و ظ و مد ، و في الأصل: يسرهم . (٩) ليس في م (١٠) من ظ ، و في الأصل: الحطب ، و في م و مد : خطب . (١٠) و في هذه الآية تسلية لأقرباء الشهداء و إخوانهم من المؤمنين بذكر أنهم أحياء فهم مغبوطون لا محزون عليهم - البحر المحيط ١/٤٤٤ .

النيران ! قال تعالى معلما لهم بالتربية بما تحصل به التصفية بما تؤدى ' إليه مناصبة الكفار و مقتارعة / أهل دار البوار : ﴿ و لنبلونكم ﴾ عطفا ﴿ ١٤٤/ على ما أرشد إليه التقدر من نحو قوله: فلنأمرنكم بمقارعة كل من أمرناكم من قبل بمجاملته و لبتمالان عليكم أهل الارض و لنبلونكم 'أى يصيبكم ' بأشياء ' إصابـة تشبه ' فعل المختنر لاحوالكم ليظهر الصابر ه من الجزع م . قال الحرالي : فالصد الأول أي في " ان الله مع الصارين " عن الكسل و على العمل ، و الصبر الثاني أي في ود و بشر الصَّمرين " على مصائب الدنيا ، فلذلك انتظم بهذه الآيات آبة " و لنبلونكم " عطفا وتجاوزا لأمور يؤخذ بها من ` لم يجاهـد ' في سبيل نته ضعفا عن صبر النفس عن كره القتال " يايها الذين ا'منواكتب عليكم القتال و هو ١٠ كره لكم ١١ " فمن لم يحمل الصبر الأول على الجهاد أخذ بأمور هي بلايا (١) في ظ: يؤدى (٧-٢) في ظ: من اتاكم (٣) في م: محاملته (٤) العبارة من هنا إلى « الجزع » ليست في ظ (ه) في م و مذ: نصيبكم (p) من م و مد، و في الأصل: باسنا (٧) من م و مد ، و في الأصل: فشبه (٨) زيسه في م و ظ و مد « و » ( ٩ ) قال أبو حيان الأندلسي ( ١ / . . ٤ ) : و هذه الآية لها تعلق بقوله « و استعينوا بالصنر و الصلواة ـ الآيــة » و قبلها «و اشكروالي » و الشكر يؤخب زيادة النعم و الابتلاء بما ذكر ينافيه ظاهرا، و توجيهه أن إتمام الشرائع إتمام للندمة و ذلك يوجب الشكر، و القيام بتلك الشرائسم لا يمكن إلا بتحمل المشاق فأمر نيها بالضير، و أنه أنعم أولا فشكر و ابتلى ثانيا قصبر، لينالى درجتى الشُّكُرُ وَ الصَّرَ فَيْكُلِّ إِيمَانَهُ } كَمَّا رَوْي عَنْهُ عَلَيْهُ السَّلَامُ: الإيمَانُ نَصْفُتُ صبر و نصف شکر (١٠-١٠) في ظه: لم يکني يجاهد (١١) سورة ٢ آية (٢١ ٠

في باطنه تجاوزها الخطاب فانعطف عليها " و لنبلونكم " ﴿ بشيء من الخوف ﴾ و هو حذر النفس من أمور ظاهرة تضرها ﴿ و الجوع ﴾ و هو غلبة الحاجة إلى الغذاء على النفس حتى تترامى لأجله فيما لا تتأمل عاقبته ٬ فاذا كان على غير غلبة مع حاجة فهو الغرث ٬ فلذلك في الجوع ه لاء مَّا والغرث " عادة جارية . و قال أيضاً: الجوع فراغ الجسم عما به قوامه كفراغ النفس عن الأمنة التي لها قوام مّا ، فأفقدها القوامين في ذات نفسها بالخوف و في بدنها بالجوع لما لم تصبر على كره الجهاد، و قد كان ذلك لأهل الصبر عليه أهون من الصبر على الخوف و الجوع ، و إنما كان أول نائــلهم مر. ﴿ هَذَا الابتلاءُ ۚ الْجُوفَ حَيْثُ خَافُوا ۗ ١٠ الأعداء على أنفسهم فجاءهم إلى مواطنهم ، من لم يمش إلى طبيبه ليستريح. جاء الطبيب لهلاكه ، و شتان بين خوف الغازي للعدر في عقره و بين خوف المحصر° فى أهله ، و كذلك مشتان بين أرزاق المجاهد و تزويده \* و خير الزاد التقوى في سببله لجهاده و بين جوع المتخلف في عبلته – انتهى^ . ^ و نكر الشيء و ما بعده حثا على الشكر بالإشارة إلى أن كل

<sup>(</sup>۱) في م: عرب (۲) من مد وظ، وفي الأصل: الفرث، وفي م: العرث. (۲) من م وظ و مد، وفي الأصل: الفرث (٤) في ظ: اللابتلا (٥) من م وظ و مد، وفي الأصل: الحصر (٦) زيد في الأصل: عيلته، ولم تكن الزيادة في م و مد وظ فحد فناها (٧) من م و مد وظ، وفي الأصل: تزيدوه. (٨) وفي البحر الحيط ١/٠٥٤: وجاء هذا الترتيب في العطف على سبيل الترق فأخبر أولا بالابتلاء بشيء من الحوف و هو توقع ما يرد من المكروه، ثم انتقل منه إلى الابتلاء بشيء من الجوع و هو أشد من الحوف بأي تفسير فسر به من علم منه إلى الابتلاء بشيء من الجوع و هو أشد من الحوف بأي تفسير فسر به من علم منه إلى الابتلاء بشيء من الجوع و هو أشد من الحوف بأي تفسير فسر به من علم منه إلى الابتلاء بشيء من الجوع و هو أشد من الحوف بأي تفسير فسر به من علم منه إلى الابتلاء بشيء من الجوع و هو أشد من الحوف بأي تفسير فسر به من علم المناس ا

ما أصاب منها فني قدرة الله ما هو أعظم منه ، فعدم الإصابة به نعمة .
و لما كان الجوع قد يكون عن رياضة بين أنه عن حاجة بقوله :
﴿ و نقص ﴾ و هو التقاصر عن الكفاف ﴿ من الاموال ﴾ أى النعم التى كانت منها أغذيتهم . قال الحرالي : لأن ذلك عرف استعالهم فى لفظ المأل ، و قال أيضا : [ و المال - ' ] ما هو للتمول بمنزلة الجزء ' منه عنده لماله ه لذلك منه ، فضاعف تعالى مشال البلاء فى ذوات أنفسهم و أبدانهم ليقطع عنهم راحة تطلع الكفاية من الأموال فى مقابلة ما ينال المجاهد من الغناء و الرزق ، فالمجاهد آمن فى جيشه متزود فى رحله غانم من عدوه ، و المتخلف خائف فى أهله جائع فى عيلته ناقص المال من ذات يده - انتهى .

و لما كان ذلك قد يكون عن إفراط في الكثرة قال: (و الانفس) أقال الحرالي: فيه إشعار بأن من جاهد كثر عدده و ما ولده ، و أن من تكاسل قل عدده و درج خلفه ، و في ضمنه إشعار بمنال المتكاسل من تكاسل قل عدده و درج خلفه ، و في ضمنه إشعار بمنال المتكاسل التحاسل قل الفقر أو الحاجة إلى الأكل ..... فبدأ أولا بالأموال ثم ترقى إلى الأنفس ؟ و أما ﴿ و الثمر ات ﴾ فحاء كالتخصيص بعد التعميم لأنها تندرج تحت الأموال فلا ترقى فيها (م) العبارة من هنا إلى « به نعمة » ليست في ظ . (١) زيد من م وظ و مد (٧) في ظ فقط: الجزاء (م) في م فقط: منال -كذا. (٤) قال أبو حيان الأنداسي : ﴿ و الأنفس ﴾ بالقتل و الموت ، و قال الشافعي: بالأمراض ، و قيل بالشيب (ه) في م : عدوه - كذا (م) من م و ظ و مد ، و في الأصل: التكاسل .

حواصه ۱ من جوارف الآجال ۲ من الوباه و الطاعون و غيره - انتهى .
و قال: ﴿ و الثمرات ﴾ ٣ التي هي أففس الأشجار التي بها قوام أنفس الابدان تخصيصا لها بالذكر ، لانها أغظم أموال الانصار الذين هم من أخص الناس بهذا الذكر لا سيا في وقت نزول هذه الآيات و هو أول ومان الهجرة .

و لما كان السياق مرشدا إلى أن التقدير: فأنذر من لم يصبر، ولكنه طوى إشارة إلى إجلال الذين آمنوا عن أن يكون فيهم من لم يصبر عطف عليه إرشادا إليه و حثا على الصبر ثم الذكر الموجبين للنصر قوله: ﴿ و بشر الصابرين ه ﴾ و قال الحرالى: و لما كان هذا البلاء عن تكاسل ١٠ من الصبر الأول كما قال تعالى "ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم " و كان مما " يتداركه صبر عليه تدارك تعالى هذه الرتبة ببشرى " الصابرين من هلكه ما ينال من لم يصبر على هذه المصية

407

<sup>(</sup>۱) في ظ: حواسد (۲) منم و ظو مد، و في الأصل: الرجال (۳) و في البحر الخيط ، / . ه ع ﴿ و الثمرات ﴾ يعني الجوائح في الثمرات و قلة النبات و انقطاع البركات، و قال القفال: ثد يكون نقصها بالجدوب، و قد يكون بترك عمارة الضياغ للاشتغال بالجهاذ، و قد يكونت بالإنفاق على من يرد من الوفود على رسول الله صلى الله عليه و سلم، و قبل بظهور العدو عليهم، و قال الشامى: ﴿ وَ النَّمَرات ﴾ موت الأولاد، لأن ولد الرجل تحرة قلبة (ع) ليس في ظ. (ه) سورة ١٠ آية ١١ (١٠) من م و ظ و مد، وفي الأصل: هنا (٧) من م و مد و ظ ، و في الأصل: هيا (٧) من م و ط

و ضجر منها و تسخط فيها `، فكان للصابر الأول الصحـــة بقوله: "ان الله مع الصارين".

و لما يم كان للصاير الثاني البشري من بالسلامة من عقوبـــة الآخرة و' منالهم لما نولهم' و شتان بين من كان الله معه و بين من قيل لنبيه / بشره / ١٤٥ بصده على بلاء التخلف ، و ٦ لما كان الله نفس مدخل في تحمل الصبر ه شرفا وحفيظة على الأحساب و الرتب الدنيوية خلص تعالى الصابرين له من الصابرين تطبعًا وتحاملًا فقال: ﴿ الذين اذا اصابتهم ﴾ من الإصابة (١) من م وظ و مسد ، و في الأصل : فيها (٢) ليس في م و مِد (٣) من م ومدوظ ، وفي الأصل : اليسرى - كذا (ع - ع) من موظ ومد ، وفي الأَصَل: يَنالهم لما تولهم (٥) في م: المتخلف (٦) قال أبوحيان الأندلسي: قالوا: و الصرُّ من خواص الإنسان ؛ لأنه يتعارض فيه العقل و الشهوة و هو بدُّني ، و هو إما فعلى كتعاطى الأعمال الشافة ، و إما احتمال كالصبر على الضرب الشديد ، و نفستي و هو قمع النفس عرب مشتهيات الطبع ؛ فإن كان من شهوة الفرج و البطن سمى عفية ، و إن كان من احتمال مكروه اختلفت أساميه باختلاف المكروه، فنى المصيبة يقتصر عليه باسم الصبر ويضاده الجزع، وإن كان في الغني سمى ضبط النفس و يضاده البطر ، و إن كان في حرب سمى شجاعة و يضاده الحنن ؛ و إن كان في نائية مضجرة سمى سعة صدر و يضاد الضجر ، و إن كان في إخفاء كلام سمى كتمانا و يضاد . الإعلان ، و إن كان في فضول الدنيا سمى زهدا و يضاده الحرص، و إن كان على يسير من المال سمى قناعة و يضاده الشره؟ و قد جمع الله أنسام ذلك وسمى جميعها صبرا فقسال : " و الصُّبر بن في الباساء " أى المصيبة " و الضراء " أى الفقر " وحين الباس " أى المحاربية \_ البخر المحيط ١/١٥٤.

و هو ا وقوع المسدد على ٢ حد ما سدد ٢ له من موافق لغرض النفس أو مخالف لها ﴿ مصيبة ﴾ خصيصة ٢ عرف الاستعبال بما لا يوافق تكرها لخصوص ذكره - انتهى ٠ و المراد [أيّ - أ] مصيبة كانت و لو قلّت و صعفت بما أفهمه تأنيثه الفعل ﴿ قالوا انا لله ﴾ أى الملك المحيط بكل شي ١ إسلاما بأنفسهم لربهم مفهو يفعل بنا من هذه المصيبة و غيرها ما يريد فهو الممثول [في - أ] أن يكون ذلك أصلح لنا .

و لما كان التقدير بيانا لكونهم لله تقريرا للاستسلام ' به: نحن مبتدئون ، عطف عليه ﴿ و انا اليه ﴾ ` أى لا إلى غيره ` ﴿ رَاجِعُونَ هِ ﴾ `` (١) في م وظ ومد: و هي (٢-٢) من م وظ و مد، و في الأصل: حدم و اسدد. (٣) في مد: خصيصه ، و في م و ظ : خصصه (٤) العبارة من هنا إلى « الفعل » ليست في ظ (ه) زيد من م و مد (٦) كذا في الأصل و مد ، و في م : تانيث. (٧-٧) لبست في ظ (٨) العبارة من هنا إلى « عطف عليه » ليست في ظ . (٩) زيد من م و مد (١٠) من م و مد ، و في الأصل : للاستلام (١١) و في ـ البحر المحيط ١/ ٤٥١: إقرار بالبعث و تنبيه على مصيبة الموت التي هي أعظم المصائب و تذكير أن ما أصاب الإنسان دونها فهو قريب ينبغي أن يصير له... و في المنتخب ما ملخصه : إن إسناد الإصابة إلى المصيبة لا إلى الله تعالى ليعم ما كان من الله و ما كان من غيره ، فما كان من الله فهو داخل تحت قوله ﴿ إِنَّا لَهُ ﴾ لأَنْ في الإقرار بالعبودية تفويضًا للأمور إليه ، و ما كان من غيره فتكليفه أن يرجع إلى الله في الإنصاف منه و لا يتعدى كأنه في الأول : انا فله يدير كيف يشاه ، و في الناني : إنا اليه ينصف لنا كيف يشاه .

'معنى في أن جميع أمورنا لا يكون شيء منها إلايه وحسابا لبعث و ظهور ذلك بعده ظهورا تاما . قال الحرالي' : لتكون' ذلك غايـة في إسلام ثمراتهم و أموالهم و ما نقصوا من أنفسهم ، فحين لم يجاهدوا فى سبيل الله فأصابتهم المصائب كان تلافيهم أن يسلموا أمرهم لله و يذكروا مرجعهم إليه و يشعروا أن ما أخذ من أنفسهم و ما معها ذخيرة ٣ عنده، ٥ فيكون ذلك شاهد إيمانهم و رجائهم للقائهم فتقع عجاهدتهم لانفسهم فى ذلك بموقع جهادهم فى سبيل الله الذى فاتهم و جعلها \* جامعة مطلقة لكل من أصابته مصيبة فاسترجع بها ثبت أجره بما أصيب و تلاقاه الله بالاهتـــدا إلى ما تقاصر عنه قبل ذلك قال: ﴿ اولتُـك ﴾ خطابا لنبيه و استحضارا لهم بمحل بعد عن قربه و غيبة عن إقباله عليهم . قال: ١٠ ﴿ عليهم صلوات ﴾ صلاة الله على عباده هي إقباله عليهم بعطفــه ٦ إخراجا لهم من حال ظلمة إلى رفعة نور ، قال: " هو الذي يصلي عليكم و ملنَّكته ليخرجكم من الظلُّمت إلى النور٧ " فبصلاتهم عليهم إخراجهم ٩ من جهات ما أوقعهم في وجوه تلك الإبتلاءات، فلذلك كان ذلك ﴿ صلوات بالجمع" ولم يكن صلاة ليعـــدد ما أصابهم منه عدد نلك ١٥ الابتلاءات . و في قوله تعالى ﴿ من ربهم ﴾ إشعار بتدريجهم في ذلك (١-١) ليست في ظ (٧) في م و ظ و مد: ليكون (٧) في م : و خير ، ، و في ظ : و خيرة ــكذا (ع) من م و مد ، و في الأصل: فنقطع ، و في ظ: فيقع (ه) زبد في م و ظ و مد : تعالى (٦) مرب م و مدو ظ ، و في الأصل : يعطف . (٧) سورة ٣٣ آية ٤٣ (٨) في م وظ و مد: بصلواته (٩) في م وظ: اخرجهم. (١٠) ليس في ظ (١١) في ظ: الجمع .

بحكم تربية و تدارك الأحوال ما أصابهم ، قال تعالى: ﴿ و رحة ﴾ الفرادا لمنالها لهم بعد متقدم الصلوات عليهم ، فنالتهم الرحمة جعا حين أخرجتهم الصلوات أفرادا ٣ - قال تعالى: ﴿ و اول ثك ﴾ إشارة إلى الذين نالتهم الصلوات و الرحمة فأبقاهم مع ذلك في محل بعد في الحضرة و غيبة في الخطاب ﴿ هم المهتدون ﴾ فجاء بلفظ "هم" إشعارا بصلاح بواطنهم عما جره الابتلاء من أنفسهم - انتهى ٢ - و الذي يلوح

(١) زيد في مد: عـلى (٧) و الرحمة قيل: هي الصلوات، كررت تأكيـــدا لما اختلف اللفظ كقوله: " رافة و رحمة " و قيل: الرحمة كشف الكربمة و قضاء الحاجة ، و قال عمر : نعم العدلان و نعمَ العلاوة ! و تلا ﴿ الذِّينَ اذَا اصابتهم ــ الآية " يعني بالعدلين الصلوات و الرحمة و بالعلاوة الاهتداه . و في قوله: " أولُّنك " أسم الإشارة الموضوع للبعد دلالة على بعد هذه الرتبة ، كما جاء ( اولئك على هدى من ربهم " و الكناية عن حصول الغفران و التناء يقوله: " عليهم صلوات " بحرف «على اشارة إلى أنهم منغمسون في ذلك آله غشیتهم و مجللتهم ، و هو أبلغ من توله « لهم » ( ¬ ) من م و مد وظ، و في الأصل: افراد (٤) في الأصل: اللذين (ه) مرب م و مد وظ ، و في الأصل: فاتفاهم \_كذا (٦) من مد وظ، وفي م: حرت، وفي الأصل: خيره (٧) قال أبوحيان الأندلسي: ﴿ هُمُ المهتدونُ ﴾ إخبار من الله عنهم بالهدايــة ، و من أخبر الله عنه بالهداية فان يضل أبدا، و هذه جملة البيَّة الدل على الاعتناء بأمر المحبر عنه إذ كل وصف له يسيرز في جملة مستقلة . و بدى بسالجملة الأولى لأنها أهم في حصول النواب المتربّب على الوصف الذي قبله ، و أخرت هذه لأنها تنزلت عا قبلها منزلة العلة ، إلأن ذلك القول المترتب عليه ذلك الحزله الحزيل لا يصدر إلاعمن سبقت هدايته ، و أكد بقوله "هم" و بالألف و اللام كأن الهداية = لي (70)

لى أن أداة البعد في "اوائك" إشارة إلى علو مقامهم و عز مرامهم، و لذا عبر عن هدايتهم بالجلة الاسمية على وجه يفهم الحصر؛ و الصلاة الإنعام بما يقتضى التشريف، و الرحمة الإنعام بما يقتضى العطف و التحنّن و الله سبحانه و تعالى الموفق؛ و فى ذلك إشارة إلى الأمر بالإعراض عن أهل الكتاب فيما يطعنون عليهم به بألسنتهم و الإملاء لهم إلى حين ه الإذن فى مطاعنتهم بالرماح و مصالتتهم بيض الصفاح، كما فى الآية الأخرى "لتبلون فى اموالكم و انفسكم – إلى آخرها " و يمكن أن يراد الخوف الجهاد ". و بالجوع الصوم، و بنقص لأموال زكاة الصامت من المال، و بالانفس زكاة الحيوان، و بالثمرات زكاته اكرف مقصورة " الأنسب لافتتاح الآية و اختتامها و ما تقدمها و تلاها أن تكون مقصورة " الجهاد .

و لما فرغ عا الراد من أحوال الطاعنين في القبلة التي هي قيام النياس و ما استبتع ذلك عا النيطر إليه في إقامة الدين من جدالهم و جلادهم و ختم ذلك بالهدى شرع في ذكر ما كان البيت به قياما المحصرت فيهم و و باسم الفاعيل ليدل على الثبوت ، الأن الهداية ليست من الأنعال المتجددة و أما بعد و أمت فيخبر عنها بالفعل هل هي و صف ثابت . (1) من م و ظ و مد ، و في الأصل: إلى (م) من م و مد و ظ ، و في الأصل: مصالتهم (م) سو رة م آية ١٨٦ (٤) في م: محتمل (٥ - ٥) من م و مد و ظ ، و في الأصل: وفي الأصل: مقصودة .

للناس من المشاعر القائدة إلى كل خير الحامية عن اكل ضير التي جعلت مواقفها أعلاما على الساعة الاسيا و الحج أخو الجهاد في المشقة و النزوح ٣ عن الوطن و قد سماه النبي صلى الله عليه و سلم أحد الجهادين مع أنه من أعظم مقاصد البيت المذكورة افى هذه الآيات مناقبه المتلوة مآثره المنصوبة شعائره التي هي في الحقيقة دعائمه من الاعتكاف / و الصلاة و الطواف [ المشار - " ] إلى حجه واعتماره بقوله: "مثابة للناس و امنا ٧ " فأفصح به بعد تلك الإشارة بعض الإفصاح إذ مكان لم يبق من مفاخره العظمي غيره و ضم إليه العمرة الحج الاصغر لمشاركتها له في إظهار فجاره و إعلاء مناره فقال: العمرة الحج الاصغر لمشاركتها له في إظهار فجاره و إعلاء مناره فقال: العمرة الحج الاصغر لمشاركتها له في إظهار نخاره و إعلاء مناره فقال:

 1187

قبلة ، وعرفها لانهما جبلان مخصوصان معهودان تجاه الكعبة ١ ، اسم الصفا من الصفوة و هو ما يخلص من الكدر، و اسم المروة من المرو و هو ما تحدد من الحجارة - قاله الحرالي . وخصهها هنا بالذكر إشارة إلى أن بركة الإقبال عليهما على ما شرع الله سبحانه و تعالى مفيدة لحياة القلوب بما أنزل على هذا الرسول صلى الله عليه و سلم من الكتاب ه و الحكمة الباقيين إلى آخر الدهر شفاء للقلوب و زكاة للنفوس زيادة للنعمة بصفة الشكر و تعليها بصفة العلم كما كان الإقبال على السعى٢ بينهما تسلما لأمرالله مفيدا لحياة آبيه السماعيل عليه الصلاة والسلام ونفع من بعده بما أنبع له من ماء زمزم الباقى إلى قيام الساعمة طعام طعم وشفاء سقم؛ و في ذلك مع تقديم الصفا إشارة للبصراء، من أرباب ١٠ القلوب إلى أن الصابر لله المبشر فيما قبلها ينبعي أن يكون قلبه ° جامعا بين الصلابة و الصفا. فيكون بصلابته الحجرية مانعا من القواطع الشيطانية، و برقته الزجاجية " جامعا للوامع" الرحمانية ، بعيدا عن القلب المائي بصلابته ، و عن الحجري \* بصفائه و استنارته . و من أعظم المناسبات أيضا كون نقلوا أن قوما قالوا: ذكر الصفا لأن آدم وقف عليه، و أنثت المروة لأن

حواء وقفت عليها \_ البحر المحيط ١/٤٥٤ و ٥٥٦ .

<sup>(</sup>١) زيد في ظ: المشرفة (٢) من م و مد و ظ، و في الأصل: السعر (٣) من م و ظ و مد، وفي الأصل: ابنه (٤) من م و مد و ظ ، و في الأصل: المصرا -

<sup>(</sup>هُ) ليس في مد (٦) في الأصل: الدجاجية ، و التصحيح من م و مد و ظ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: للواضع، و التصحيح من م و ظ و مد (٨) في الأصل: الحي، و التصحيح من م و مد و ظ .

سبيل الحج إذ ذاك كان ممنوعاً بأهل الحرب، فكأنها علة لما قبلها وكأنه قيل: والنبلونكم بما ذكر لأن الحج من أعظم شعائر هذا البيت الذي أمرتم باستقباله و هو مما ' يفرض عليكم و سبيله ممنوع بمـــن تعلمون، فلنبلونكم بقتالهم لزوال مانع الحج و قتال غيرهم من أهل الكتاب ه وغيرهم لإتمام النعمة بتمام الدين و ظهوره على كل دين . و من أحسنها أيضا أنه تعالى لما ذكر البلايا بنقص ٣ الأموال بسبب الذنوب "وما اصابكم من مصيبة فيما كسبت ايديكم " " اتبعها الدواء الجابر لذلك النقص دينا و دنيا، فان الحج و العمرة ينفيان الفقر و الذنوب كما ينغي الكير خبث الذهب و الفضة - رواه الإمام أحمد و الترمذي و النسائي ١٠ و أن خزيمة و أن حبان في \* صحيحيهما " عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم و روى أيضا عن عدة من الصحابة رضي الله تعمالي عنهم كما بينته في كتابي الاطلاع على حجة الوداع. و قال الحرالي : لما تقدم ذكر جامعة من أمر الحج في قوله سبحانه و تعالى "و لاتم نعمتي عليكم " من حيث أن النعمة المضافة ^ إليه أحق بنعمة ١٥ الدين و في ضمنها نعمة الدنيا التي لم يتهيأ الحج إلا بها من الفتح و النصر و الاستيلاء على كافة العرب كما قال تعالى فيها أنزل يوم تمام الحج الذي (١) في ظ: ما (٦) في الأصل: أن قال ، و التصحيح مرب م ومدوظ . (٣) من م و ظ ، و في الأصل : ينقص ، و مد : بنفض ـ كذا (٤) سورة ٣٤ آية .٣ (ه) ليس في ظ (٦) من م و مد و ظ ، و في الأصل: صحيحها . (٧) سورة ٢ آية ١٥٠ (٨) من م وظ و مد، و في الأصل: المضاف .

<sup>(77) 7-</sup>

هو يوم عرفة " اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي ا " و ذلك بما أتم الله سبحانه و تعالى عليهم من نعمة تمــام معالم الدن و تأسيس الفتح بفتح أم القرى التي في فتحها فتح جميع الارض لانها قيام الناس نظم تعالى بما تلاه من الخطاب تفصيلا من تفاصيل أمر الحج انتظم بأمر الذين ٢ آمنوا من حيث ما في سبب إنزاله من التحرج للذين أعلموا ٥ برفع الجناح عنهم وهم طائفة من الأنصار كانوا يهلون ٣ لمناة وكانت مناة حذو قديد فتحرجوا أ من التطوف بين الصفا "و المروة"، و طائفة أيضًا خافوا أن يلحقهـم في الإسلام " بعملهــم نحو ما كانوا يعملونه <sup>٧</sup> في الجاهلية نقص في عمل الإسلام، فأعلمهم الله سبحانه و عالى أن ذلك موضوع عنهم لمختلف نياتهم فان الاعمال بالنيات ، فما نوى لله كان لله ١٠ و لم كيبل فيه بموافقه ما كان من عاداتهـم في الجاهلية ؛ و في فقهه صحة السجود لله سبحانه و تعالى لمن أكره على ^السجود للصم ، و في طي ذلك صحة التعبد لله بكلمة الكفر لمن أكره عليها، أذن وصلى الله عليه و سلم

<sup>(</sup>۱) سورة ه آية  $\pi$  (۲) في ظ: الدين ( $\pi$ ) من م و ظ ، و في الأصل: يماون . (٤) و في البحر المحيط 1/4 و بسبب النزول أن الأنصار كانو المحجون لمناة و كانت مناة خز فا وحديدا و كانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا و المروة فلما جاء الإسلام سألوا فأزلت و خرج هذا السبب في الصحيحين وغيرهما ، و قد ذكر في التحرج عن الطواف بينها أقوال (0-0) ليس في م (1/4) العبارة من هنا إلى « الاسلام» ليست في م (1/4) من م ومد ، وفي الأصل وظ: بعلمهم ... يعلمونه (1/4) من م ومد وظ ، وفي الأصل: للسجود على الصنم (1/4) زيد في م : رسول الله .

غير مرة في أن يقول فيه ' قائل ما يوافق النكفار بحسن نية للقائل في ذلك و لقضاء حاجة له من حوائج دنياه عند الكفار ، فظهر بذلك كونه صلى الله عليه و سلم رحمة للعالمين، يقبل الضمائر و لا يبالى / بالظواهر في أحوال الضرائر؟؛ فرفع الله سبحانــه و تعالى عنهم الجناح بحسن نياتهم • و إخلاصهم لله سبحانه و تعالى عملهم ، فبهذا النحو٣ من ١ التقاصر في هذه الرتبة انتظم افتتاح هذا الخطاب بما قبله من أحوال الذن آمنوا مر. المبتلين بما ذكر - انتهى . ﴿ من شعائر الله ﴾ \* أى أعلام دين الملك " الأعلى الذي دان كل شيء لجلاله ٬ . و قال الحرالي : و هي ٬ أي الشعائر ٬ ما أحست ٩ به القلوب من حقه ، و قال : و الشعيرة ما شعرت به القلوب ١٠ من أمور باطنة '' ذلك و من يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ه ' ' '' و إنما ذكرها تعالى بالشعائر وعملهـا معـلم [ من - `` ] معالم الإسلام (١) ليس في ظ (ع) في مد: ظو اهر (م) في م: النجوم - كذا (ع) ليس في م. (ه) العبارة من هنا إلى «الحرالي» ايست في ظ (م) في مد: الله (٧) قال أبو حيان الأندلسي: الشعائر جم شعيرة أو شعارة ،قال الهروي : سمعت الأزهري يقول : مي العلائم التي ندب إنه إليها و أمر القيام بها ، و قال الوجاج : كل ما كان من موقف و مشهد و مسمى و مذبح و قد تقدمت لنا هذه المادة ــ أعنى مادة شعر أي أدرك وعلم \_ و تقول العرب : بيننا شعاد ، أي علامــة ، و منه إشعاد الهدى \_ البحر المحيط ١/٤٥٤ . و قال في ص ٢٥٤ : و ليس الجبلان لذاتها من شعائر الله بل ذلك على حذف مضاف أي أن طواف الصفا والمروة ، و معنى من شعائر الله معالمه (٨-٨) ليس في ظ (٩) في مد : حست (١٠) سورة ٢٢ آية ٣٠٠ (١١) زيد من م وظ و مدلي.

1124

و حرمة من حرم الله لما ا كان حكم في أمر القلوب التي كان في ضمائرها تحرجهم فمن حيث ذكرها بالشعيرة صححها الإخلاص و النية ﴿ فَمَنْ حَجَّ ﴾ مر الحج و هو تَـرُداد ٢ القصد ٢ إلى ما يراد خيره و بره . ٢ و قال الاصفهاني : أصله زيادة شيء تعظمه - انتهى . ﴿ البيت ﴾ ' ذكر البيت ' في الحبح والمسجد الحرام في التوجه لانتهاء الطواف إلى البيت و اتساع ٥ المصلي من حد المقام إلى ما وراءه لكون الطائف منتهيا إلى البيت وكون المصلى قائمًا بمحل أدب يؤخره عن منتهى الطائف مداناة البيت؛ و ذكره تعالى بكلمة " مَن " المطلقة \* المستغرقة لأولى \* العقل تنكبا بالخطاب عن خصوص المتحرجـين ٩ ، فني إطلاقه إشعار بأن الحج ١ يمنعه شيء مما يعرض في مواطنه من مكروه الدن لاشتغال الحاج بما هو فيه عما ١٠ سواه، فــــنى خنى فقهه إعراض الحاج عن مناكر تلك المواطن التي تعرض فيها بحسب الأزمان و الأعصار ؛ و يؤكد ذلك أن الحج آية `` الحشر و أهل الحشر " لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه ه'' " فكذلك

<sup>(1)</sup> من م و ظ و مد، و في الأصل: كما. و في البحر المحيط 1/r و كما كان الطواف بينها ليس عبادة مستقلة ، إنما يكون عبادة إذا كان بعض حج أو عمرة بين تعالى ذلك بقوله (7) من م و مد، و في الأصل و ظ : ترداد \_ كذا (٣) من م و مد و ظ ، و في الأصل: القصر (ع) العبارة من هنا إلى « انتهى » ليست في ظ (٥) في مد: الأصبهاني (r - r) ليس في ظ (٧) زيد في م و مد: اى (٨) من م و ظ و مد ، و في الأصل: لاول \_ كذا (٩) من م و مد ، و في الأصل: لاول \_ كذا (٩) من م و مد ، و في الأصل: المتخر حين ، و في ظ بلا نقط (١٠) في الأصل: انه ، و التصحيح من بقية الأصول (١١) سو رة ٨٠٠ آية ٧٣٠

حكم ما هو آيته '؟ و حج البيت إتيانه في خاتمة السنة من الشهور الذي هو شهر ذي الحجة أنه ختم العمر ، كما كان النبي صلى الله عليه و سلم حيث ختم الله سبحانـه و تعالى عمره بعمل الحبح؛ قال سبحانـه و تعالى ﴿ او اعتمر ﴾ فذكر العمرة مع الحج لما كان الطواف ٢ بين الصف و المروة من شعائر العملين ﴿ فلا جناح ﴾ ٣ و هو المؤاخذة على الجنوح ، و الجنوح الميل عن جادة القصد - انتهى ٣ ﴿ عليه ان يطوف ٢ ﴾ •أى يدور بهمة و تعمد و نشاط ° ﴿ بهما ﴾ ° باديا بما بدأ الله . قال الحرالي \*: رفع الجناح عن الفعمل حكم يشترك فيه الجائز و الواجب و الفرض و المباح حتى يصح أن يقال: لا جناح عليك أن تصلى الظهر ، ١٠ كما يقال: لا جناح عليك أن تطعم إذا جعت؛ و إنما يشعر بالجواز و التخيير نفي ٢ الجناح عن الترك لا عن الفعل ، كما قال عليـــ الصلاة و السلام للذين سألوه عن العزل: لا جناح عليكم أن لا تفعلوا ، أى أن لا تُدنوا ، لأن الفعل كناية عن الثبوت لا عن الترك الذي هو معنى العزل، و هو الذي قررته عائشة رضي الله تعالى عنها ^ لما قال ^ عروة:

<sup>(1)</sup> من م و مد، و فى الأصل: اتبة ، و فى ظ: آتبه ( $\gamma$ ) فى ظ و مد: التطوف. ( $\gamma$ ) ليست فى م ، و فى البحر المحيط  $\gamma$  إلى الحال الحيل إلى المأتم ثم أطلق على الإثم ، يقال: جنح إلى كذا جنوحا: مال ، و منه : جنح الليل: ميله بظلمته ، وجناح الطائر ( $\gamma$ ) من م و مد و ظ ، و فى الأصل فقط: تطوف ( $\gamma$ ) ليست فى ظ ( $\gamma$ ) من ظ و مد و م ، و فى الأصل : دنع ( $\gamma$ ) هكذا فى الأصل و ظ و مد ، و فى الأصل . نقى ( $\gamma$ ) ليس فى م ، و زيد فى ظ بعده: لها .

ما أرى على أحد شيئا أن لا يطوف بهما ، فقالت : لو كان كما ` تقول كان: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما - الحديث . قلت: و لعل التعبير بالنغي إنما اختير ليدل على نغي ما توهموه بالمطابقة ٢، و تقع الدلالة على الوجوب ٣ بافهام الجزاء لأن من حج ١ أو اعتمر و لم يتطوف بهما كان عليه حرج، و بالسنة التي ينته من قوله صلى الله عليه و سلم: اسعوا ٥ فان الله قد كتب عليكم السعى ، و من فعله صلى الله عليه و سلم مع قوله : خذوا عنى مناسككم، و من عدهما من الشعائر و نحو ذلك . قال الحرالي: و ما روى من قراءة من قرأ "ان لا يطوف بهما" ' فليست "لا" نافية على حد ما نفت معناه عائشة رضي الله تعالى عنها و إنه هي مؤكدة للاثبات بمنزلة: "ما منعك الا تسجيد" و " لئلا يعلم اهل الكتب^" ١٠ لأن من \* تمام المبهم استعماله في المتقابلين من النفي و الإثبات كاستعماله في وجوه من التقابل كما تستعمل « ما » في النغي و الإثبات ، و كذلك جاءت ولاً ، في لسان العرب بمنزلتها في الاستعمال و إن كان دون ذلك في الشهرة ، فوارد `` القرآن معتبر بأعلى رتبة لغة العرب و أفصحها ، لا يصل إلى تصحيح عربيته من اقتصر من النحو و الأدب على ما دون ١٥

<sup>(1)</sup> من م و ظ و مد، و فى الأصل: لما (٧) فى الأصل: بالطايفة ، و التصحيح من م و ظ و مد (٩) العبارة من هنا إلى «حرج و» ليست فى ظ (٤) زيد فى م: البيت (٥) من م و مد و ظ ، و فى الأصـل: بنيته ( $\rho$ - $\rho$ ) فى الأصل: فليت ما، و التصحيح من م و ظ و مد (٧) فى الأصل: لا تنجد \_ كذا، و التصحيح من م و مد و ظ – راجع القرآن الكريم سورة ٧ آية ١٢ . (٨) سورة ٧٥ آية  $\rho$ 0 ليس فى م (١٠) فى ظ فقط: موارد \_ كذا .

1181

الغاية | لعلوه فى رتبة العربية " انا جعلنه قرانا عربيا لعلم تعقلون و ا" انتهى و الذين قرقا ٢ بزيادة « لا ٢ على و ابن عباس - بخلاف عنه و أبى بن كعب و ابن مسعود و أنس بن مالك رضى الله تعالى عنهم و سعيد ابن جبير و محمد بن سيرين [و ميمون بن مهران ، كما نقل ذلك الإمام أبو الفتح عثمان بن جنى فى كتاب المحتسب فى توجيه القراآت - " الشواذ ؛ و معنى قول عائشة رضى الله تعالى عنها لكان أن لا يطوف خاصة ، و لم ترد قراءة بالإثبات ؛ و أما مع قراءة الإثبات فان المعنى رشد إلى أن قراءة النفي مثلها " ، لأن كونهما من الشعائر يقتضى التطوف بهما لا إهما لهما الهما المهما الهما المهما الهما المهما الهما المهما المهما المهما الهما المهما المهما الهما الهما الهما المهما الهما الهما المهما ال

(۱) سورة ٤٣ آية ٢ (٢) قال أبو حيان الأندلسى: وقرأ أنس وابن عباس و ابن سيرين و شهر" ان لا" وكذلك هى فى مصحف أبى وعبد الله و خرج ذلك على زيادة «لا» نحو" ما منعك الاتسجد" و قوله:

و ما ألوم البيض أن لا تسخرا إذا رأير... الشمط القفندرا فتتحد معنى القراءتين و لا يلزم ذلك لأن رفع الجناح في فعل الشيء هو رفع في تركه إذ هو تخير بين الفعل و الترك نحو قوله تعالى " فلا جناح عليها ان يتراجعا" فعلى هذا تكون « لا » على بابها للنفي و تكون قراءة الجمهور فيها رفع الجناح في فعل الطواف نصا و في هذه رفع الجناح في الترك نصا و كلتا القراءتين أدل على التخير بين الفعل و انترك فليس الطواف بها واجبا و هو مروى عن أبن عباس و أنس و ابن الزبير و عطاء و مجاهد و أحمد بن حنبل فيا نقل عنه أبو طالب و أنه لا شيء على من تركه عمدا كان أو سهوا و لا ينبغي أن يتركه البحر المحيط الره على اليس في ظ (ع) زيدت من م و ظ و مد (ه) من م و ط و مد (ه) من م

تعالى بالتطوف الذي هو تفعّل أي تشبه بالطواف، و مع البيت بالطواف في قوله تعالى: " ان طهرا بيتي للطائفين " لما كان السعى ترددا في طول، و المراد الإحاطة بهما، فكان في المعنى كالطواف لا في الصورة، فجعله لذلك تطوفا أي تشبها ٢ بالطواف – انتهى .

و لما كان الصحابة رضى الله تعالى عنهم لم يقصدوا بترك الطواف ه بينهما إلا الطاعة فأعلموا أن الطواف بينهما طاعة ، عبر بما يفيد مدحهم فقال تعالى: ﴿ و من تطوع ٣ ﴾ أقال الحرالى : أى كلف نفسه معاهدة البر و الحير من غير استدعاء له ﴿ خيرا ﴾ فيه إعلام بفضيلة النفقة فى الحج و العمرة بالهدى و وجوه المرافق وللرفقاء بما يفهمه لفظ الحير ، لان عرف استعاله فى خير الرزق و للفقة ، كما قال تعالى " و انه لحب الحير ، اشدبد ه " " و" ان ترك خيرا " ؛ و لما كان رفع الجناح تركا عادلها م فى الحطاب باثبات عمل خير ليقع فى الخطاب إثبات أ يفيد عملا حين الحطاب باثبات أ يفيد عملا حين الحظاب باثبات أ يفيد عملا حين الحظاب يفد الاول إلا تركا ، فن تحقق بالإيمان أجزل نفقاته فى الوفادة "

<sup>(1)</sup> سورة  $\gamma$  آیة 0  $\gamma$  ( $\gamma$ ) العبارة من هنا إلی «مدحهم» لیست فی ظ ( $\gamma$ ) قال أبو حیان الأندلسی: التطوع ما تترغب به من ذات نفسك مما لا یجب علیك  $\gamma$  ألا تری إلی قوله فی حدیث ضهام: هل علی غیرها  $\gamma$  قال: لا  $\gamma$  إلا أن تطوع  $\gamma$  أی تتبر  $\gamma$  هذا هو الظاهر  $\gamma$  فیكون المراد التبرع  $\gamma$  فیمل طاعة كان و هو قول الحسن أو بالنفل علی و احب الطواف \_ قاله محاهد  $\gamma$  البحر الحیط  $\gamma$  ( $\gamma$ ) لیس فی ظ  $\gamma$  و زید قبله فی مده ای  $\gamma$  ( $\gamma$ ) من م و مد و ظ  $\gamma$  و فی الأصل: الموافق  $\gamma$  و مد و ظ  $\gamma$  و فی الأصل: المفل علی و مد و ظ  $\gamma$  و مد و ظ  $\gamma$ 

على ربه و اختصر في أغراض نفسه، 'و من حرم النصف من دنيــاه اقتصر في نفقاته في وفادته ٢ على ربه و أجزل نفقاته في أغراض نفسه و شهوات عياله ، فذلك من أعلام المؤمنين و أعلام الجاهلين ، من وفد على الملك أجزل ما يقدم ٣ بين يديه . و إنما قدمه بالحقيقة لنفسه لا لربه ، ه فمن شكر تعمة الله باظهارها 'حين الوفادة '، عليه في آية بعثه إليه و لقائه له شكراً لله له \* ذلك يوم يلقاه ، فكانت هدايا الله له يوم القيامة \* أعظم من هديه <sup>٧</sup> إليه يوم الوفادة عليـــه في حجه <sup>^</sup> وعمرته ﴿ فَانَ الله ﴾ 'أى المحيط بخميع صفات الكمال' ﴿ شَاكَر ﴾ 'أي مجاز بالإعمال مع المضاعفة لثوابها؟ قال الحرالي \*: وقوله: ﴿ عليم ه ﴾ فيه تحـذير من ١٠ مداخل الرياء و السمعة في إجزال النفقات لما يغلب ' على النفس من التباهي في إظهار الخير - انتهي" . و لما تقدم أن بعض أهل الـكتاب يكتمون ما يعلمون من هذا الحق و ختم ما اتبعه له بصفتي الشكر و العلم ترغيباً وترهيباً بأنه يشكر من فعل ما شرعه له و يعلم من أخفاه و إن دق (١) العبارة من هنا إلى « أغراض نفسه » ليست في ظ (٧) من مدوم ، و في الأصل: وقادته (٣) مِن م و ظ و مد، وفي الأصل: تقدم (٤–٤) من م و مد و ظ ، و في الأصل : خير له بوفادة (ه) ليس في م (٦) في الأصل : القياية كذا ، و في م: لقام ، و في ظ و مد: لقائه (٧) من م ومد وظ ، و في الأصل: هدية . (٨) من م و مد و ظ ، و في الأصل: حجة ( ٩ ـ ٩ ) ليست في ظ (١٠) من م وظ و مد، و في الأصل: تغلب (١١) و في البحر المحيط ٤٥٨/١، و شكر الله العبد بأحد معنيين إما بالثواب و إما يالثناء ، وعلمه هنــا هو علمه بقدر الجزاء الذي للعبد على فعل الطاعة أو بنيته و إخلاصه في العمل، و قد و قعت الصفتان =

(1)

فعله و بالغ في كتمانسه انعطف الكلام إلى تبكيت المنافقين منهم و المصارحين في العنهم على كتبانهم ما يعلمون من الحق إذ كانت هذه كلها في الحقيقة قصصهم و الخروج إلى غيرها إنما هو استطراد [على-٣] الأسلوب الحكيم المبين لأن هذا الكتاب هدى و كان السياق مرشدا إلى أن التقدير بعد "شاكر عليم ": و من أحدث شرا فان الله عليم ه قدىر، فوصل بـــه استثنافا قوله على وجه يعمهم وغيرهم: ﴿ ان الذين يكتمون ﴾ بيانا لجراثهم ﴿ مَا انزلنا ﴾ أي ٤ بعظمتنا . قال الحرالي : فانتظمت هذه الآية أيُّ في ختمها لهذا الخطاب بما مضى في أوله من قوله: "و لا تلبسوا الحق بالباطل و تكتموا الحق و انستم تعلمون " فكانت البداية خاصة وكان الختم عاماً، ليكون ما في كتاب الله أمرا ١٠ على نحو ما كان أمر محمد صلى الله عليه و سلم و من تقدمه من الرسل خلقا لينطبق الأمر على الخلق بدأ و حتما انطباقا واحدا، فعم كل كاتم من الأولين و الآخرين - انتهى . ﴿ من البينت ٢ ﴾ أى التي لا يحتاج

<sup>=</sup> هنا الموقع الحسن، لأن التطوع بالخير يتضمن الفعل و القصد فناسب ذكر الشكر باعتبار الفعل و ذكر العلم باعتبار القصد، و أخرت صفة العلم و إن كانت متقدمة على الشكر كما أن البية مقدمة على الفعل لتوافى رؤس الآى .

<sup>(</sup>۱) من م ومد وظ ، و في الأصل: تنكيت (۲) في ظ و مد: و (۳) زيد من م و ظ و مد (٤) ليس في م و مد (٦) من م و ظ و مد ، و في الأصل: فعلم (٧) و "البينات " هي الحجج الدالة على نبوته صلى الله عليه و سلم ، و"الهدي " الأمم با تباعه ، أو البينات و الهدى واحد و الجمع بينها توكيد و هو ما أبان عن نبوته صلى الله عليه و سلم و هدى إلى اتباعه ، أو البينات الرجم =

1189

سامعها المجرد عن الهوى في فهمها إلى شيء معها . قال الحرالي: فني إفهامه إذن في كتم ما يخني من العلم عن عقول لم تصل إليه - انتهى . (و الهدى) أى الذى من شأنه أن يقود من أحبه ا إلى صراط مستقيم . ٢ و لما كان المراد الترهيب من الكتمان في وقت ما ولو قل أثبت الجار فقال ٢: ﴿ من بعد ما يينه ﴾ ٢ أى بما لنا / من العظمــة٢ ﴿ للناس٣ ﴾ أى الذين هم في أدني طبقات المخاطبين، ٤و فيه تبكيت عظيم لبني إسرائيل فانهم من أعظم المقصودين بذلك لكتمانهم ما عندهم٤ . قال الحرالي: لأن المسمين والناس من أصاغر سن القلوب لما ذكر من نوسهم أ. و أكثر ما يخص به كما تقدم الملوك و رؤساء القبائل و أتباعهم الذين زين لهم ما يخص به كما تقدم الملوك و رؤساء القبائل و أتباعهم الذين زين لهم ما يخص به كما تقدم الملوك و رؤساء القبائل و أتباعهم الذين ذين لهم ما حب الشهوات - انتهى ٢ . ﴿ في الكتب ﴾ أى الجامع لكل خير .

<sup>=</sup> والحدود وسائرالأحكام ، و الهدئ أمر عد صلى الله عليه وسلم نعته و اتباعه ـــ البحر المحيط ١ / ٤٥٨ .

<sup>(</sup>١) مَن ظ ، و في الأصل وم ومد: احمه - كذا (٢-٢) ليست في ظ .

<sup>(</sup>س) من م ومد ، و قد قدمه في الأصل على « اى بما لنا » (ع-ع) ليست في ظ .

<sup>(</sup>ه) من م و ظ و مد، و في الأصل: السمين ... كذا (٦) في الأصل: يوسهم، و التصحيح من بقية الأصول (٧) و الأظهر عموم الآية في الكاتمين و في الناس و في الكتاب و إن نزلت على سبب خاص فهي تتناول كل من كتم علما من دين الله يحتاج إلى بثه و نشره و ذلك مفسر في قوله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من النار، و ذلك إذا كان لا يخاف على نفسه في بثه، و قد فهم الصحابة مر... هذه الآية العموم و هم العرب الفصح المرجوع إليهم كما روى عن عثمان و أبي هريرة و غيرهما: لو لا آية في كتاب الله ما حدثتكم \_ البحر المحيط ١ / ٨٥٤٠

قال الحرالى: فما بينه الله سبحانه و تعالى فى الكتاب لا يحل كتمه، لما ذكر من أن الكتاب هو ما احتوى على الاحكام و الحدود بخلاف ما يختص بالفرقان أو يعلو إلى رتبة القرآن - ' انتهى.

و لما كان المضارع دالا على التجديـــد٢ المستمر و كان الإصرار المتصل ٣ بالموت دالا على ٤ سوء الجبلة ٤ أسقط فاء السبب إشارة إلى ٥ استحقاقهم للخزى في نفس الأمر مر غير نظر إلى سبب فقال: ﴿ اولنك ﴾ أى البعداء البغضاء ﴿ يلعنهم الله ﴾ أى يطردهم "الملك الاعظم طرد خزى و ذل \* ﴿ و بلعنهم اللعنون ، ﴾ أي كل من يصح منه لعن ؟ أي هم متهيؤن ٦ لذلك ثم يقع لهم ذلك بالفعل عند كشف بمنزلة الفعل من العامية - قاله الحرالي ": وأخص من ذلك وأسهل تناولا أن يقال: لما كان أشق الصبر ما \* على فقد المحبوب من الالف والأمن والسعة وكان العلم واقعا بأن عداوة الكفار لهم ستؤول لل ابتلائهم بذلك اتبع [آية - ٢] الصدر بقوله: " و لا تقولوا ــ الآيتين " فكأنه قيل: ولا تقولوا كذا فليكتن ` عليكم الجهاد عموما " و لنبلوكم " ١٥ فيه " بشيء من الخوف - الآية " لأن الصف و المروة من شعائر الله (1) العبارة من هنا إلى « فقال » ليست في ظ (٢) من مد ، و في الأصل وم : التحديد (م) منم ومد، وفي الأصل: بالفضل (٤-٤) منم ومد، وفي الأصل: سور الحبة (٥-٥) ليست في ظ (٦) في م: المتسيون ، وفي ظ: مهيون ، وفي مد: متهيون (٧-٧) ليست في م و مد (٨) ليس في ظ (٩) زيد من م و مد و ظ . (١٠) في ظ: فلنكتن .

و وصولكم إليهما ' ممنوع بالكفار فلابد فى الفتح من قتالهم و قد جرت العادة فى القتال ممثل ذلك البلاء.

و لما تم أمر القبلة و ما استتبعه و ختم بشريعة الحج المكتوبة على الناس عامة الامر لهم بها بانى البيت إبراهيم عليه الصلاة و السلام عن أمر الله سبحانه و تعالى بقوله إذ قام المقام: يا أيها الناس! كتب عليكم الحج فحجوا، فأجابه من علم الله سبحانه و تعالى أنه يحج ثم حجت الأنبياء من بنى إسرائيل بن إبراهيم عليهما السلام ثم أخفاها أهل الكتاب فيما أخفوه من كتابهم حسدا للعرب و ختمت آية الحج بعليم برجع إلى أمر الكاتمين الذين يكتمون الحق و هم يعلمون، الحج بعليم ما كتموه أمر هذا الكتاب الذي هو الهدى المفتتح به السورة، و ما بين جزاه هم استثنى منهم التائبين مبينا لشرائط التوبة الثلاثة فقال: و اللا الذي تابوا بالندم على ارتكاب الذب ( و اصلحوا ) بالعزم على عدم العود ( و بينوا ) ما كانوا كتموه فظهرت توبتهم بالإقلاع .

بعد توبتهم سببا لتوبته و رحته و إن كان ذلك كله مَنّا منه في المتاب بعد توبتهم سببا لتوبته و رحته و إن كان ذلك كله مَنّا منه في نفس (۱) من م و ظ و مد، و في الأصل: اليها (۲) زيد في ظ و مد: على (۳) في م و ظ: حجه ، و في مد: حج (٤) من ظ ، و في الأصل و م و مد: يعلم . (٥) هذا استثناء متصل ، و معني (تابوا) عن الكفر إلى الإسلام ، أوعن الكتمان إلى الإظهار \_ قال ه أبو حيان في البحر المحيط ١ / ٥٥٤ (٦) العبارة من هنا إلى

« بالفاء» ليست في ظ (٧) من م و مد ، و في الأصل و ظ : رعيهم .

١٧ (٦٩) الأس

الأمر فقال معبرا بالفاء: ﴿ فاولئك ﴾ العالو الرتبة ' ﴿ اتوب عليهم ' أَى أَقبل توبتهم' فأحفظهم بما يشعر به مثال الفعل الدائم فيما وفقتهم لابتدائه، و في الربط بالفاء إشارة إلى إسراع ' استنقاذ توبة الله عليهم من نار الحنوف و الندم رحمة منه لهم برفعهم إلى موطن الإنس، لأن نار الحوف في الدنيا للقترف رحمة من عذاب النار تفدية من نار السطوة في ه الآخرة، من لم يحترق بنار المجاهدة أحرقته نار الحنوف، فمن لم يحترق بنار الحوف أحرقته نار الحوف، فمن لم يحترق بنار الحوف أحرقته نار الحوف أو لما كان من شأن بنار الحوف أحرقته نار السطوة \_ أفاده الحرالي ' و لما كان من شأن الإنسان معاودة الدنوب لصفة النسيان ختم الآية بما دل على أن التقدير: فاني أحب التوابين فقال: ﴿ و إنا التواب ﴾ أى مرة بعد مرة لمن كر على الدنب ' ثم راجع التوبة كرة إثر كرة ﴿ الرحيم ه ﴾ لمن فعل ما يرضيني . ١٠ و لما لعن الكاتمين و استثى منهم التائبين ذكر المصرّين معبرا عن و لما لعن الكاتمين و استثى منهم التائبين ذكر المصرّين معبرا عن كمانهم بالكفر لتعم العبارة لا كل محفر فقال ' : ﴿ إن الذين كفروا ﴾

<sup>(</sup>۱) في الأصل: الزينة ، و التصحيح من بقية الأصول (۲-۲) ليست في ظ .

(٣) ليس في ظ (٤) من م و مد و ظ ، و في الأصل: الاسراع (٥) قال أبو حيان الأندلسي : ﴿ فاولئك ﴾ إشارة إلى من جمع هذه الأوصاف من التوبة و الإصلاح و التبيين ﴿ اتوب عليهم ﴾ أي أعطف عليهم ، و من تاب الله عليه لا تلحقه الهنة \_ البحر الحيط ، / ٢٠٤ (٦) في مد: الذنوب (٧) من م و مد ، و في الأصل و ظ : العبادة (٨) ليس في ظ (٩) لما ذكر حال من كتم العلم و حال من تاب ذكر حال من مات مصرا على الكفر ، و بالمنع في المعنة و حال من تاب ذكر حال من مات مصرا على الكفر ، و بالمنع في المعنة بأن جعلها مستعلية عليه و قد تجللته و غشيته فهو تحتها ، و هي عامة في كل من كان كذلك ، و قال أبو مسلم: هي مختصة بالذين يكتمون ما أثرل الله في الآية قبل، و ذلك أنه ذكر حال الكاتمين مم ذكر حال التائمين ثم ذكر حال من مات من غير توبة منهم ، و لأنه لما ذكر أن الكاتمين ملعونون في الدنيا حال الحياة ذكر أنهم ملعونون أيضا بعد الممات \_ البحر المحيط ، / ٢٠٠٤ .

أى بهذا الكتمان وغيره ﴿ و ماتوا و هم كفار ﴾ قال الحرالى: فني إشعاره يسرا توبـة الكافرين و عسر توبة المنـافقين من حيث صرح بذكر توبة الكاتم و تجاوز ٢ في الذكر توبة الكافر ، فكان الذين كفروا يتوبون ٣ إلا الأقل و الذين يكتمون بتمادون إلا الأقل، فلذلك ١٥٠/ ٥ / [ وقع - ' ] الاستثناء في الكاتم و التخصيص من الكافر - انتهى . ° و لما كان الموت على شيء دالا على أصل الجبلة ' فالميت كافرا مجبول جبلة شر بيّن سبحانه و تعالى أنه مستحق فى نفس الامر لكل خزى لذلك ^ لا لسبب م جدده ٩ ، فمن وجد خيرا فليحمد الله ، و من وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأنه سبحانه و تعالى لا يسأل ١٠ عما يفعل ، فأسقط فاء السبب و ١٠ عمر عنهم بأداة البعد ١٠ إشارة إلى طردهم فقال: ﴿ أُولَنُّكُ ﴾ ١٠ ١٠ الذين هم في غاية السفول ١٠ ﴿ عليهم لعنة الله ﴾ أي طرد " ١٣ الملك الذي لا ملك سواه ١٣ و إبعاده ، ثم بين اللاعنين " في التي قبلها فقال: ﴿ وَ الْمُلْتُكُمُ وَ النَّاسُ اجْمَعَـيْنَ ۗ ﴾ أي ١٦ هم أهل لذلك ١٣ وكل أحد يلعن الظالم و أظلم الظالمين الكافر ١٣ ١٥ ﴿ 'خلدين فيها ﴾ أي اللعنة .

<sup>(1)</sup> من م و ظاءو فى الأصل و مد: بيسر (٢) من م و ظاء و فى الأصل و مد: يجاوز ، و لا يتضح فى مد (٣) من ظوم و مد، و فى الأصل: يقولون . (٤) زيد من م و ظوم د (٥) العبارة من هنا إلى « فاء السبب » ليست فى ظ. (٦) من م و مد، و فى الأصل: الحيله (٧) فى م و مد: شر (٨-٨) فى مد: السبب (٩) فى مد: حدد (١٠) فى ظ: ثم (١١) من م و مد و ظ، و فى الأصل: التعمد (١٢) زيد فى م و مد: اى (٣١-٣١) ليست فى ظ (١٤) فى ظ: طرد (١٥) فى م: اللاعنيين (١٦) فلعنة الله هى التي تجرلعنة الملائكة و الناس، ألا ترى إلى قول بعض الصحابة: و ما لى لا ألعن من لعنه الله على لسان وسوله =

و لما كان اللعن دالا على العذاب صرح به فقال: ﴿ لا يخفف عنهم العذاب ﴾ لاستعلاء اللعن عليهم و إحاطته بهم . و قال الحرالى: ذكر وصف العذاب بذكر ما لزمهم من اللعنة ليجمع لهم بين العقابين: عقابا من الوصف و عقابا من الفعل، كما يكون لمن يقابله نعيم و رضى التهى . ﴿ و لا هم ينظرون ه ﴾ قال الحرالى: من النظرة و هو التأخير ه المرتقب نجازه ا فالمعنى أنهم لا ٢ يمهلون ٣ من [ ممهل - أ ] ما أصلا كما يمهلون فى الدنيا - ٩ بل يقع عليهم العذاب حال فراقهم للحياة ثم لا يخفف عنهم . قال الحرالى: ففيه أ إشعار بطائفة أى من عصاة المؤمنين عنهم . قال الحرالى: ففيه أ إشعار بطائفة أحوال [ أهل - ٨ ] الدنيا يؤخر عذابهم ، و فى مقابلة علم الجزاء بأحوال [ أهل - ٨ ] الدنيا أخره وقتا ما فى دنياه أخر عنه العذاب ، و من ترايد فيه ترايد عذابه ، و ذلك لكون الدنيا مزرعة الآخرة و أن الجزاء بحسب الوصف و ذلك لكون الدنيا مزرعة الآخرة و أن الجزاء بحسب الوصف "سيجزيهم وصفهم انه حكيم عليم ه أ " انتهى .

و لما أفاض عليهم سبحانــه و تعالى ما أفاض من بحار الحجاج المفرقة '' بالأمواج و قرر ما أراد من شرائع الإسلام على وجه الإتقان ١٥

 $<sup>= \</sup>dots$  ثم ثنى بالملا ئكة لما فى النفوس من عظم شأ نهم و علو منزلتهم و طهارتهم، ثم ثلث بالناس لأ نهم من جنسهم فهو شاق عليهم لأن مفاجأة المهائل من يدعى الهائلة بالمكروه أشق بخلاف صدور ذلك من الأعلى ــ البحر المحيط 1/18. (1) فى ظ: نجاته . و زيد فيه بعده: انتهى (٢) فى م: ما (٣) العبارة أمن هنا إلى «اصلا» ليست فى ظ (٤) زيد منم ومد (٥) زيد فى الأصل «مهل» ولم تكن الزيادة فى بقية الأصول فحذ فناها (٢) فى م وظ ومد: ففى افهامه (٧-٧) ليست فى ظ ومد (٨) زيد منم وظ ومد (١) من م ومد وظ، و فى الأصل: اقتران ط ومد (٨) سورة ٦ آية 1/18 هكذا فى الأصل ومد، و فى م أو ظ: المغرقة .

و الإحكام و أرشد هذا السياق المذكور فيه ثواب المطيع وعقاب العاصي إلى أن التقدير: فالـهكم إلـه واحد لا شريك له يدافعه عما يريد لا إله إلا هو المنتقم من أعدائه العظيم في كبريائه ، عطف عليه مكررا الزاجر لكل منافق و كافر و مذكرًا بالعاطف لكل موافق مؤالف قبله ه تعالى: ﴿ وَ الْهُكُمْ - ' ﴾ 'و لما كان المراد أن الوحدة معتبرة في نفس الأمر في الإله الحق، فبلا يصح أصلا أن يكون الإله الحق منقسها بالنوع و لا بالشخص و لا بالوصف و لا بالفعل و لا بغير ذلك بُوجه من الوجوه أعاد لفظ الإله فقال ٢: ﴿ الله واحد ﴾ أي ٣ لا ينقسم بوجه من الوجوه لا بمجمانسة و لا بغيرها \* و هو مع ذلك ﴿ لا الله ١٠ الا هو - " ﴾ ٢ فهذا تقرير للوحدانية بنغي غيره و إثباته ٢ فلا ٦ يصح (١) ظاهر الخطاب أنه لجميع المحلوقات المتصور منهم العبادة، فهو إعلام لهم بوحدانية الله تعالى، و يُحتمل أن يكون خطابًا لمن قال: صف لنا ربك و انسبه، أو خطابًا لمن يعبد مع الله غيره من صنم و وثن و نار ــ البحر المحيط ١ / ٤٦٠ . (٢-٢) ليست في ظ (٣) زيمه في ظ : الذي . و في البحر المحيط: و الواحمة المرادبه نفي النظر أو القدم الذي لم يكن معه في الأزل شيء، أو الذي لا أبعاض و لا أجزاء ، أو المتوحد في استحقاق العبادة \_ أقوال أربعة أظهرها الأول، تقول: فلان وآحد في عصره ، أي لا نظير له و لا شبيه ، و ليس المعني . هنا بواحد مبدأ العدد (٤) في م و ظ و مد: لا غيرهـــا (٥) و في البحر المحيط ٤٦٢/١ و ٤٦٣: توكيد لمعنى الواحدانية و نفى الإلهية عن غيره ، و مي جملة جاءت لنفي كل فرد فرد من الآلهـة ، ثم حصر ذلك المعنى فيه تبارك و تعالى ، فدلت الآية الأولى على نسبة الواحدية إليه تعالى ، ودلت الثانية على حصر الإلهية فيه من اللفظ الناص على ذلك و إن كانت الآيــة الأولى تستلزم ذلك ، لأن من ثبنت له الواحدية ثبتت له الإلهية (٦) في ظ: لا .

بوجه و لا يمكن في عقل أن يصلح للالهية غيره أصلا '، ٢ فلا يستحق العبادة إلا هو 'لانه ( الرحمن ) أى العام الرحمة بالنعم الزائلة لأوليائه و أعدائه ( الرحيم ه ) أى المخصص بالنعم الباقية لأوليائه ، فثبت بالتفرد ٣ بالآلوهية أنسه حائز بجميع ' العظمة و بيده مجامع الكبريا، و القهر ، و بوصني الرحمة أنه مفيض لجلائل النعم و دقائقها . فكل ه ما سواه إما نعمة أو منعم عليه ، فهو المخشى سطوته المرجو رحته ، يغفر لمن يشاء لا و يلعن من كفر و يخلده في العذاب من غير أن يقدر

(١) وقال في المنتخب: لما قال تعالى ﴿وَ الْهُلَّمُ اللَّهِ وَاحْدُكُ أَمْكُنَ أَنْ يَخْطُرُ بِبَالَ أَحْدُ أنْ يقول: هب أنْ إلهمنا واحدُّ فلعل إله غيرنا مغائر لإلهمنا، فلا جرَّ أزال ذلك الوهم ببيان التوحيد المطلق فقال ﴿ لا أَلَّهُ اللَّا هُو ﴾ ، فقوله : لا اله ، يقتضي النفي العام الشامل، فاذا قال بعده: إلا الله ، أفاد التوحيد التام المطلق المحقق ؛ و لا يجوز أن يكون في الكلام حذف كما يقوله النحويون، و التقدير: لا إله لنا أو في الوجود إلا الله . لأن هذا غير مطابق للتوحيد الحق ، لأنه إن كان المحذوف «لنا» كان توحيدًا لإلهنا لا توحيدًا للا له المطلق ، فحينتذ لا يبقى بين قوله ﴿ وَ الْهَكُمُ اللَّهُ واحد) وبين قوله ﴿لا اله الاهو ﴾ فرق، فيكون ذلك تكرارا محضا و انه غير جائز، و أما إن كان المحذوف ه في الوجود» كان هــذا نفيا لوجود الإلــه الثاني، أما لو لم يضمر كان نفيا لماهية الإله الثاني و معلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرف من نعي الوجود ، فكان إجراء الكلام على ظاهر . و الإعراض و نفى الشركاء و الأنداد \_ البحر الحيط ١/٣٠١ (٢-٢) ليست في ظ (٣) في ظ و مد: للتفرد (٤) في مد: لجميع (٥) في الأصول: لوصفي ، مع أنه معطوف على « بالتفرد » (٦) في ظ: بجلائل (٧) في م و ظ: تاب ، و في مد: يتاب .

غيره أن يعترض عليه في شيء من ذلك ؛ و لا يبعد عندي ' و إن بعد المدى أن تكون الواءِ فى قوله " و الهكم " عاطفة " على قوله فى أوائل السورة "و هو بكل شيء عليم" قبل قوله " و اذ قال ربك للملشكة اني جاعل في الارض خليفة " فان التوحيد هو المقصود بالذات و عنه ه تنشأ جميع العبادات، فلما قال أولا " يايها الناس اعبدوا ربكم" أتبعه في قوله " الذي خلَّفكم \_ إلى آخره " بوصف هو دليل استحقاقه للعبادة ، فلما قام الدليل قال " فلا تجعلوا لله اندادا " إعلاما بأنه لا شريك له في العبادة كما أنه قد تبين أنه لا شريك له في الخلق. ثم اتبعه بما يليق لذلك المقام ما تقدم التنبيه عليه ، ثم رجع إليه قائلا ثانيا "كيف ١٠ تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم - إلى آخرها " فأعاد الدليل على وجه أبين من الآول و أبسط ، فلما تقرر على وجه لا مطعن فيه أمر / الوحدانية و الإعادة كان الانسب ما أولاه من الآيات السابقة لما ذكر فيها من غير ذلك من المهمات إلى أن صار إلى ذكر الكاتمين و التائبين ١٥ الآية عاطفا لها على ما ذكرته على وجه أصرح مما تقدم فى إثبات التوحيد بيانًا لما هو الحق و إشارة إلى أنه تعالى ليس كملوك الدنيا [ الذين - ٢ ] قد يحول بينهم و بين إثابة ٦ بعض الطائعين و عقوبة بعض العاصين (١) من م و ظ و مد، و في الأصل: عنه شيء (٦) في م: عاطف (٣) في مد: التشبيه (٤) زيد من م وظ و مد (٥) زيد من م ومد (٦) من م و مد وظ،

101

و في الأصل: الآية .

بعض أتباعهم ، فانه واحد لا 'كفوء له ' بل و لا مداني فلا مانع لنفوذ أمره؛ ولا يستنكر تجويز هذا العطف لأنه جرت عادة البلغاء أن أحدهم إذا أراد إقامة الحجة على شيء لامر يرتبه عليه أن يبدأ بدليل كاف ثم يتبعه تقريب الثمرات المجتناة منه ثم يعود إلى ٢ تأكيده على وجه آخر لتأنس به النفوس ٣ و تسرّ به ٣ القلوب، و ربما كان الدليل طويل ٥ الذيول كثير الشعب، فيشرح كل ما يحتاج إليه من ذيوله و ما يستتعه من شعبه ، فاذا استوفى ذلك و رأى أن الخصم لم يصل إلى غاية الإذعان أعاد له الدليل على وجه آخر عاطفا له على الوجوه الأول تذكيرا بما على لیس بمستنکر ذلك فی مجاری عاداتهم و مبانی خطاباتهم 🕻 و من تأمل مناظرات الباقلاني و أضرابه من أولى الحفظ الواسع و التبحر في العلم ١٠ علم ذلك . و ' قال الحرالي: و لما كان مضمون الكتاب دعوة الخلق إلى الحق، و التعريف بحق الحق على الخلق، و إظهار مزايا مر اصطفاه الله تعالى ممن شملهم أصل الإيمان من ملائكته و أنبيائه و رسله و من يلحق بهم من أهل ولايتهم ، و إظهار شواهد ذلك منهم و إقامة الحجة بذلك على من دونهم في إلزامهم أتباعهم، وكان الضار للخلق ١٥ إنما هو الشتات كان النافع لهم إنما هو الوحدة ، فلما أظهر لهم تعالى مرجعهم إلى وحدة أبوة آدم عليه الصلاة والسلام في جمع الذريـة (١ - ١) في م : كقوله (م) في الأصل : اي ، و التصحيح من بقية الأصول . (٣٣٠) و تع في ظ: تشريه ـ كذا مصحفا (٤) من م ، و في الأصل و ظ: لها ، و في مد: بها (ه) من م و ظ و مد، و في الأصل: خطاياهم (٣) ليس في م و مد (٧) من م و ظ ، و في الأصل و مد : جميع .

ووحدة أبوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في جمع ا الإسلام ووحدة؟ أحمدية محمد صلى الله عليه و سلم في جمع الدين فاتضح ٣ لهــم عيب ا الشتات و التفرق و تحقق لهم شاهـــد النفع في الجمع إلى وحدات كان ذلك آية على أعظم الانتفاع بالرجوع إلى وحدة " الإلهية في أمر الحق ه و في إفهام ذلك وحدات ما يظن في ظاهر الوحدات الظاهرة ٦ من وحدة الروح و وحدة النفس و العقل فقال تعالى عطفا عبى ما ظهر بناؤه من الوحدات الظاهرة ٦ و ما أفاده إفهامها من الوحدات الباطنة: " و الهكم الله واحد " فاذا قبح الشتات مع وحدة الأب الوالد فكيف به مع وحدة ١الاب المدَّن! فكيف به مع وحدة ١ النبي المكمل! فكيف به ١٠ مع وحدة الإله الذي هو الرحـمن الذي شمل خلقه رحمانية! الرحيم الذي اختص أولياءه وأصفياءه عناية فجمعهم بوحدته التي هي قائم كل وحدة دونه! فجميع أسمائه لها وحدة تنتهي وحدتها^ إلى وحدة الإله الذي انتهى إليه الأله و هو تعبد الظاهر لإلجاء المتعبد إليه في كل حاجاته و إقاماته'' الظاهرة و الباطنة ، و لا أتم من وحدة ما لا'' يتصوره

<sup>(</sup>۱) فى مد: جميع (۲) من م و ظ و مد، و فى الأصل: وحدية (٣) من م و ظ و مد، و فى الأصل: وحديدة ، و مد، و فى الأصل: والنصح و مد، و فى الأصل: وحديدة ، و التصحيح من م و ظ و مد (٦-١) ليست فى ظ (٧-٧) ليست فى م (٨) فى الأصل: و حلتها ، و التصحيح من بقبة الأصول (٩) من م و ظ و مد ، و فى الأصل: الامر له (١٠) فى الأصل: لا يجاء ، و التصحيح من م و ظ و مد . الأصل: الامر له (١٠) فى م: اقامة (١٠) ليس فى ظ .

104/

العقل و لا يدركه الحس في علو وحدة الغيب الذي لا يبدو فيه ذات فيكون لها أو فيها كميات و لا كيفيت؛ ثم قال: و قد صح بالتجربة أن الراحة في صحبة الواحد و أن التعب في اتباع العدد، لاختصاص كل واحد بقصد في التابع يتشاكس عليه لذلك الحال اتباعهم، فكان أعظم دعوة إلى جمع ' الخلق دعوتهم إلى جمع توحيد الإلهية انتظاما بما ه دعوا إليه من الاجتماع في اسم الربوبية في قوله تعالى متقدما ''ينايهَا الناس اعبدوا ربكم " فاعلاء الخطاب من رتبة الربوبية إلى رتبة هذه الدعوة٣ بالإلهية لتعلو من هــذا الحد إلى الدعوة إلى الله الأحد الذي أحديته مركوزة فى كافة فطر الخلق و جبلاتهم حين لم يقع الشرث فيه بوجه و إنما وقع في رتبة الإلهيــة، فكان هذا أوسط الدعوة بالاجتماع في ١٠ وحدة الإلهية وفى إضافة اسم الإله إليهم أتم تنزل بمقدار معقولهم من تعبدهم الذي هو تألُّمهم '؛ و لما كان في الإلهية دعوى مكثرة توهم الضلال المبين اتبع ذلك بكلمة التوحيد بناء على اسمه المضمر في باطن ظاهر الإلهية ' فقال تعالى " لا الله الا هو " ردا على إضمار ما في الأول و لم يذكر اسمه المظهر ليكون للدعوة إليه رتبة عالية تكون ^ هذه متوقلا ١٥ إليها ، و لما / كان هذا التوحيد الإلهى أمر غيب من الإله أظهره سبحانه ـ

 <sup>(</sup>١) في م نقط : كذلك (٦) في م : جميع (٣) زيد في م : بالاجتماع في الالهية .

<sup>(</sup>٤) فى الأصل: نالهم، و التصحيح من م و مد و ظ (٥) فى الأصل: دعوة، و التصحيح من م و ظ و مد (٦) من م، و فى الأصل و ظ : يوهم، و فى مد: بوهم (٧) فى ظ : الادلة (٨) فى م : لتكون .

و تعالى بمظهر الرحانية المحيطة الشاملة و الرحيمية الاحتصاصية لما عند الخلق من شاهد ذلك فيها يجدونه من أثر الرحانية في دنياهم و آثارهم و ما يجدون من آثار الرحيمية [في اختصاصهم المزية في تضاعف رحمته، فكان في بجموع هذه الآية أعظمية من غيب الإلهية إلى تمام اختصاص الرحيمية - ٣]، فلذلك كانت هذه الآية مع آيـــة الإحاطة في أول - أي ال عمران الجامعة لمقابلة ما في هذه الآية من خصوص الرحيمية مع خصوص مقابلها من وصف الانتقام الظاهر عن وصف الوترة الذي أبداه وله سبحانه و تعالى "و الله عزيز ذو انتقام " فكانت هذه الآية لذلك مع " المسم الله الاهو الحي القيوم " ه " اسم الله عظمة في الباطن ، فكان هذا الحد من علو الخطاب ابتداء رفع الخلق عظمة في الباطن ، فكان هذا الحد من علو الخطاب ابتداء رفع الخلق عظمة في الباطن ، فكان هذا الحد من علو الخطاب ابتداء رفع الخلق عظمة في الباطن ، فكان هذا الحد من علو الخطاب ابتداء رفع الخلق

<sup>(</sup>۱) في م و ظ و مد: ظاهرهم (۲) في م: في (۲) زيدت مر. ظ، و زيد في الأصل: الرحيمية \_ فقط (٤) زيد من م و ظ و مد (۵) في م و ظ و مد: الأصل: الرحيمية \_ فقط (٤) زيد من م و ظ و مد (۵) في م و ظ و مد: لمقابل (۲) ﴿ الرحمن الرحيم ﴾ ذكر ها تين الصفتين منبها بها على استحقاق العبادة له لأن من ابتدأك بالرحمة أنشأ بشر اسويا عاقلا و تربية في دار الدنيا موعودا الوعد الصدق بحسن العاقبة في الآخرة جدير بعبادتك له و الوقوف عند أمره و نهيه، و أطمعك بها تين الصفتين في سعة رحمته، و حاءت هذه الآية عقيب آية محتومة باللعنة و العذاب لمن مات غير موحد له تعالى إذ غالب القرآن إذا ذكرت آية عذاب ذكرت آية رحمة و إذا ذكرت آية رحمة ذكرت آيد رحمة ذكرت آية الله أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط ١ / ٤٦٤ (٧) في مد: ابده. عذاب \_ قاله أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط ١ / ٤٦٤ (٧) في مد: ابده.

إلى التعلق باسم الله الأعظم الذي رفعهم عن سفل تقيدهم ' بأنفسهم المحقرة إظهارا لمبدأ العناية بهذه الأمة الحاتمة ـ انتهى .

و لما كان هذا المقام لا يصح إلا بتهام العلم و كمال القدرة نصب الأدلة على ذلك في هذه الآية الثالثة بأبسط مما في الآية الثانية كا كانت الثانية أبسط من الأولى و أجلى تبصيرا اللجهال و تذكيرا للعلماء و فكانت هذه الآية تفصيلا لتينك الآيتين السابقتين و لم تدع حاجة إلى مثل هذا التفصيل في آية ال عمران ، لأن معظم المراد بها الدلالة على شمول القدرة [ و أما هذه فدليل على التفرد ، فكان لابد من ذكر ما ربما أضيف إلى أسبابه القريبة [ ] تنبيها على أنه لا شريك له في شيء من ذلك و أن الكل بخلقه و إن أفام لذلك أسبابا ظاهرية فقال ١٠ تعالى: ﴿ إِن في خلق الساموات و الارض ﴾ أي و اختلافهما فان

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: تعبدهم، و التصحيح من بقية الأصول (۲) فى م و مد: ما (۳) فى م: تبصرا (٤) ليس فى م (٥) ايس فى ط ۲۱) زيدت من م و ط و مد (٧) زيد فى م و مد: جعها لاختلاف أجناسها و لأن تعددها يعرف بالكواكب فتسهل إقامة الدليل عليه ، و قدمها لأنها أشرف و أعجب خلف و أكبر (٨) روى أنه لما نول فواله كم اله و احد ؟ فنزل فواله كم اله و احد ؟ فنزل فوان خلق السلموات ﴾ و لما تقدم وصفه تعالى بالوحدانية و اختصاصه بالألوهية استدل بهذا الحلق الغريب و البناء العجيب استدلالا بالأثر على المؤثر و بالصنعة على الصانع و عرفهم طريق النظر و فيم ينظرون فبدأ أولا بذكر العالم العلوى غلق السلموات ﴾ وخلقها إيجادها و اختراعها أو حلقها و تركيب =

خلق ما ذكر في الآية من نعمته على عباده كا ذكر في أول السورة، ثم ذكر ما ينشأ عنها ' فقال: ﴿ و اختلاف ﴾ و هو افتعال ' من الخلف ، و هو ما يقع من افتراق بعد اجتماع في ٣ أمر من٣ الامور ﴿ اليل ﴾ قدمه لأنه الاصل و الاقدم " و انه لهم البيل " ﴿ و النهار ﴾ ه و خلقهما ، فالآية من الاحتباك ، ذكر الخلق أولا دليلا على حذف ثانيا و الاختلاف ثانيا معلى حذف أولا . و قال الحرالي : و لما كان من سنة الله أن من دعاه إليه و إلى رسله بشاهد خرق عادة " في خلق أو أمر عاجله بالعقوبة في الدنيا و جدد بعده أمة أخرى كما قال سبحانه و تعالى : "و ما منعنا ان نرسل بالايلت الاان كذب بها الاولون " " و كانت هذه الامة خاتمة ليس بعدها أمة غيرها أعفاها ربها من

<sup>=</sup> أجرامها و ائتلاف أجزائها، من قولهم: خلق فلان حسن ، أىخلقته و شكله ــ البحر المحيط ١٩٤/١ (٩) في ظ: اختلافها

<sup>(</sup>۱) من م و ظ و مد، و في الأصل: عنها (۲) من م و ظ و مد، و في الأصل: فعل (۲) من م و مد و ظ ، و في الأصل: أمرين (٤) العبارة منها إلى «اليل» الآ في ليست في ظ (٥) زيد في م و مد: الآية ...ورة ٢٦ آية ٧٧(٢) العبارة منها إلى «حذه او لا» ليست في م (٧) في الأصل: الاحتيال، و التصحيح من مد و ظ . (٨) زيد في ظ : دليلا (٩) قال أبو حيان الأندلسي : اختلافها باقبال هذا و إدبار هذا ، أو اختلافها بالأوصاف في النور و الظلمة و الطول و القصر ، أو تساويها قاله ابن كيسان . و قدم الليل على النهار لسبقه في الحلق ، قال تعالى : " و الية لهم اليل نسطخ منه النهار "الحر الحيط ١ / ٢٥٠٤ (١٠) في مد : العادة (١١) سورة ٧٠ آية ه ه .

احتياجها إلى خرق العوائد، قال عليه الصلاة و السلام: ما من ني إلا و قد أوتى من الآيات ما مثله أمن عليه البشر ، و إنما كان الذي آتاني " الله ٣ وحيا أوحاه الله سبحانه و تعالى إلى ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً . فكان أمر الاعتبـار أعم إجابة و أسمح مخالفة و كفاها ما قد أظهره [ لها - ٢] في خلقه بالإبـداء و التسخير من الشواهد، ليكونوا ٥ علماء منقادين لروح العلم لا السلطان القهر ، فيكون ذلك من مزايباهم على غيرهم، ولم يجبها إلى ما سألتــه من ذلك، فلما " وصل " تعالى بدعوة الربوبية ذِكْر الخلق و الرزق و ذكر الارض بأنها فراش والسهاء بأنها بناء على عادة العرب في رتبة حس^ ظاهر أعلاهم في هذا الخطاب باراد آیاته و شواهده علی علو رتبة معنی معقول فوق رتبــة الامر ١٠ المحسوس [ السابق فقال: "ان في خلق السلموات و الارض " خطابا مع من له نظر عقلي يزيد على نظر الحس - ٢ ] باعتبار السهاوات أفلاكها و عددها بشواهد نجومها حتى يتعرف أنها سماوات معدودة، وذلك ما يظهر موقعه عند من له اعتبار في " مخلوق الساوات ؟ و لما لم يكن للا رضين شواهد محسوسة بعددها كما في " السماوات لم يجر ذكرهـ أ ١٥ في القرآن إلاً ' مفردة١٣٠ و جاء ذكر السهاوات معددة لأهل النظر

<sup>(</sup>١) في مد فقط: آمن (٢) في م: اتاه (٣) زيد في م: لى (٤) زيد من م وظ و مد. (٥) في م: الا (٦) في م و ظ ومد: فكما (٧) في ظ: و صلت (٨) في مد: حسى، و في ظ: حسن (٩) زيد من م و ظ و مد (١٠) في م: من (١١) زيد في م: ظاهر ٠ (١٢) زيد في م: في (١٣) قالوا: و جمع الساوات لأنها أجناس ، كل سماء من

العقلي و مفردة الأهمل النظر الحسي، و أيسر معتبر ما بين السهاوات و الارض في مقابلة حظيهما في كون الساوات في حد مر. \_ العلو و الصفاء و النورانية و الحركة، و الارض في مقيابل ذلك من السفل و الكثافة و الظلمانية و السكون، فيقع الاعتبار بحصول مشهود التعاون ٥ من مشهود التقابل، و ذلك عا ' يعجز الخلق فيعلمون أنه من أمر الحق ، لأن الخلق إنما يقع لهم التعاون بالمتناسب لا بالمتقابل ، فمن آلته الماء مثلاً تفسد ٣ عليه النار . و من آلته النار يفسد عليه الماء ، و الحق سبحانيه و تعالى أقام للخلق و الموجودات؛ و الموالد آحادا مجتمعة قِد قهر فيها متنافرات موجودات الأركان و موجود° خلق السماء ١٠ / ١٥ و الأرض المشهود / تقابلهما "، فما وقع اجتماع النار بالماء على تقابل ما بين الحار والبارد، واجتماع الهواء بالارض على تقابل ما بين الكثيف و اللطيف، و اجتماع الكل في شيىء واحمد من جسم واحد و عضو

<sup>=</sup> جنس غير جنس الأخرى، ووحد الأرض لأنها كلها من تراب ؛ و بدأ بذكر الساء لشرفها وعظم ما احتوت عليه من الأفلاك والأملاك والعرش و الكرسي و غير ذلك ، و آياتها ارتفاعها من غير عمد تحتها و لا علائق من فوقها ثم ما فيها من النبرين الشمس و القمر و النجوم السيارة و الكواكب الزاهرة شارقة و غاربة و ممحوة و عظم أجرامها و ارتفاعها \_ البحر المحيط ١/٤٦٤ .

<sup>(1)</sup> من م وظ و مد ، و في الأصل: ما (٦) زيد في م: له (٣) في ظ: يفسد . (٤) سقط من م (٥) في ظ: مشهود (٦) و ذكر أرباب الهيئة أن الأرض نقطة في وسط الدائرة ايس لها جهة و أن البحار محيطة بها و الهواء محيط بالماء و النار محيطة بالهواء و الأفلاك و راء ذلك ــ البحر المحيط ١/٥٠٤ .

واحد حتى في جزء واحد من أدق أجزائـه إلا بأمر يعجز عنه الخلق ولا يقدر علمه إلا الحق الذي يحار فيه الخلق، فهو إذن إلههم الذي هو إله واحد، آثاره موجودة في أنفسهم ، و شواهده مبصرة بأعينهم و حقائق تلك الشواهد بادية لعقولهم ، فكأنه سبحانه و تعالى أقرأهم ذكره الحكم المرئى لاعينهم كشفا لغطاء أعينهم ليتمنزوا عن الذن كانت أعينهم ه في غطاء عن ذكره . و لما ذكر <sup>،</sup> سبحانه و تعالى خلق متقابل <sup>،</sup> العلو و السفل فى ذكر السمارات و الارض نظم بها اختلاف الافقين اللذن فيهما ظهور مختلفي الليل و النهار ليتريع اعتبارهم بين اعتبار الاعلى و الاسفل و المشرق و المغرب فيقع " شواهد الإحاطة بهم عليهم في توحيد ربهم و إرجاع ذلك إليه دون أن يعزى ذلك إلى شيء من دونه مما هو داخل في حصر ١٠ موجود هذه الإحاطة من المحبط الأعلى و المحبط الأسفل و المحبط بالجوانب كلهـا من ملبس الآفاق من الليل و النهار خطاب إجمال يناسب مورد السورة التي موضوعها إجمالات ما يتفسر فيها و في سائر القرآن من حيث أنها فسطاطه و سنامه – انتهى .

و لما ذكر تعالى ما أنشأه عن سير الكواكب فى ساحة الفلك اتبعه ١٥ سير الفلك فى باحة ^ البحر فقال: ﴿ و الفلك ﴾ و هو ما عظم من السفن

<sup>(</sup>۱) من م و مد و ظ، و زيد بعده: عندهم، و في الأصل: آثارهم (۲) من م و مد و ظ، و في الأصل: آثارهم (۲) من م و مد و ظ، و في الأصل: شواهد (۴) في مد: لانفسهم (٤) في ظ: ذكره تعالى. (۵) من م و مد و ظ: و في الأصل: بتقابل (۲) من م وظ، و في الأصل و مد: ليتزيع \_كذا بالزاى (۷) في م و ظ و مد: فتقع (۸) في م: بارحة .

[في مقابلة - 1] القارب و هو المستخف منها ٢ . قال الحرالي : استوى واحده و جمعه ، حركات الواحد أول في الضمير و حركات الجمع ثوان في الضمير من حيث أن الواحد أول و الجمع ثان مكسر ٣ - ٤ انتهى . و لما أراد هنا الجمع لانه أدل على القدرة وصف بأداة التأنيث فقال : ﴿ التي تجرى ﴾ بتقدير الله ، وحقق ١ الأمر بقوله : ﴿ في البحر ﴾ أسند الجرى إليها و من المعلوم أنه لا جرى لها حقيقة و لا فعل بوجه ترقية إلى اعتقاد مثل ذلك في النجوم إشارة إلى أنه لا فعل لها و لا تدبير كما يعتقد بعض الفلاسفة ٨ . و قال الحرالي : و لما ذكر سبحانه و تعالى جملة الخلق و جملة الاختلاف في الوجهين وصل بذلك إحاطة و تعالى جملة الخلق و جملة الاختلاف في الوجهين وصل بذلك إحاطة عما يوصل من منافع المشرق للغرب و منافع المغرب للشرق و منافع الشمال

<sup>(</sup>۱) زید من م و ظ و مد (۷) قال أبو حیان الأنداسی: أول من عمل الفلك ie - 3ie + 3ie

للجنوب و بالعكس ، فما حملت جارية شيئا ينتفع به ا إلا و ا قد تضمن ذكره مبهم الناس و ذكرهم فكره مبهم الناس الذي هو أول سن يقع فيه الاجتماع و التعاون و التبصر بوجه ما أدنى الذك في منافع الدنيا الذي هو الشاهد هذا القول - انتهى .

و لما ذكر نفع البحر بالسفن ذكر من نفعه ما هو أعم من ذلك ه فقال: ﴿ وَمَا الزّلِ الله ﴾ ^ الذي له العظمة التامـة ^ ﴿ مِن السّاء ﴾ أي جهتها باجتداب السّحاب له · ^ و لما كان النازل منها على أنواع و كان السّاق للاستعطاف إلى رفع الخلاف ذكر ما هو سبب الحياة فقال: ^ ﴿ مِن ماء فاحيا به الارض ﴾ بما ينت منها · ^ و لما كان الإحياء يستغرق الزمن المتعقب لموت ننى الجار فقال: ^ ﴿ بعد موتها ﴾ بعدمه ١٠ .

<sup>(</sup>۱) زيد في الأصل «و» و لم تكن الزيادة في بقية الأصول فحذاناها (۲) ليس في م و مد (۳) من م و مد و ظ ، و في الأصل: منهم (٤ – ٤) من مد و ظ ، و في الأصل: كلهم ما في ، و قد سقطت من م (٥) يحتمل أن تكون «ما» موصولة أي تجرى مصحوبة بالأعيان التي تنفع الناس من أنواع المتاجر والبضائع المنقولة من بلد إلى بلد فتكون الباء للحال ، و يحتمل أن تكون « ما » مصدرية أي ينفع الناس في تجاراتهم و أسفارهم للغزو و الحج و غيرهما فتكون الباء للسبب ؛ و اقتصر على ذكر النفع و إن كانت تجرى بم يضر لأنه ذكرها في محل الامتنان \_ البحر المحيط ١/٥٠٤ (٦) من م و ظ و مد ، و في الأصل: ادى . الامتنان \_ البحر المحيط ١/٥٠٤ (٦) ليست في ظ ، و في م كلها \_ مكان: التامة . (٧-٧) في ظ : مشاهد (٨-٨) ليست في ظ ، و في م كلها \_ مكان: التامة . (٩-٧) ليست في ظ ، و في م كلها و عدم ظهور ما أو دع فيها من النبات ، و بالموت عن استقرار ذلك فيها و عدم ظهوره ، =

و لما ذكر حياة الأرض بالماء أشار إلى أن حياة كل ذى روح به فقال: ﴿ و بث ﴾ من البث و هو تفرقة أحاد مستكثرة فى جهات محتلفة ﴿ فيها ﴾ بالحضب ا ﴿ من كل دابة ﴾ ٢ من الدبيب و هو الحركة بالنفس ٣ قال الحرالى: أبهم تعالى أمر الحلق و الاختلاف و الإجراء فلم يسنده إلى اسم من أسمائه يظهره، و أسند إنزال الماء من السياء إلى اسمه العظيم الذى هو الله لموقع ظهور القهر عسلى الحلق فى استدرار أرزاق الماء و استجداده و وقتا بعد وقت بخلاف مستمر ما أبهم من خلق الساوات و الارض الدائم على حالة و اختلاف الليل و النهار المستمر على وجهة و احتيال إجراء الفلك الماضى على حكم عادته ، فأظهر اسمه فيما يشهد اله و احتيال إجراء الفلك الماضى على حول ليتوجهوا القي العبادة إلى علو المحل الذى منه أنه من فرارتهم إليه فى كل حول ليتوجهوا القالدى الأرض إلى عبادة ما فى الارض إلى عبادة ما فى الارض إلى عبادة الذى منه أنزل الماء فينقلهم بذلك من عبادة ما فى الأرض إلى عبادة الذى منه أنزل الماء فينقلهم بذلك من عبادة ما فى الأرض إلى عبادة الذى منه أنزل الماء فينقلهم بذلك من عبادة ما فى الأرض إلى عبادة الدى منه أنه المناه المناه فينقلهم بذلك من عبادة ما فى الأرض إلى عبادة ما فى الأرف إلى عبادة ما فى الأرض إلى عبادة ما فى الأرب إلى الماء في السياء ألى الماء في المه في المه في المه فيها به في المهاء في المهاء

= وهما كنايتان غريبتان ، لأن ما برز منها بالمطر جعل تعالى فيه القوة الغاذية و النامية و المحركة ، و ما لم يظهر فهو كامن فيها كأنه دفين فيها و هي له قبر . (١) ليس في ظ (٢) زيد في م : اى (٣) ﴿ و بث فيها من كل دابة ﴾ فيكون ذلك أعظم في الآيات ، لأن ما بث تعالى في الأرض من كل دابة فيه آيات عظيمة في أشكالها و صفاتها و أحوالها و انتقالاتها و مضارها و منافعها و عجائبها و ما أو دع في كل شكل شكل منها من الأسرار العجيبة و لطائف الصنعة الفريبة و ذلك مرب الفيل إلى الذرة و ما أوجد تعالى في البحر من عجائب المخلوقات المباينة لأشكال البر فمثل هذا ينبني إفراده بالـذكر ــ البحر الحيط المخلوقات المباينة لأشكال البر فمثل هذا ينبني إفراده بالـذكر ــ البحر الحيط طئى و في بقية الأصول: ليوجهوا (٨) من ط: و احدة (٢) في م: تشهد (٧) من ظ، و في بقية الأصول: ليوجهوا (٨) سقط من م .

من في السهاه " ، امنتم من في السهاء ان يخسف بكم الارض " و قال عليه الصلاة و السلام للاممة: أن الله؟ قالت: في السهاء، قال: أعتقها / فانها 108/ مؤمنة . فاذن أدنى الإيمان التوجه إلى عبادة من في السماء ترقيأ إلى علو المستوى على العرش إلى غيب الموجود في أسرار القلوب، فكان في هذه التوطئة توجيه الخِلق إلى الإله الذي ينزل الماء من السهاء و هو الله <sup>د</sup> ه الذي لم يشرك به أحد سواه ليكون ذلك توطئة لتوحيد الإله، و لذلك ذكر \* تعالى آية الإلهية التي هي الإحياء، و الحياة كل خروج عرب الجادية من حيث أن معنى الحياة في الحقيقة إنما هو تكامل في الناقص، فالمهتزّ حي بالإضافة إلى الجماد ترقيا إلى ما فوق ذلك من رتب الحياة من نحو حياة الحيوان و دواب الأرض، فلذلك ذكر تعالى الإحياءن 10 أ بالمعنى، و أظهر الاسم مع الأرض لظهوره في الحيوان، فأظهر حيث خفي عن الحلق، و لم يذكره حيث هو ظاهر للخلق، فنبههم \* على الاعتبارين^ إنزال الماء الذي لهم منه مشراب و منه شجر و به حیاة الحیوان و منه مرعاهم •

و لما ذكر سبحانه و تعالى بث ما هو السبب ' للنبات المسبب عن ١٥ الماء ذكر بث ما هو سبب للسحاب ' السبب للطر ١٢ السبب للحياة فقال

<sup>(</sup>١) سورة ٦٧ آية ١٩ (٢) ايس في ظ (٣) في م: الارض (٤) ليس في مد .

<sup>(</sup>ه) زيد في م: الله (٦) في م: الاحياء (٧) في ظ: نبههم (٨) من مدوم وظ، و في الأصل: الاعتبار من (٩) في مد: منهم (١٠) زيد في م: عن (١٠) في م: السحاب (١٠) من م و مد و ظ، و في الأصل: المطر.

تعالى: ﴿ و تصريف الريح ا ﴾ أى تارة صبا و أخرى دبورا و ٢ مرة شمالا و كرة جنوبا ، و التصريف إجراء المصرف بمقتضى الحكم عليه ، و الريح متحرك الهوى فى الأقطار ﴿ و السحاب ﴾ و هو المتراكم فى جهة العلو من جوهر ما بين الماء و الهواء المنسحب فى الجو ﴿ المسخر ﴾ أى بها ، من التسخير ، و هو إجراء الشى ، على مقتضى غرض ما سخر له ﴿ بين السا، و الارض ﴾ لا يهوى إلى جهة السفل مع ثقله بحمله بخار الماء ، كا تهوى بقية الأجرام العالية حيث لم يكر فا ممسك ، محسوس الأولى ، و لا ينقشع مع أن الطبع يقتضى أحد الثلاثة : فالكثيف يقتضى النزول ، و المتوسط يقتضى الانقشاع الأركب ﴾ ﴿ لا يُلْتُ ﴾ و اللطيف يقتضى الصعود ، و المتوسط يقتضى الانقشاع الأركب ﴾

(۱) في هبوبها قبولا و دبورا و جنوبا وشمالا، و في أوصافها حارة و باردة و لينة و عاصفة و عقيا و لواقع و نكباء و هي تأتي بين مههيي ريحين ، و قيل: تارة بالرحمة و تارة بالعذاب.... و الريخ جسم لطيف شفاف غير مرئى ، و من آياته ما جعل الله فيه من القوة التي تقلع الأشجار و تعفى الآثار و تهدم الديار و تهلك الكفار و تربية الزرع و تنميته و اشتداده بها و سوق السحاب إلى البلد الماحل \_ قاله أبو حيان الأندلسي (٢٠/١٤) (٢) من م و مد و ظ ، و في الأصل: او (٣) ليس في ظ (٤) تسخيره بعثه من مكان إلى مكان ، و قيل: السحاب الأصل: او (٣) ليس في ظ (٤) تسخيره بعثه من مكان إلى مكان ، و قيل: ينقر فه من مجار الأرض، و قيل: يخلقه الله فيه و للفلاسفة فيه أقوال، و جعل مسخرا باعتبار إمساكه الماء إذ الماء ثقيل فبقاؤه في جو الهواء هو على خلاف ما طبع عليه و تقديره بالقدار المعلوم الذي فيه المصلحة في جو الهواء هو على خلاف ما طبع عليه و تقديره بالقدار المعلوم الذي فيه المصلحة يأتى به الله في و قت الحاجة و يرده عند زوال الحاجة \_ البحر المحيط (٥) في م: تمسك (٦) زيد في مد: و لا يعلو (٧-٧) ليست في ظ .

و قال الحرالي: لما ذكر تعالى الاعلى و الاسفل و مطلع الليل و النهار: من الجانبين و إنزال الماء أهواء ذكر ما يملا ما بين ذلك من الرياح و السحب الذي هو ما بين حركة هوائية إلى استنارة مائية إلى ما يلزم ذلك من بوادي نيراته من نحو صواعقه و جملة أحداثه ، فكان في هذا الخطاب اكتفاء بأصول من مبادئ الاعتبار ، فذكر السهاء و الارض و الآفاق ه و ما يينهما من الرياح و السحب و الماء المنزل الذي جملته قوام الحلق في عاجل دنیاهم ، لیجعل لهم ذلك آیه علی علو أمر وراءه و یکون ۳ کل وجه منه آية على أمر من [ أمر\_ \* ] الله فيكون آيات ، لتكون السماء آية على علو أمر الله فيكون أعلى من الأعلى ، و تكون الأرض آية على باطن أمر الله فيكون أبطن من الأبطن ، و يكون اختلاف الليل و انخار آية ١٠ على نور بدوه و ظلمة غيبته مما وراء أمر الليل و النهار، و يكون ٦ ما أنزل من الماء لإحياء الارض و خلق الحيوان آية ما ينزل من نور علمه على القلوب٬ فتحيا٬ بها حياة تكون حياة الظاهر آية ٬ عليه ، و يكون تصريف الرياح و السحاب المسخر بن الساء و الارض آيات على تصريف ما بين أرض العبـد الذي هو ظاهره و سمائه الذي هو باطنه ، و تسخير ١٥ بعضه لبعض ليكون ذلك آية على علو الله على سمائه العلى في الحس و على سماء القلوب العلية في الوجدان؟ فلجملة ذلك جعل تعالى صنوف

<sup>(</sup>۱) من م وظ و مد ، و فى الأصل: انول (۲) فى م فقط: استنار (۳) فى ظ:

ويكون (٤) العبارة من هنا إلى «علو امر الله فيكون» ليست فى ظ (٥) ذيد
من م و مد (٢) زيد فى م: و يكون ـ مكر را (٧) فى م: الحياة (٨) زيد فى م:
به (٩) مَن م و ظ و مد ، و فى الأصل: انه .

هذه الاعتبارات ﴿ لَأَيْتِ ١ لَقُومٍ ٢ ﴾ و هم الذين يقومون في الأمر حق القيام، ففيه إشعار بأن ذلك لا يناله من هو في سن الناس حتى يتنامي طبعه و فضيلة عقله إلى أرب يكون من قوم يقومون في الاعتبار قيام المنتهضين في أمور الدنيا ، لأن العرب عرف استعمالها في القوم إنما هو لأجل النجدة و القوة حتى يقولون: قوم أو نساء ٣. تقابلا بين المعنين؟ و ذكر تعالى العقل الذي ' هو نور من نوره هدى لمن أقامه من حد تردد حال الناس إلى الاستضاءة بنوره في قراءة حروف كتابه الحكيم التي كتبها بيده و أغنى الأميين بقراءة ما كتب لهم عن قراءة كـتاب مَا كُتُبُهُ الْحُلُقُ - انتهى؛ فقالَ °: ﴿ يَعْقُلُونَ هُ ﴾ أَى فَيْعَلُّمُونَ أَنْ مَصَّرْفُ (١) في م و مد و ظ: ايات \_ كذا (٢) و ﴿ لقوم ﴾ في موضع الصفة أي كائنة لقوم ، و الجملة صفة القوم لأنه لا يتفكر في هذه الآيات العظيمة إلا من كان عاقلاً ، فانه يشاهد من هذه الآيات ما يستدل به على وحدانية الله تعالى و انفراد. بالإللهية وعظيم قدرته و باهر حكته ، و قد أثر في الأثر : ويل لمن قرأ هذه الآية فمج بها! أي لم يتفكر فيها و لم يعتبر بها ( و مناسبة هذه الآية لما تبلها ) هو أنــــد لما ذكر تعالى أنه واحد و أنه منفرد بالإلهية لم يكتف بالإخبار حتى أورد دلائل الاعتبار ، ثم مع كونها دلائل بل هي نعم من الله على عباد. فكانت أوضح لمن يتأمل وأبهر لمن يعقل، إذ التنبيه على ما فيه النفع باعث على الفكر، لكنَّ لا تنفع هذه الدلائل إلا عند من كان متمكنا من النظر و الاستدلال بالعقل الموهوب من عند الملك الوهاب \_ قاله أبو حيان الأندلسي في تفسيره المسمى بيحر الحيط ١/٤٦٨ (٣) في مد: نسيا \_ كذا (٤) سقط من م (٥) ليس في ظ.

هذه الامور على هذه الكيفيات المختلفة و الوجوه المحكمة فاعل محتار وهو قادر بما يشاهد من إحياء الارض وغيرها / مما "هو أكبر منه على الموتى وغيره م بما يريده و أنه مع ذلك كله واحد لا شريك له يمانعه العقلاء من الناس ، يعلمون ذلك بذلك ٣ فلا يتخذون أندادا من دونه و لا يميلون عن جنابه الاعلى إلى سواه ، وقد اشتملت هذه الآية وعلى جميع ما نقل البيهتي في كتاب الاسماء و الصفات عن الحليمي أنه عا يجب اعتقاده في الله سبحانه و تعالى وهو خمسة أشياء: الاول إثباته سبحانه و تعالى لتقع به مفارقة التعظيل ، و الثانى وحدانيته لتقع به البراءة عن الشرك و هذان من قوله "و النهم الله واحد" ، و الثالث إثبات أنه ليس بجوهر و لا عرض لتقع به البراءة من التشبيه و هذا من قوله ١٠ أنه ليس بجوهر و لا عرض لتقع به البراءة من التشبيه و هذا من قوله ١٠ "لا الله الا هو" "لان من لا يسد غيره مسده لا شبيه له ، و الرابع إثبات

<sup>(</sup>۱) من م و مد ، و فى ظ : بما ، و فى الأصل : ممن (۲) من م و ظ و مد ، و فى الأصل : غير ها (۲) العبارة من هنا إلى «سواه» ايست فى ظ (٤) فى م : جانبه . (٥) زيد فى م : ما (٦) ثم ختم ذلك بما لا تتم النعمة للانسان إلا به و هو التصريف المشروح ، و هذه الآيات ذكر ها تعالى على قسمين : قسم مدرك بالبصائر ، و قسم مدرك بالأبصار ، فحلق الساوات و الأرض مدرك بالعقول و ما بعد ذلك مشاهد للأبصار ، و المشاهد بالأبصار انتسابه إلى واجب الوجود مستدل عليه بالعقول ، فلذلك قال تعالى ﴿ لا يُت لقوم يعقلون ﴾ و لم يقل : لآيات لقوم يبصرون ، تغليبا لحكم العقل ، إذ مآل ما يشاهد بالبصر راجع بالعقل نسبته إلى الله تعالى - البحر المحيط المحرد الحيم بالعقل ، بذ مآل ما يشاهد بالبصر راجع بالعقل نسبته إلى الله تعالى - البحر المحيط المحرد الحيم بالعقل ، إذ مآل ما يشاهد بالبصر راجع بالعقل نسبته إلى الله تعالى - البحر المحيط المحرد المحيط من م (٨) فى م : من (٩) زيد فى ظ : الحى .

أن وجود كل ما سواه كان بابداعـه له و اختراعه إياه لتقع به البراءة من قول من يقول بالعلة ' و المعلول و هذا من قوله "الرحم الرحيم" " ان في خلق السلموات و الارض"، و الخامس أنيه مدير' ما أبدع و مصرفه على ما يشاء لتقع به البراءة من قول القائلين بالطبائع أو تدبير ه الكواكب أو تدبير الملائكة و هذا من قوله " و ما انزل الله من السهاء من ماه - إلى آخرها " قال البيهقي : كان " أسماء الله سبحانه و تعالى جده التي ورد بها الكتاب و السنة و أجمع العلماء على تسميته بهما منقسمة " بين العقائد الخس ، فليلحق تبكل واحدة منهن بعضها ، و قد يكون منها ما يلتحق بمعنيين و يدخل في بابين <sup>٧</sup> أو أكثر ـ انتهى. ^ و سبب تكثير ١٠ الادلة أن عقول الناس متفاوتة ، فجعل سبحانه و تعالى العالم و هو الممكنات الموجودة و هي جملة ما سواه الدالة على وجوده و فعله بالاختيار على قسمين: قسم من شأنه أن يدرك بالحواس الظاهرة و يسمى فى عرف أهل الشرع الشهادة و الخلق و الملك ، و قسم لايدرك بالحواس الظاهرة و يسمى الغيب والأمر و الملكوت ، والأول يدركه عامة الناس والثاني هُ الله أولو الآلباب الذين عقولهم خالصة عن الوهم و الوساوس، فالله

<sup>(</sup>۱) من م و مد و ظ ، و فى الأصل: بالعملة ــكذا (۲) زيد فى م: كل (۲) فى م: لان ، و فى ظ: ثم ان (٤) زيد فى الأصل نقط: اهل . و لم تكن الزيادة فى م و ط فه دو ظ فخذ فناها (٥) من م و ظ و مد ، و فى الأصل: متضمنة (٦) فى م و ظ فلاتحق ، و فى مد: فيلتحق (٧) من م و ظ و مد ، و فى الأصل: ما بين . فلياتحق ، و فى مد: فيلتحق (٧) من م و ظ و مد ، و فى الأصل: ما بين . (٨) العبارة من هنا إلى « و العباذ بالله سبحانه و تعالى هو الشقى ، ليست فى ظ . سحانه

سبحائه و تعالى بكمال عنايته و رأفته و رحمته جعل العالم بقسميه محتويا على جمل و تفاصيل [من - ٢] وجوه متعددة و طرق متكثرة تعجز القوى البشرية عن ضبطها يستدل بها على وحدانيته بعضها أوضح من بعض ليشترك الكل في المعرفة ، فيحصل لكل بقدر ٣ ما هيئ له ، اللهم إلا أن يكون ممن طبع على قلبه ، فذلك و العياذ بالله سبحانه و تعالى هو الشتى .

و لما نهضت الأدلة و سطعت البراهين و زاحت العلل و الشكوك عاب من عبد سواه و فزع إلى غيره كما نهى عن الأنداد عقب الآيسة الأولى الداعية إلى العبادة مشيرا بختم التى قبل بيعقلون ، إى أن هؤلاء ناس ضلت عقولهم و فالت وراؤهم و بين أنهم يتبرأ بعضهم من بعض وم ينكشف حجاب الغفلة عن سرادق العظمة و يتجلى الجبار فى صفة النقمة فقال سبحانه و تعالى عاطفا على ما قدرته بما أرشد إليه المعنى: و من ، أو يكون التقدير: فمن الناس من عقل تلك الآيات فآمن بربه و فنى فى حبه ﴿ و من الناس من يتخذ ﴾ و هم مر لا يعقل (من

<sup>(</sup>۱) من م و مد ، و في الأصل : بقسميته (۲) زيد من م و مد (۲) من م و مد ، و في الأصل : يقدر (٤) في م فقط : يهيي (٥) كتب فوته في ظ : أي ضعفت . (٢) في ظ : على (٧) لما قرر تعلى التوحيد بالدلائل الباهرة أعقب ذلك بذكر من لم يوفق و اتخاذ الأنداد من دون الله ، ليظهر تفاوت ما بين المنهجين ، و الضد يظهر حسنه الضد ، و أنه مع وضوح هذه الآيات لم يشاهد هذا الضال شيئا منها ، و لفظ « الناس » عام و الأحسن حمله على الطائفتين من أهل الكتاب =

دون الله ﴾ الذي لا كفو اله مع وضوح الأدلة ﴿ اندادا ﴾ عا خلقه ، ادعوا أنهم شركاؤه ، ٣ أعم من أن يكونوا أصناما أو رؤساء يقلدونهم في الكفر بالله و التحريم و التحليل من غير أمر الله ﴿ يحبونهم ﴾ من الحب و هو إحساس بوصلة لا يدري كنهها ﴿ كب الله ﴾ الذي له الجلال و و الإكرام بأن يفعلوا أ معهم من الطاعة و التعظيم فعل المحب كما يفعل من ذلك مع الله الذي لا عظيم غيره ، هذا على أنه من المبني للفعول و يحوز أن يكون للفاعل فيكون المعني كجهم لله لانهم مشركون الحرور الذي المشركين المنوا الله حبالله ﴾ الذي له الكال كله من حب المشركين فانهم لا نعدلون به شيئا أن في حالة المنادم من أو سمراء أو سراء في بر أو بحر أن يخلاف المشركين فانهم

<sup>=</sup> وعبدة الأوثان، فالأنداد باعتبار أهل الكتاب هم رؤساؤهم و أحبارهم اتبعوا ما رتبوه لهم من أمرو نهى و إن خالف أم الله و نهيه، قال تعالى "آنجذوا احبارهم و رهبانهم اربالا من دون الله " و الأنداد باعتبار عبادة الأوثان هى الأصنام اتحذوها آلحة و عبدوها من دون الله \_ البحر المحيط ١ / ٢٠٤.

(۱-1) ليست في ظ (١) زيد في م و ظ و مد : هذه (٣) العبارة من هنا إلى « بأن » ليست و أم الله » ليست في ظ (٤) في م : عن (٥) العبارة من هنا إلى « بأن » ليست في ظ . و لفظ « بأن » نقط ليس في م (٦) زيد قبله في الأصل فقط « اى » و لم تكن الزيادة في م و مد فحذفناها . و في ظ : يفعلون (٧) في م : الحب (٨) العبارة من هنا إلى « من كاله » ليست في ظ (٩) في مد : اليهم (١٠) في م : اشياء (١) العبارة من هنا إلى « عقلى » ليست في ظ .

يعدلون في الشدائد إليـه سبحانه و تعالى ، و إذا رأوا في الرخاء حجرا أحسن تركوا الاول و عبدوه، وحبهم هوائي و حب المؤمنين عقلي . و قال الحرالي: و لما استحق القوم ١ القائمون في أمر الله سبحانه و تعالى هذا الاعتبار بما آتاهم الله من العقل لم يكن من / انخذ من دون الله أندادا 107/ مما يقال فيهم: قوم ، بل يقصرون إلى اسم النوس الذي هو تردد وتلدّد ً ه فكأنه سبحانه و تعالى عجب بمن ٣ لم يلحق بهؤلاء القوم في هذا الاعتبار الظاهرة شواهده البينة آثاره، فأنبأ أن طائفة من الناس على المقابلة من ذلك الاعتبار الظاهر لنور العقل في أخذهم لمقابل العقل من الحزق الذي يقدم في موضع الإحجام و يحجم في موضع الإقدام ، ثم غلب ذلك عليهم حتى وصل إلى بواطنهم [فصارحبا كأنه وصلة بين بواطنهم- ١٠[ و قلوبهم ومما اتخذوه من دون الله أندادا ، ففيه إشعار بنحو بما أفصح به لبني إسرائيل في كون قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة · فني كرم ' هذا الخطاب في حق العرب ستر عليهم رعاية لنبهم في أن يصرح عليهم بما صرح على بني إسرائيل، فني لجنه إشعار ^ بأن من اتخذ [ندا '\_] من دون الله فتلك لوصلة 1 بين حال قلبه و حال ` ما اتخذ من دون الله له فن ١٥

<sup>(1)</sup> ليس فى ظ (7) من مد و ظ ، و و قع فى الأصل: تلدد، و فى م: تلذد كذا مصحفا (٣) فى ظ: من (٤) من م و ظ و مد ، و فى الأصل: هؤلاء . (٥) من م و ظ و مد ، و فى الأصل: تقدم (٣) ما بين الحاجزين زيد من م و ظ و مد (٧) بهامش م بعلامة النسخة: كون (٨) من م و مد و ظ ، و فى الأصل: اشعارا (٩) فى مد: الموصلة (١٠) زيد فى م و مد: من .

عبد حجرا فقلبه ' في القلوب حجر و من عبد نبأتا فقلبه ' في القلوب نبات ، وكذا من عبد' دابة "و اشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم" كذلك إلى ما يقع معبودا من دون الله مما بين أعلى النيرين؛ الذي هو الشمس إلى أدنى الأوثان إلى ما يقع فى الخلق من عبادة بعضهم بعضا من نحو ه عبادة الفراعنة و النماردة إلى ما يلحق بذلك من نحو٢ رتبة العبادة باتباع الهوى "الشائع موقعه" في الأمم و في هذه الأمة ، لأن من غلب عليه هوی شیء فقد عبده، فکأن عابد الشمس قلبه سعیر و عابد النار قلبه نار و عابد القمر قلبه زمهرس. و من عبد مثله من الخلق فقد عبد هواه " ارايت من اتخذ اللهه هوله " " فمن عبد الله فهو الذي علا عن سواه ١٠ من المخلوقات فعادل سبحانه و تعالى خطاب الأولين المعتدين العقلا. بهذا الصنف الذي انتهى أمرهم في الكفر إلى الحب من حيث اعتلقت بواطنهم بهم' فيما شأنه أن يختص بالله من الخوف و الرجاء و النصرة على الاعداء و الإعانة للا ولياء ، فلما توهموا فيهم مرجى الإلهية و مخافتها أحبوهم لذلك كحب الله ^ لأن المتعبد مؤتمر و مادر فالمبادر قبل الأمر محب و المجيب

<sup>(</sup>۱) وقع فى الأصل: تغلبه ، و التصحيح من م وظ و مد (۲) ليس فى م . (۲) ليس فى م . (۲) ليس فى مد (٤) فى م: النيران (٥-٥) فى م: السائغ موقفه ، (۲) سورة ه ٢ آية ٤٠ (٧) فى م: به (٨) قال الراغب: الحب أصله من المحبة ، حببته أصبت حبة قلبه و أصبته بحبة القلب ، و هى فى اللفظ فعل و فى الحقيقة انفعال ، و إذا استعمل فى الله فالمعنى أصاب حبة قلب عبده فحلها مصونة عن الهوى و الشيطان و سائر أعداء الله \_ انتهى ، و قال عبد الحبار: = مصونة عن الهوى و الشيطان و سائر أعداء الله \_ انتهى ، و قال عبد الحبار: = مصونة عن الهوى و الشيطان و سائر أعداء الله \_ انتهى ، و قال عبد الحبار: = مصونة عن الهوى و الشيطان و سائر أعداء الله \_ انتهى ، و قال عبد الحبار: = محبونة عن الهوى و الشيطان و سائر أعداء الله \_ انتهى ، و قال عبد الحبار ، الله م

للأمر مطيع، فالمحب أعلى في الطرفين - انتهى. و لما عجب من حالهم حذر من سوء منقلبهم و مآلهم فقال: ﴿ وَلُو بِرَى الَّذِينَ ظُلُمُوا ﴾ أي ولو برون أي المتخذون للا ُنداد و لكنه أظهر لاجل التعميم الوصف الذي استحقوا به ما يذكر ، و هو وضعهم الشيء في غير محله كفعل من يمشى في مأخذ الاشتقاق و هو الظلمة ، و ذلك هنا تسويتهم بمن لا يملك ه شيئًا أصلاً بمن يملك كل شيء ﴿ اذْ يُرُونُ العَدَابُ ﴾ أي يتخذون أندادا و الحال أنهم لو يعلمون حين إهانتهم و لين ما غلظ من أكبادهم ٢ و رؤية ما لا يستحق غيره بالنسبة إليه أن يسمى عذاباً ﴿ إِنَّ الْقُوهُ لِلَّهُ ﴾ [الذي - "] له مجامع الكمال ﴿ جميعاً ﴾ حين يشاهدون العذاب قد ا أحاط بهم • ﴿ وَ انْ اللَّهُ ﴾ الذي لا ملك سواه ﴿ شديد العذاب ه ﴾ لم يتخذوا أندادا ١٠ ولم يعدلوا بالله أحداً ، أو يكون التقمدير : و لو ترى بالتاء و الياء · أى لو أبصرت أو أبصر الذي ظلموا أنفسهم على اتخاذهم الانداد - إلى آخره . و قال الحرالي: قال تعالى و و لو ترى " عطفا عبلى متجاوز أمور من أمور جزائهم مما نالهم من عقوبات أثر كفرهم في الدنيا، قال عليه الصلاة

<sup>=</sup> حب العبد لله تعظيمـه والتمسك بطاعته، و حب الله العبد إرادة الثناء عليه و إثابته، و أصل الحب في اللغة اللزوم، لأن المحب يازم حبيبه ما أمكن ؟ قاله أبو حيان الأندلسيـ البحر المحيط ٤٧٠/١.

<sup>(</sup>١) في م و ظ : من (٢-٢) ليست في ظ (٣) زيد من م و ظ و مد (٤) ليس في ظ (٥) زيد في م و مد: فيتحققون أنه لا شيء يعجزه من ثواب و لا عقاب ولا غيره (٦) من م و مد و ظ ، و و قع في الأصل : لانه او \_ مصحفا .

و السلام: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، إلى متمادي غاية رؤيتهم العذاب؛ و في قوله " ترى - بالتاء " إقبالًا على النبي صلى الله عليه و سلم تعجيب له بما ينالهم بما أصابوه، و فيـه إشعار بأن ذلك من أمر يعلو أمره إلى محل رؤيته الـتي هي أتم الرؤية ، و في قوله "ري-ه بالياء" تحسرا عليهم يشعر بأن منالهم من رؤية العذاب ما كان يزجرهم" عما هم عليه لو رأوه – انتهى . " اذ يرون " أى الوقت الذي يبصرون فيه العذاب، أي الأكر الذي لا عذاب مثله؛ كما أفهمه تعريفه بال ، ثم بينه بقوله "أن القوة" وهي مُنّة الباطن التي يجدها المقتدر منشأ لما يبديه ظاهره [وما يبديه ظاهره-٦] قدرة القوة جمعها٧ و أصلها و القدرة ١٠ ظاهرها و تفصيل إنشائها لله جميعا ، فانه لا شيء أشق على الإنسان من أن يرى خصمه " نافذ" الأمر منفردا بالعز " في كل معنى لا سما [ إذا كان جبارا متكرا شديد البطش عن عصاه ، كما يشير إليه قوله "و ان الله شديد العذاب " و لاسيما - ' ] إذا كان العاصى له قد أساء إليه بالإساءة " إلى أوليائه و بالغ حتى لم يدع للصلح موضعاً . و قال الحرالي : موضع١٣ (١) زيد في م «و» (٧) العبارة من هنا إلى «فيه العذاب» ليست في م (٧) من مد وظ، وفي الأصل: برجوهم ــكذا (٤) من مد، وفي الأصل وم: منه، و في ظ: منه (ه) من م و مد، و في الأصل و ظ: الذي (٩) زيد من م و ظ و مد، غير أن في م « ظاهرة » مكان « ظاهره » (٧) في مد: جميعها (٨) من م و مدوظ . و في الأصل: خضد (٩) من م و مــد و ظ ، و في الأصل: ﻧﺎﻓﺮ (.١) ﻓﻲ ﻡ : ﺑﺎﻟﻌﺰﻡ (١١) ﺯﻳﺪﺕ ﻣﻦ ﻡ ﻭ ظ ﻭ ﻣﺪ (١٢) ﻣﻦ ﻡ ﻭ ظ ﻭﻣﺪ، و فى الأصل: بالاشارة ــكذا (١٣) فى م ظ و مد: موقع .

104 /

الرؤية في الحقيقة هو ان القوة لله جميعا سلباً عن جميع أندادهم الذين ا أحبوهم و عن / أنفسهم ، كما قال قائلهم " نحن اولوا قوة و اولوا باس شديد ٢ " لكن لما كان رؤيتهم لذلك عن رؤية مشهود العذاب الذي هو أتم العذاب ذكر العذاب الذي هو ظاهر مرأى ان القوة لله جميعا ، و في " ان القوة " إعلام باطلاعهم يوم هذه الرؤية على بواطن أندادهم ه و سلبها ما " شأن البواطن أن تتحلى " به من القوة من حيث وصفهم لهم بالحب الباطن اطلعهم على سلب قواهم الباطنة بالرؤية التي هي باطن البصر الذي هو باطن النظر ، و لما ذكر أمر القوة عطف عليه ما هو أمر القدرة فقال " و إن الله شديد العذاب " إكمالا للخطاب بظاهره ، و استأنف معه الاسم العظيم لإظهار ما بين غايتي الباطن و الظاهر في أمر ١٠ القدرة و القوة ، ليكون مع المنظر \* الظاهر بالقدرة \* اسم أظهره و استأنفه و قدم ذكره كما كان مع المرأى الباطن بالقوة اسما أضاف إليه و أنهى له ليقع ماولى أول<sup>٧</sup> الخطاب مقابل ما ختم به الخطاب، فينعطف أوله على آخره و آخره على أوله باطنا لظاهر و ظاهرا^ لباطن في المتعاطفين جميعًا في قوله " أن القوة لله جميعًا و أن الله شديد العــذاب" انتهى • ١٥ أو يقال: إذ يرون العذاب الذي يتوعدون به ` الآن لأن القوة لله جميعا (1) من م و مد وظ ، وفي الأصل : الذي (٢) سورة ٢٧ آية ٣٣ (٣) زيد في مد: هو (٤) من م ومد، وفي الأصل: تنخلي، وفي ظ: سحلي ــ كذا بلا نقط. (٥) من م و مد و ظ ، و في الأصل فقط : النظر (٦) في م فقط : بالقوة (٧) في م : اولى (٨) في م : ظاهر (٩) من م و مد و ظ ، و في الأصل : الذين (١٠) من م ومد وظ ، وفي الأصل : له .

فلا مانع له من إتيانهم به ، كما تبين في الآيتين قبلها أنه لا كفو. له و أنه كامل القدرة شامل العلم ، و الجواب محذوف لتهويله لذهاب وهم المتوعد إلى كل ضرب من أنواع التوعد ، و لو ذكر ضرب منه لامكن أن يوطن نفسه عليه ، فالتقـدىر : لو رأيت أو رأوا ذلك الوقت الذي ه يشاهدون فيه تلك العظمة لرأيت أو لرأوا أمرا' فظيما هائلا شاغلالهم عن اتخاذ الأنداد و محبتها و غير ذلك من الظلم ، ` و حذف الجواب للعلم به كما حذف من أمثاله ٢٠ ثم أبدل من ٥٠ اذ يرون " قوله: ﴿ اذ تيرا ﴾ و هو من التبرؤ' الذي هو طلب البراءة و إيقاعها بجد و اجتهاد ، و هي " إظهار التخلص من وصلة أو اشتباك ﴿ الذين اتْبَعُوا ﴾ \* أي مع^ اتباع ِ ١٠ غيرهم لهم ، و هم الرؤسا ﴿ من الذين اتَّبعوا ﴾ مع نفعهم \* لهم في الدنيا ا بالاتباع لهم و الذب عنهم . و قال الحرالي: قال ذلك إظهارا لإفصاح " ما أفهمه مضمون الخطاب الاول لتتسق الآيات بعضها ببعض ، فتظهر ` الآية ما في ضمن سابقتها ، و تجمع الآية ما في تفصيل لاحقتها `` و إعلام `` للخطاب بما هوًا' المعقول علمه المتقدم '' إلى ما في الإبمان نبأه '' ليتم نور (١) في الأصل: أمن، و التصحيح من م و مدوظ (٢-٠٠) ليست في ظ.

<sup>(</sup>۱) في الاصل: امر، و التصحيح من م و مد و ظ  $(\gamma - \gamma)$  ليست في ظ . (γ) ليس في م (۶) في ظ : التبراء – كذا (ه) في م : من (γ) من م و مد و ظ ، و في الأصل: استياك (γ) العبارة من هنا إلى ه طمه » ليست في ظ  $(\Lambda)$  في م ومد : وقع (γ) من م و مد ، و في الأصل: يقعهم – كذا  $(\cdot, \cdot)$  في مد : لا فضاح . (١١) في ظ : لاحقه  $(\gamma, \cdot)$  من م و مد و ظ ، و في الأصل: اعلام  $(\gamma, \cdot)$  في م و ظ و مد : في الأصل: المقدم  $(\gamma, \cdot)$  من م و ظ و مد ، و في الأصل: المقدم  $(\gamma, \cdot)$  زيد في م و مد «و».

العقل الذي وقع به الاعتبار بنور الإيمان الذي يقع به القبول لما في الآخرة عيانه ، فمن عقل عبرة الكون الظاهر استحق إسماع نبيا الغيب الآتي ٢ ؛ ثم قال : بذا يتبرأ المتبوع في الذكر لانه الآخر في الكون ، فكأنه في المعنى : إنما تعلق التابع بالمتبوع ليعيده ٣ في الآخرة كما كان عهد منه [أن يعيده ٤ في الدنيا فيتبرأ منه - أ] لما ذكر تعالى من ٥ "ارب القوة لله جميعا " و لذلك اتصل ذكر التبرؤ بذكر قبض القوة و القدرة عنهم - انتهى .

قال تعالى ﴿ و راوا ﴾ أى الكل ﴿ العذاب ﴾ أى الذى لا محيص لهم عنه . و قال الحرالى : قاله ردا للاضمار على الجميع ، و فه إشعار بأن ذلك قبل غلبة العذاب عليهم و فى حال الرؤية ، ففيه إنباء بأن بين رؤيتهم ١٠ العذاب و بين أخذهم به مهل يقع فيه خصومتهم و تبرؤهم و إدراكهم للحق الذى كان متغيبا عنهم فى الدنيا بما فتن بعضهم بعضا - انتهى ٠٠ ﴿ و تقطعت ﴾ أى تكلفت و تعمدت القطع و هو بين المتصل ، أشار إليه الحرالى ، و معناه أنه قطع بقوة عظيمة ٨ ، و يجوز أن تكون صيغة التفعل إشارة إلى تكرر القطع فى مهلة ١ بأن يظهر لهم انقطاع الاسباب ١٥ التفعل إشارة إلى تكرر القطع فى مهلة ١ بأن يظهر لهم انقطاع الاسباب ١٥

<sup>(</sup>١) زيد في م: هو (٦) ليس في م (٩) من م ومد ، و في الأصل و ظ: ليعيده .

<sup>(</sup>٤) في ظ فقط: يعيده (٥) في م: فيتبوا \_ كذا (٦) زيدت من م وظ و مد.

<sup>(</sup>v) زيد في م: و لما بين حال هذه التبرئة بين أن الأمر الههم من ذلك ، لأن كلا منهم يتبر ا من أقرب الناس إليه و لا يهمه غير نفسه و لا يجد من يغنيه نوع غناء فقال (A) من م و مد و ظ ، و في الأصل: عظيم (P) من م و مد و ظ ، و في الأصل: عظيم (P) من علم و مد و في الأصل: جهلة .

شيئا فشيئا زيادة في إيهانهم و إيلامهم و هو أنهم ( بهم ) أى كلهم جميع (الاسباب على أى كلها ، وهي الوصل التي كانت بينهم في الدنيا ، و السبب [ما - ٣] يتوصل به إلى حصول ، في الاصل الحبل ، ثم قبل لكل مقصد . قال الحرالي : و فيه إشعار بخلو بواطنهم من التقوى و من استنادهم إلى الله سبحانه و تعالى في دنياهم ، و أنهم لم يكونوا عقلوا الا تسبب بعضهم ببعض فتقطعت بهم الاسباب و لم يكن لهم ، لان ذلك واقع بهم في أنفسهم لا واقع لهم في غيرهم ، فكأنهم كانوا نظام أسباب تقطعت بهم فانتثروا منها ، و أسبابهم وصل ما بينهم في الدنيا التي لم تثبت في الآخرة ، لانها من الوصل الفائية لا من الوصل الباقية و ما كان منه عن هوى فهو من الفائي الفاسد - انتهى .

﴿ وَ قَالَ / الذِّينَ اتَّبَعُوا ﴾ و هم الآذناب متمنين للحال ندما عـــلى
اتباع من لا ينفع ' حيث لا ينفع الندم ﴿ لو ان لنا كرة ﴾ أى رجعة

(۱) في م: ابهامهم (۲) ايس في م و ظ (۲) زيد من م و ظ (۶-٤) ايست في م و مد و ظ (۶) ايس في م و مد و ظ (۶) و في الأصل: تحملوا، و التصحيح من م و مد و ظ (۶) و في البحر المحيط ۲۰۰۱؛ ﴿ و تقطعت بهم الاسباب ﴾ كناية عن لا منجى لهم من العذاب و لا محلص و لا تعلق بشيء يخلص من عذاب الله، و هو عام في كل العذاب و لا محلق به (۷) كذا في الأصل، و الظاهر: لم تكر. (۸) في ظ: فاشتروا ــ كذا (۶) في م: لم تنبت (۱۰) في الأصل: لا يقع، و التصحيح من م و ظ و مد.

100

إلى الدنيا ، و قال الحرالى: 'هى رجع' و عودة ' عند غاية فرّة ٣ - انتهى ، و لما كانت ، لو ، بمعنى التمنى نصب جوابها فقال ﴿ فتبرا منهم ﴾ أى الرؤساء هناك و نذلهم ﴿ كَمَا تَبَرُوا مِنا ﴾ و أذلّونا هنا ، و قال الحرالى: فيه إنباء عن تأسفهم عنى انباع من دون ربهم ممن اتبعوا و إجراء لتأسفهم على وجه متوهم غير محقق على حد ما كان تمسكهم ' بهم متوهم ها انتفاع غير محقق ، ففيه إثبات لحالهم فى الآخرة على ما كان ينالهم ' فى الدنيا من الأخذ بالموهوم ' و الغيبة عن المعلوم \_ انتهى .

و لما كانت هذه الأشياء بعضها تمرة أعمالهم و بعضها حكاية أقوالهم قال تعالى على طريق الاستشاف 'جوابا لمن يقول: لقد رأوا جزاء عقائدهم فهل يرون جزاء أعمال الجوارح'' (كذلك) أى الأمر الفظيع ١٠ المهول (يربهم الله) '' الذى له القدرة 'لتامة و العظمة الكاملة' (اعمالهم) الحبيشة و غيرها (حسرات عليهم ) أى 'نلهفا على ما فات، إطلاقا الحبيشة و غيرها (حسرات عليهمم ) أى 'نلهفا على ما فات، إطلاقا للسبب على السبب ' و أشار بأداة الاستعلاء إلى غلبتهم و شدة هوانهم فقال ' : 'عليهم'، و قال الحرالى : لما ' كانت عقائدهم فيهم ١٢ حسرات أراهم أعمالهم التي عملوها ١٢ لابتغاء الخير في الدنيا حسرات ' و قدمنا إلى ١٥ أراهم أعمالهم التي عملوها ١٢ لابتغاء الخير في الدنيا حسرات ' و قدمنا إلى ١٥

<sup>(1-1)</sup> في م فقط: أي رجعة  $(\gamma)$  من م ومد و ظ ، و في الأصل فقط: دعوة .  $(\gamma)$  من م و مد ، و في الأصل: قرة ، و في ظ: قوة  $(\gamma)$  العبارة من هنا إلى  $\gamma$  فقال  $\gamma$  ليست في ظ  $(\gamma)$  في م: جوابا  $(\gamma)$  في م: تاسفهم  $(\gamma)$  في ظ: حالهم .  $(\gamma)$  في م: الموهم  $(\gamma)$  في ظ: اعمالهم  $(\gamma)$  ليست في ظ  $(\gamma)$  في ظ و مد:  $(\gamma)$  في ظ و مد  $(\gamma)$  في ظ و مد  $(\gamma)$  و ﴿ أعمالهم ﴾ فيل هي الأعمال التي  $(\gamma)$ 

ما عملوا من عمل فجعلنه هاء منثورا ه' "كما كان عمل من قلبه عجب و متا له ٣ لما دون الله ، و فيه إشعار بأن عمل كل عامل مردود إلى ما اطمأن به قلبه و سكنت إليه نفسه و تعلق به خوفه و رجاؤه ، فن غلب على سره شيء فهو ربه الذي يصرف عمله إليه، فلا بجد عنده جزاء لتعرؤه منه فيصير حسرة عليه ، فأنبأ سبحانه و تعالى بأنهم لا ينصرونهم فى الآخرة و لا يجزونهم ' على أعمالهم ، فلم ينفعهم تألههم ' إياهم ، و المتبوع منهم ' متأله لنفسه فلم يجد عندها جزاء عمله، فتحسر كل منهم على ماعمل من عمل الخير لإحباطه و و لقد اوحى إليك و الى الذن من قبلك لثن اشركت ليحبطن عملك ٧ " و الحسرة أشد الأسف على الفائت الذي ٨ ١٠ يحسر المتلهف أي يقطعه عمّا تحسر عليه - انتهى . ويدخلون بأعمالهم النار ﴿ وَمَا هُم ﴾ \* أي `` بفائت ١١ خروجهم بل هم و إن خرجوا من صنعوها، وأضيفت إليهم من حيث عملوها وأنهم مأخوذون بها، وهذا على قول من يقول إن الكفار غاطبون بفروع الشريعة ، و هذا معنى قول الربيع و ابن زيد إنها الأعمال السيئة التي ارتكبوها فوجب لهم بها النار ، وقال ابن مسعود و السدى: المعنى أعمالهم الصالحة التي تركوها ففاتهم الجنة ، و أضيفت إليهم من حيث كانوا مأمورين بها \_ البحر المحيط ١/٥٧١ .

(۱) سورة مى آية ٢٠ (٢) من ظ و مد، و فى الأصل و م: قبله (٣) من م ومد، وفى الأصل: مناله، وفى ظ: مقاله (٤): من م وظ، وفى مد: لا تجزونهم، و فى الأصل: لا يجزوهم (٥) من م و مد وظ، و فى الأصل: بالحهم (٦) ليس فى م (٧) سورة ٩٩ آية ٥٥ (٨) فى م: التي (٩) العبارة من هنا إلى « يعودون إليه » ليست فى ظ (١٠) زيد فى م ومد: خاصة وأكد النفى بالجارفقال بخارجين أى . (١١) فى مد: يثابت •

(N)

السعير إلى الزمهرير يعودون إليه ﴿ بَلْخَرَجِينَ ' مِنَ النَّارِ مِ ﴾ يوما مر الآيام و لا ساعة من الساعات بل هم خالدون فيهـا على طول ٢ الآباد و مر الاحقاب، ٣ يخلاف عصاة المؤمنين فانهم إذا خرجوا منها لم يعودوا إليها ٣ . قال الحرالي: و' فيه إشعار بقصدهم الفرار منها و الخروج كما قال سبحانه و تعالى "كلما [ ارادوا- "] ان يخرجوا [ منها اعيدوا فيها - "] " ه فأنبأ تعالى أن وجهتهم للخروج لا تنفعهم ، فلم تبق الهم منه تنهضهم منها حتى ينتظم أ قطع رجائهم أ من منة أنفسهم بقطع رجائهم نمن اعتلقوا به من شركائهم ولم يكن "وماهم منها بمخرجين" "كما" قال في أهل الجنة للاشعار بأن اليأس و الانقطاع واقع منهم على أنفسهم ، فكما كان بوادى أعمالهم في الدنيا من أنفسهم عنــــدهم جرى نبأ ١٠ جزائها على حد ذلك في ٢ ألمعني ١٦ كما ١٠ قال: أعمال أهل الجنة عندهم من توفيق ربهم جرى ذكر " جزائهم على حد ذلك من المعنى بحسب ما يقتضيه اختلاف الصيغتين \_ انتهى . و لعل الآية ناظرة " إلى قوله أول (١) ليس في م ومد (٧) من م وظ ومد، وفي الأصل: طور (٧-٩) ليست في

<sup>(1)</sup> ليس في م و مد ( $\gamma$ ) من م وظ و مد، و في الأصل: طور ( $\gamma$ ) ليست في ظ (ع) ليس في مد (ه) زيد من م و مد و ظ، و قد سقط من الأصل ( $\gamma$ ) زيد من م و مد و ظ، و قد سقط من الأصل ( $\gamma$ ) في ظ: فلم يبق ( $\gamma$ ) في ظ: من م – راجع سورة  $\gamma$  آية  $\gamma$  ( $\gamma$ ) في ظ: فلم يبق ( $\gamma$ ) في م: ينقطع ( $\gamma$ ) في ظ: درجاتهم ( $\gamma$ ) سورة  $\gamma$  آية  $\gamma$  ( $\gamma$ ) من م و مد و ظ، و في الأصل: بنا حدا ( $\gamma$ ) ليس في م ( $\gamma$ ) زيد في مد: و ( $\gamma$ ) العبارة من هنا إلى «من المعنى » ليست في م ( $\gamma$ ) من ظ و مد ، و في الأصل: ذلك ( $\gamma$ ) من م و مد و ظ، و في الأصل: نظرة .

السورة '' و من الناس من يقول إلا امنا بالله و باليوم الآخرة و ما هم بمؤمنين'' يعنى كما أن في أهل الكتاب منافقين و مصارحين فكذلك في العرب، فصار قوله؛ " أن الذين كفروا سواء عليهم" شاملًا للا قسام الأربعة ، ثم اتبع ذلك المنافقين من العرب ثم المنافقين ٣ و المشاققين ٣ من أهل · الكتاب ثم المجاهرين من العرب فصار قسما العرب مكتنفين لقسمي أهل الكتاب إشارة إلى أنهم المقصودون بالذات وأنه سيؤمن أكثرهم و يغلبون أهل الكتاب و يقتلونهم قتل الكلاب ؛ و لما عجب سبحانه و تعالى من الضالين و بين من مآلهم " ما بزجر مثله مر. \_ له أدنى عقل^، فكانوا بذلك في عداد المقبل بعد الإدبار و المذعن معد الاستكبار ١٠ أُقبِل على الكُل كما فعل في آية التوحيد الأولى فقـال '' يَايِها الناس اعبدوا ربكم " إقبال متلطف بعموم الإذن في تناول " ما أبدعه لهم و رحمهم به في هذا الملكوت المذكور في ضمن ما نصب من الأدلة تذكيرا لهم/ بالنعمة و توددا `` إليهم بجميع ما يوجب المحبة و إشارة إلى أنه هو الذي خلق لهم ما تقربوا به إلى غيره مما ادعوه `` ندا من

1109

<sup>(</sup>١) ليس في ظ (١) في م: شامل (٧-١) ليس في م (٤) في م: الحاهدين. (a) في ظ: مكتفين (a) من ظ و مد ، و في الأصل: تتبلا (v) من م وظ ومد، وفي الأصل: مسايسهم (٨) من م وظ ومد، وفي الأصل: عقله (٩) من مد، وفي م: المدعى، وفي ظو الأصل: المدعن \_ كذا بالدال المهملة (..) من ظ، وفي بقية الأصول: تناوله (١١) من م، وفي الأصل و ظ: تودوا ، و في مد: تو ددوا (١٢) زيد في م: به .

البحيرة و السائبة و الوصيلة ' و ما شاكلها فقال " ينا يها الناس" و إن اختصرت فقل: لما أقام سبحانه و تعالى الدليل على الوحدانية بما خلق من المنافع و صنف الناس صنفين ضال معطوف دال بعطفه على غير مذكوو على مهتد معطوف عليه و ختم بتأييد ' عذاب الضال أقبل على الصنفين إقبال متلطف مترفق مستعطف مناديا لهم إلى تأبيد انفعهم قائلا: و الصنفين إقبال متلطف مترفق مستعطف مناديا لهم إلى تأبيد انفعهم قائلا: و يايها الناس ) أى كافة ' و قال الحرالي: "لما استوفى سبحانه و تعالى ذكر أمر الدين إلى أنهاه من رتبة دين الإسلام الذي رضيه و كان الدين هو غذاه " القلوب و زكاة الانفس نظم به ذكر غذاه " الابديان

(۱) من م و مد و ظ ، و في الأصل: الوسيلة \_ كذا بالسين ؛ راجع سورة ه آية س. ( ۲) في م: دال ، و ليس في ظ ( ۲) من م و مد و ظ ، و في الأصل: بعطف (٤) من م و مد و ظ ، و في الأصل: بعطف (٤) من م و مد و ظ ، و في الأصل و في الأصل: القتال ( ٦) في ظ : مترقق ( ٧) من م و مد و ظ ، و في الأصل تاييد ( ٨) هذا تاني نداء و قع في سورة البقرة بقوله "يابها الناس" و لفظه عام، قال الحن: نرلت في كل من حرم على نفسه شيئا لم يحرمه الله عليه . . . . . قبل: و بني مدلج حرموا على أنفسهم من الحرث و الأنعام و حرموا البحيرة قبل: و بني مدلج حرموا على أنفسهم من الحرث و الأنعام و حرموا البحيرة و السوائب و الوصيلة و الحام ، فان صح هذا كان السبب خاصا و اللفظ عام التوحيد و دلا ثله و ما المتاثبين و العاصين اتبع ذلك بذكر إنعامه على الكافر و المؤمن البدل أن الكفر لا يؤثر في قطع الأنعام . و قال المروزى: لما حذر المؤمنين من حال من يصير عمله عليه حسرة أمرهم بأكل الحلال لأن مدار الطاعة عليه \_ البحر الميط ا / ٢٨٤ ( ١ - ١) ليس في ظ ( ١٠ ) زيد في م « و » ( ١١ ) في م : عذاب الحروز) في م : غداء ، و في ظ : عذا له كذا .

من الأقوات ليتم بذكرا النهاءين بماء الذوات ظاهرها البدني و باطنها الديني، لما بين تغذى الأبدان و قوام الأديان من التعاون على جمع أمرى صلاح العمل ظاهرا و قبوله باطنا، قال عليه الصلاة و السلام: لا يقبل الله عملا إلا بالورع الشافى؛ وكما قيل: ملاك الدين الورع، و هلاكه الترف، و نقصه السرف؛ فكما انتظم الكتاب قصر الخلق على أفضل متصرفاتهم فى التدين اتصل به قصرهم على أفضل مأكلهم فى التقوت، و لما ذكر الدين فى رتبتى صنفين من الناس و الذين آمنوا انتظم به ذكر المأكل فى صنفيها فقال "يايها الناس " فانتظم بخطاب انتظم به ذكر المأكل فى صنفيها فقال "يايها الناس" فانتظم بخطاب قوله تعالى " نايها الناس اعبدوا ربكم" لما بين العبادة و المأكل من الالنزام - انتهى .

و لما كانت رتبة الناس من أدنى المراتب فى خطابهم أطلق لهم الإذن تلطفا بهم و لم يفجأهم بالتقييد فقال المبيحا لهم ما أنعم به عليهم؟:

﴿ كُلُوا ؟ ﴾ ٢و لما كان فى الأرض ما لا يؤكل قال ٢: ﴿ مَا فى الارض ﴾ أى ما بينا لكم أنه من أدلة الوحدانية . و لما كان فى هذا الإذن تنبيه ما على أن الكل له و الانتفاع به يتوقف على إذن منه دلهم على أن فيه ما أباحه و فيه ما حظره فقال: ﴿ حلالا \* ﴾ قال الحرالى: و هو ما انتنى ما أباحه و فيه ما حظره فقال: ﴿ حلالا \* ﴾ قال الحرالى: و هو ما انتنى كلوا أمر إباحة و تسويغ لأنه تعالى هو الموجد للأ شياء فهو المتصرف فيها على ما يريد. (٤) قال أبو حيان الأندلسي فى تفسيره ١ / ٧٧٤: الحلال مقابل الحرام و مقابل المحرم، يقال شيء حلال أى سائغ الانتفاع به وشيء حرام ممنوع منه، و رجل المحرم، يقال شيء حلال أى سائغ الانتفاع به وشيء حرام ممنوع منه، و رجل عنه

عده حكم التحريم فينتظم بذلك ما يكره ميما للا يكره، و التحريم المنع عا يلحق الآكل منه ضرر في جسمه كالميتة، أو في نفسه كلحم الخنزير، أو رين على قلبه كما أهل لغير الله به ؛ ثم أشار إلى أن ما حرم خبيث بقوله: (حطيا) أي غيرا خبيث مستقدر ٢، ٣ و الاصل فيه ما يستلذ ؛ و يوصف حبه على جهة التشبيه الطاهر لان النجس تكرهه النفس ه

= عَلَالَ أَى لِيسَ بمحرم، قيل وسمى حَلَالًا لاَعْطَلُ عَقَدُ المُنعَ مَنَّه ، وَ الفَّعَلَّ المنه حل يحل بكسر الحاء في المضارع على قياس الفعل المضاعف اللازم ، ويقال هذا حل أى خلال ، ويقال حل بل على سبيل التوكيد ، و حل بالمكان فرل به ومضارعه جاء بضم الحاء وكسرها، وحل عليه الدين حان وتمت أدائه . ﴿ ﴿ اللَّهُ مُوالِنَّهُ مُا اللَّهُ مُ (١) من م وظ ومد، وو تمق الأصل: غير- خطأ (٣) و في البحر الجيط ١ / ١٨٨٥: ﴿ طَبًّا ﴾ انتصب صفة لقوله ﴿ حلالاً ﴾ إما مؤكدة لأن معنـــا. ومعنى حلالاً واحد وهو قول مالك وغيره ، وإما مخصصة لأن معناء مغائر لمعنى الحلال و هو المستلذ و هو قول الشافي وغيره ، و لذلك يمنع أكل الحيوان القذر وكل ما هو خبيث ..... و قال الزنحشري في قوله ﴿ طَبِّياً ﴾ : طاهرا من كل شبهة ، وقال السجاوندي: ﴿ حلالا ﴾ مطلق الشرع ﴿ طيبًا ﴾ مستلذ الطبع . وقال في المنتخب ما ملخصه: الحلال الذي الحلت عنه عقدة الحظر إما لكونه حراما لحنسه كالميتة، وإما لالحنسه كمك الغيراد لم يأذن في أكله ، والطيب الله الطاهر، والحلال يوصف بأنه طيب كما أن الحرام يوصف بأنه خبيث، والأصل في الطيب ما يستلذ و وصف به الطفاهر أو الحلال على جهة التشبيه لأن النجس تكرهه النفس، و الحرام لا يستلذ لأن الشريح منع منه ــ انتهى (ب) العبارة من هنا إلى «الزجر الشرع عنه ، ايست في ظ (٤) في م: الوصف . لقذره ١ ، و الحلالُ ٢ لأن الحرام يقذره العقل لزجر الشرع عنه . و قال الحرالي: الحسلال مطلوب ليكتسب لا ليؤكل حتى يطيب، والطيب ما لا منازغ فيه - انتهى .

و لما كان هذا الصنف أدنى المتدينين ً قررب سبحانه و تعالى باطعامهم مما في الارض لكونهم أرضيين نهاهم عن اتباع العدو المبنى أمره على المنافرة فقال: ﴿ وَ لَا تَتَبَّعُوا ﴾ و أشار بصيغة الافتعال إلى انهماك هـذا الصنف على اللحاق به و أنهم غير واصلين ما داموا في هذا الحيز إلى تمام منابذته و إنما عليهم الجهد لأن مخالفته لا تكون إلا بمجاهدة كثيرة ' لا يقدرون عليها ما داموا في هذه الرتبة ﴿ خطوات ﴾ ١٠ جمع خطوة و هي ما بين القدمين في المشي ﴿ الشيطن ﴾ أي طرقه \* في وساوستُه في أتخاذ الانداد و تحريم الحلال كالسوائب وتحليل الحرام كالميتات ، فان ذلك كله من أمره كما يأتَى في قوله: و و لأمرنهم فليبتكن 'اذان الانعام ــ الآية ^ " و هو من شطن إذا بعد ، و شاط إذا احترق، فهو يبعدهم - كما قال الحرالي - عن وطن ما هم عليه ١٥ من الائتمار في مآكلهم' إلى التناول بشهواتهم ليستدرجهم لذلك من خطوة الأكل بالشهوة إلى الأكل بالهوى فيتداعى ' منها إلى المحرمات ـ

<sup>(</sup>١) من م و مد، و في الأصل: لقذرة (٧) بعد بياض في م (٧) من م و مد وظ، و في الأصل: المتدنبين (٤) في م وظ و مد: كبيرة (ه) في ظ: طريقه . (٦) في م: كالشهوات، و ليسرفي ظ(٧) ليس في ظ (٨) سورة ٤ آية ١١٩.

<sup>(</sup>٩) العبارة من هنا إلى « انتهى » ليست في ظ (١٠) في م: فتتداعى .

انتهی مشرعل المناوله الإنظار لإصلاله عدو ۳ بتكبره على أي مكره به و سؤاله الإنظار لإصلاله م (مبينه ) أى ٣ ظاهر العداوة ٣ فلا تتبعوا العدو في منابذة الولى مثم علل إبانة عداوته ٣ والنهى عن اتباعه ٣ بقوله: (انما) فحصر لينتني عنه الاس بشيء فيه رشد و في قوله: (يأمركم) كما فال الحرالي إنباء بما مكنه الله سبحانه و تعالى ه حتى صار أمرا (اسوء) وهو خبائث الانفس الباطنة التي يورث فعلها مساءة (والفحشاء) قال الحرالي: وهو ما يكرهه الطبع من وذائل الأعمال الظاهرة كما ينكره العقل ويستخشه الشرع، فيتفق في حكمه آيات الله الثلاث من الشرع و العقل و العلم ، بذلك يفحش في حكمه آيات الله الثلاث من الشرع و العقل و العلم ، بذلك يفحش

(۱) و في البحر المحيط ، / ٤٧٩ قال معناه الزنخسرى: و النهى عن اتباع خطوات الشياطين كناية عن ترك لا تتداء به وعن اتباع ما سن من المعاصى، يقال اتبع زيد خطوات عمرو و وطى على عقبيه إذا سلك مسلكه في أحواله . . . . . و قبل ما ينقلهم إليه من معصية إلى معصية حتى يستوعبوا جميع المعاصى مأخوذ من خطو القدم من مكان إلى مكان (۲) تعليل لسبب هذا التحذير من اتباع الشيطان لأن من ظهرت عداوته و استبانت فهو جدير بأن لا يتبع في شيء و أن يفر منه فانه ليس له فكر إلا في إرداء عدوه \_ البحر المحيط . (۲-۲) ليست في ظ (٤) في م: لينهى (٥) في م و مد: هي . و قال أبو حيان الأندلسي: و قال ابن عباس: السوء ما لا حد له ، و الفحشاء قال السدى: هي الزنا ، و قال ابن عباس: كل ما بلغ حدا مر الحدود لأنه يتفاحش حينئذ ، و قبل ما تفاحش ذكره ، و قبل ما قبح قولا أو فعلا ، و قال طاوس: ما لا عرف في شريعة و لا سنة ، و قال عطاء: هي البخل .

الفعل ﴿ و ان تقولوا على الله ﴾ الحائر أقصى مراتب العظمة ﴿ ما لا تعلمون هُ مما تستفتحون ﴿ قوله فى أقل المؤجودات و من إشراك أو ادعاء ولد أو تحليل و ٣ تحريم أو غير ذلك و ، و لقد أبلغ سبحانه و تعالى فى هذه الآية فى حسن الدعاء لعباده ﴿ إليه لطفا منه بهم و رحمة لهم بنذكيرهم فى سباق الاستدلال على وحدانيته بما أنعم عليهم بخلقه لهم أولا و بجعله لهم ملائما ثانيا و إباحته لهم ثالثا و تحذيره لهم من العدو رابعا - إلى غير ذلك من دقائق الألطاف و جلائل المنن فى سياق مشير ﴿ الله جميع أصناف الحسلال و سبب تحليله ، قال الاستاذ أبو الحسن الحرالى فى كتاب العروة أ فى حرف الحلال : وجه إبزال هذا الحرف الحرالى فى كتاب العروة أ فى حرف الحلال : وجه إبزال هذا الحرف الحرالى فى كتاب العروة أ فى حرف الحلال : وجه إبزال هذا الحرف الحرالى فى كتاب العروة أ فى حرف الحلال : وجه إبزال هذا الحرف الوسيع ألاستمتاع أ عما خلق الله فى الأرض من ١١ نعمة و خيره أ

الموافقة لطباعهم' و أمرجتهم و قبول نفوسهم في لجميع جهات الاستمتاع من طعام و شراب و لباس و مرکب و مأوی و سائر ما ینتفع به مما أخرج الله سبحانه و تعالى و مما بثه ٢ في الأرض و ما عملت أيديهم في ذلك من صنعة و تركيب و مرج ليشهدوا دوام لبس ً الخلق الجديد في كل خلق على حسب ما منه فطر خلقه؛ و لما كان الإنسان مخلوقا ه من صفاوة كل شيء توسع له بجهات الانتفاع بكل شيء إلا ما استثنى منه بحرف الحرام ووجهه كما استشى لآدم أكل الشجرة من متسع رغد الجنة فكان له المتاع بجميعه إلا ما أضر ببدنه أو خبث نفسه أو ران على علم قلبه و ذلك بأن يسوغ له طبعا و تحسن مغبَّة \* فى أخلاق نفسه و پسنده قلبه لمنعمه الذي پشهد منه بدایاته و تکملاته آنجربـ ۱۰ ۲ ثم كمل القرآن ذلك باخلاصه للنعم من غير^ أثر لما سواه فيه و جامع منزله \* بحسب ترتیب [ القرآن قوله " تعالى: هو الذي خلق لـكم ما في الارض جميعًا " ، و من أوائله بحسب ترتيب - ` ] البيان و الله ١١سبحانه و تعالى ' أعلم " هو الذي آزل لكم " من السهاء ماء لكم منه شراب (١) في الأصل: اطباعهم ، و التصحيح من م وظ و مد (٢) من م وظ ، و في الأصل و مد: نبه \_ كذا (م) من م و مد وظ ، و في الأصل: ليس (٤) ليس فى مد (ه) من م و مد وظ، وفي الأصل: منبته (٦) في ظ: مكملاته (٧) من م و مد، و في الأصل: تجرية ، و في ظ: تجرمه \_كذا (٨) من م و مد و ظ ، و في الأصل: غيره (٩) من م وظ، وفي الأصل ومد: منزلة (١٠) زيدت من م و ظ و مد ، و قد أخرت في الأصل عن « منه مداد القرآن » و زيد فيه «سبحانه و » قبل « تعالى » (١١-١١) ليس في م و مد و ظ (١٢) ليس في م

و منه شجر فيه تسيمون ــ الآية ١ " و سائر الآيات الواردة في سورة النحل وفى سورة يُسَ إذ هي القلب الذي منه مداد القرآن كله في قوله تعالى "والية لهم الارض الميتة احييستهما واخرجنا منها حيا فمنه ياكلون ٢\_ الآيات"" إلى سائر ما في القرآن من نحوه، و من متسع خلال مذا ه الحرف وقعت الفتنة على الخلق بما زين° لهم منه " زين للناس حب الشهوات من النساء و البنين - الآيـة " " و وجه فنته أن على قدر التبسط فيه يحرم من طيب الآخرة " اذهبتم طيبابتكم في حيواتكم الدنيا و استمتعتم بها " " • إنما يلبس هذه ^ مر\_ لا أخلاق له في الآخرة ، " فاستمتعوا بخلاقهم ' " ومن رؤية ''سوء هذا '' المخبر نشأ '' زهد الزاهدين ، و من ١٠ رؤية حسن المتجر و ربحه و تضاعفه إلى ما لا يدرك مداه و نعيمه في بيع خلاق ١٣ الدنيا بخلاق١٣ الآخرة نشأ ورع المتورعين ؛ فاستراحت قلوبهم بالزهد، و انكفؤا بالورع عن الكد، و تفرغت قلوبهم و أعمالهم لبذل الجد في سبيل الحمد، وتمنز الشتى من السعيـد بالرغبة ١٠ فيه أو عنه، فمن رغب فى الحلال شتى و من رغب عنه سعد ؛ و هو ١٠ الحرف الذى

<sup>(1)</sup> سورة 77 آیة 17 (7) فی ظ: تا کلون (7) سورة 77 آیة 77 -78 (3) من مد وظ، وفی الأصل و 77 - حلال (77) من م ومد وظ، وفی الأصل : لزین . (77) سورة 77 آیة 77 (77) سورة 77 آیة 77 (77) سورة 77 آیة 77 (77) المستحصیح البخاری لباس 77 ، 77 و صحیح مسلم لباس 77 ، 77 (77) لیس فی ظ (77) سورة 77 آیة 77 (77) من م ومد وظ، و فی الأصل: شواهد (77) فی 77 انشا (77) لیس فی مد (77) فی مد: بالرغب (77) ف

نظم الدرر

171/

قبض بسطه حرف النهى حتى لم يبق لابن آدم حظ فيما زاد على جلف الطعام و هي كسرة و ثوب يستره و بيت ا يكنــه ، و ما زاد عليه متجر إن أنفقه ربحـه و قدم عليه و إن ادخره خسره و ندم عليه ؛ و لذلك لم يأذن الله سبحانه و تعالى لأحد في أكله حتى يتصف بالطيب للناس الذين هم أدنى المخاطبين بانسلاخ أكثرهم من العقسل و الشكر ه و الإيمان " يايها" الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا" " و محا اسمه عن الذين آمنوا و هم الذين لا يثبتون و لا يدومون على خير ^ أحوالهم بل يخلطون؟ و ذلك في قوله تعالى " يايها الذين ا'منوا كلوا من طيـلبت ما رزقـنکم '' " و هو ما طبه حرف النهى علماً ، و رئي '' من حوادًّا ا القلوب طمأنينة ، و تمم و أنهى صفوة ١٣ للرسلين فقال " يا يها الرسل'' ١٠ كلوا من الطيبات " و ورد جوابا لسؤالهم في قوله تعالى " يسئلونك مَا ذَا \* احل لهم قبل احل ليكم الطيبت "؟ فن آثر حرف النهي على حرف الحلال فقد تزكى و اتبع الاحسن و صح١٦ هـداه و صفا لبّه، (١) من مدوظ، و في الأصل وم: حلف \_ ؟ راجع جامع الترمذي زهد ٣٠٠ (٧) من م و مد و ظ ، و في الأصل: بيته (٣) من م و مد وظ ، و في الأصل:

ربحة (٤) من م و ظ و مد، و في الأصل: الفضل (٥) في م: بيابها الناس. (p) سورة بر آية ۱۶۸ (v) من م و ظ و مد ، و في الأصل: من (۸) في م فقط: خير (٩) في م: غيطون (١٠) سورة ٢ آية ١٧٢ (١١) من م و مد وظ، و في الأصل: يرى (١٢) من ظ، و في الأصل: جواز، و في م: حواز، و في مد: حوار (١٣) من م و مد، و في الأصل و ظ: صفوه (١٤) في الأصل: الناس، و التصحيح من م و ظ و مدـــ راجع سورة ٢٣ آية ٥١ (١٥) من م و مدوظ، و في الأصل: اذا ــ راجع سورة ه آية ٤ (١٦) في م: و اتبع .

و من آثر حرف الحلال على حرف النهى فقــد تدسَّى ١ و حرَّم هدى الكتب وعلم الحكمة ومزيد التأبيد عافاته من التزكية وتورط فيه من التدسية ـ و الله يقول الحق و هو يهدى السبيل. ثم قال فيما به تحصل قراءته: اعلم أن الإنسان لما كان جامعا كان بكل شيء منتفعـا ه أما في حال السعة فمع استثناء أشياء يسيرة مما يضره من جهـة نفسه أو غيره أو ربه على ما ذكر في الفصل الأول أي حرف الحرام " هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعاً " " قل لا اجد فيما اوحي الي محرمًا - الآية " " و أما في حال الضرورة فبغير " استثناء البتة " فن اضطر غير باغ و لا عاد فلا اثم عليه " " فن اضطر في مخمصة غير ١٠ متجانف لاثم فان الله غفور رحيم ٢٠٠ ؛ و الذي ^ تحصل بـ ٩ قراءة هذا الحرف أما من جهة القلب فمرفة حكمة الله في المتناول من مخلوقاته و معرفة أخص منافعها مما خلقه ١٠ ليكون غذاء في سعة أو ضُرُورة و ' إداما أز فا كهة أو دوّاء كذَّلك ؛ و معرَّفة مُؤَّارَنة ١١٠ ما بين الانتفاع بالشيء و مضرته و استعماله على حكم الاغلب من منفعته بـ ١٥ أو اجتنابه على حكم الاغلب١٢ من مضرته " قل فيهما اثم كبير و منافع (١) من م و مد و ظ : و في الأصل : تدر (٦) من مد، و في بقية الأصول : التاييد \_كذا (م) سورة م آية ٢٠(٤) سورة ٦ آية ١٤٥ (٥) في الأصل: فتعمر ٤ و التصحيح من م و ظ و مد (٦-٦) ليست في م. راجع سورة ٢ آية ١٧٧٠ (٧) سورة ه آية ٣ (٨ - ٨) في م و ظ و مد: به تحصل (٩) هكذا في الأصل و مد : و في م و ظ : خلق ( . ١) في مد : أو ( ١١ ) في ظ : مواذيه ( ١٠ ) زيدت في الأصل: من منفعته أو احتنابه عـلى حكم الأغلب، ولم تكن الزيادة في م و مد و ظ فحذنناها . للناس (NI)277

للناس و اثمهما اكبر من نفعهما ، " و ذلك مدرك عن الله سبحانه و تعالى باعتبار العقل و إدراك الحس في مخلوقات كما ٢ أدركه الحنيفيون، كان الصديق رضي الله تعالى عنه قد حرم الخر على نفسه في الجاهلية ، و كان إذا أخذ عليه في ذلك يقول: و الله لو أصبت شيئا أشتريه ٣ بمالي كله مزيد في عقلي لفعلت فكيف أشتري بمالي شيئًا ينقص من عقلي! وكان ه رسول الله صلى الله عليه و سلم كثيرا ما ينبه على حكمة الله سبحانه و تعالى في الأشياء التي [ بها \_ ٤ ] تتناول أو تجتنب عملا بقوله تعالى '' يزكيهم و يعلمهم الكنتب و الحكمة " " فقال لطلحة رضي الله تعالى عنه و قد ناوله سفرجلة تذهب بطخاه الفؤاد . وقال لأبي هرية رضي الله تعالى عنه و هو رمد في خبر الشعير و السلق<sup>٧</sup>: كل من هذا فانـه أوفق لك ٠٠٠ و قال في التمر \* و القثاء: حر هذا \* يكسر برد \* هـــذا . و قال لرمد : أتأكل التمر وأنت رمد؟ وقال لعائشة رضي الله تعالى عنها في المـاء المشمس: لا تفعلي يا حيراء! فانه يولد البرص . و قال: استاكوا بكل عود ما خلا الآس و الرمان فانهما يهيجان عرق الجذام . و قال لامرأة استطلقت بالشبرم ``: ''حار جار١١، ألا استطلقت بالسنا؟ فانه لو كان ١٥ (١) سورة ٢ آية ٢١٩ (٢) في م: عما (٣) من ظ و مد ، و في الأصل و م: اشتریته (ع) زیدِ من ظ و مد (ه) سورة ۳ آیة ۱۹۶ (۲) من م و مد، و فی الأصل وظ: بطحا. \_ راجع مجـع بحار الأنوار (٧) في الأصل: السلف، و التصحيح من م و ظ و مد (٨) في مد: الثمر (٩-٩) في الأصل: يكثر يرد، و التصحيح من بقيـة الأصول (١٠) في الأصل: بالنيرم، و التصحيح من م وظ و مند (١١–١١) من م، و في الأصل: خار جار، و في ظ: جار حاثر، وفي مد: حار خار ـ راجم الجمع .

شيء يذهب الداء لاذهبه السنا - إلى غير ذلك مما إذا أباحه أو حظره نبه على حكمته و كانت عائشة رضى الله تعالى عنها تقول للريض: اصنعوا له خزيرة ۳ فانها مَجَمّة الفؤاد المريض و تذهب بعض الحزن و مثل ذلك كثير من كلام العلماء رضى الله تعالى عنهم و بجربات الحكاء و معارف الحكاء الحنفاء العلماء و عرم عليهم الخبئت ۳ الطيبات سبحانه و تعالى " يحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبئت ۳ الطيبات ما استطابته نفوس العرب ، و الحبائث ما استخبئته نفوس العرب ؛ هذا من جهة [القلب - م ] و أما من جهة النفس فسخاؤها بما يقع فيه الاشتراك [ من - م ] المنتفعات المحللات ، لان الشتح بالحلال عن الشمة اولوا القربي و البتاى و المسكين فارزقوهم منه الور " و إذا حضر القسمة اولوا القربي و البتاى و المسكين فارزقوهم منه است و العموا القانع ذا القربي حقه و المسكين و إن السيل اله " و فكاوا منها و اطعموا القانع

<sup>(</sup>۱) في م: لاذهبته (۲) في الأصل: فيه، و التصحيح مر... م و ظ و مد.

(٣) هكذا في الأصل و مد، و في م: حريرة، و في ظ: حزيرة، و في المجمع:

هو لحم يقطع صغارا و يصب عليه ماء كثير فاذا نضج ذرّ عليه الدقيق، فان

لم يكن فيها لحم فهي عصيدة و قيل هي حساء من دقيق و دسم و قيل إذا كان من

دقيق فهو حريرة و إذا كان من نخالة فهو خزيرة. ن: و قيل هو بحاء مهملة و راء

مكررة ما يكون من اللبن (٤) أي مظنة الاستراحة، و في م: عمة - كذا ـ

راجع المجمع (٥) ليس في ظ و مد (٦) في ظ: لحنقا، و في م: و معارف الحنفا،

(٧) سورة ٧ آية ٧ (١) سورة ٠٠ آية ٨ (١٠) سورة ٤٠ آية ٨ (١٠)

و المعتر ' " و كذلك صرها ' عما تشتهيه من المضرات من الوجوه المذكورة ٣ ' أنما الخر و الميسر – إلى قوله: لعلكم تفلحون \* '' '' و لا تاكلوا اموالهم إلى اموالكم"، "و من يوق شح نفسه فاولـ ثك هم المفلحون" و كذلك التراضي وطيب النفس فيما يقع فيه الاشتراك " الا ان تكون تجارة عن تراض منكم فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا ه مريثًا ٧٠٠ هذه الشروط الثلاثة من السخاء و الصبر و التراضي في النفس، و أما في العمل و تناول اليد فأول ذلك ذكر الله و التسمية عند كل 177/ متناول ، لأن كل شيء لله فما تنوول^/ باسمه أخذ باذنه و ما تنوول^ بغير اسمه أخذ تلصصا على غير وجهه و شارك الشيطان في تناوله فتبعه المتناول معه في خطواته و شاركهم في الأموال و الأولاد؛ جاء أعرابي ١٠ وصببي ليأكلا طعاماً ١١ بين أيدي١١ الني صلى الله عليه و سلم بغير تسمية فأخذ بأيديهما " وقال: إن الشيطان جاء ليستحل ١٣ بهما هذا الطعام، و الذي نفسي بيده! إن يده ١٠ في يدى ١١ مع أيديهها ، فسمى النبي صلى الله

<sup>(</sup>١) سورة ٢٢ آية ٣٦ (٢) في الأصل: صيرها \_ كذا ، و التصحيح من بقيــة الأصول (م) زيد في م: و (٤) سورة ، آية . ٩ (٥) سورة ٤ آية ٢ (٦) سورة وه عه آية و، ١٦ (٧) سورة ع آية ع (٨) من ظ و مد، و في الأصل و م: تتوول (٩) من ظ و مد، و في الأصل: سول ـ كذا، و في م: تتوول. (. . ) في ظ: طعام ، و زيد بعده في الأصل «ما » و لم تكن الزيادة في م و مد و ظ فحـذ فناها (١١-١١) ليس في ظ، و في م و مد: يدي ـ مكان: أيدي . (۱۲) في ظ: في الديها\_كذار (۱۲) من م و مد، أي يتمكن مِن أكله؛ و في الأصل: ليستحيل، وفي ظ: يستحيل ـ راجع المجمع (حلل) (١٤-١٤) ليس ق م ٠٠

عليه و سلم و أكل ثم أطلقها و قال: كلا باسم الله . و قال لغلام آكل:

یا غلام! سمّ الله . و الثانی التناول بالیمین، لأن الشیطان یأكل بشهاله

و یشرب بشهاله ، و الیمین خادم ما علا مر الجسد و الشهال خادم
ما سفل منه . و الثالث ' أن یتناول تناول تقنّع ۲ و ترفع عن تناول
ه النهبة ۳، كان رسول الله صلی الله علیه و سلم یأكل بثلاثة أصابع و یشرب
مصافی ثلاث ، و قال: هو أبرأ و أمرأ ' و أهنأ ' . و قال: الكُباد °
من العبّ آ . و الرابع الاكتفاه ۲ بما دون الشبع لما فی ذلك من حسن
اغتذاه البدن و حفظ الحواس الظاهرة و الباطنة ؛ و من علامات الساعة
ظهور السمن عن الأكل فی الرجال ؛ و ما ملا ابن آدم وعاه شرا ^ من
واحسد و الكافر ' یأكل فی سبعة أمعاه ، لتوكل المؤمن فی قوامه
واحسد و الكافر ' یأكل فی سبعة أمعاه ، لتوكل المؤمن فی قوامه

و لاتكال الكافر على الغذاء في قوته ، و حسب المؤمن ١١ لقيات يقمن

صلبه، فان كان و لا بـد فاعلا فئلث للطعـام و ثلث للشراب و ثلث

<sup>(1)</sup> من م و ظ و مد ، و فى الأصل: الثالثة (م) فى الأصل: تقنغ – كذا بالغين ، و التصحيح من بقية الأصول (م) فى ظ: النهمة (٤-٤) فى م: هنا – كذا · (ه) فى الأصول: الكاد ، راجع المجمع (م) فى الأصل: التعب ، و التصحيح من م و ظ و مد ؛ و فى المجمع (كبد): الكاد بالضم وجع الكبد – اه و عب . الماه: شربه أو كرعه بلا تنفس! (م) فى يد فى الأصل ه من » و لم تكن الزيادة فى بقية الأصول فحذفناها (م) فى م: شر (م) فى م: بطنه (١٠) فى م: المؤمن – خطأ (١١) فى م: ان آدم .

للنفس-انتهى . قلت: و لعل المراد أن السكافر يأكل شبعا فيأكل ملا بطنه ، لأن الإمعاء كما قالوا سبعة ، و المؤمن يأكل تقوتا فيأكل فى معى واحد و هو سبع البطنه ، فإن لم يكن فنى معاءين وشىء و هو الثلث - و الله سبحانه و تعالى أعلم ، قال الحرالى: و الحنامس حمد الله تعالى فى الحتام ، لأن من لم يحمد الله فى الحتام كفر بنعمته ، و من حمد غير الله آمن ه بطاغوته ؛ فبهذه الأمور معرفة فى القلب و حالا ٢ فى النفس و آدابا فى العمل تصح قراءة حرف الحلال و يحصل خير الدنيا و يتمهد الأساس فى العمل تصح قراءة حرف الحلال و يحصل خير الدنيا و يتمهد الأساس ألبناء خير الآخرة ، و الله سبحانه و تعالى ولى التوفيق - انتهى .

فى تكليف أنفسكم الرد عن الهوى الذى نفخه فيها الشيطان، وفى قوله ( ما ابزل الله ' ) ٢ أى الذى له العلم الشامل و القدرة التامة ٢ انعطاف على ذلك الكتاب لا ربب فيه و ما شاكله ( قالوا بل ) أى لا نتبع ما أبزل ٣ الله بل ( نتبع ) أى نجتهد فى تبع ( ما الفينا ) أى وجدنا، وقال الحرالى: من الإلفاء و هو وجدان الامر على ما ألفه المتبصر فيه أو الناظر إليه ( عليه 'اباءنا ' ) ٢أى على ما هم عليه من الجهل و العجز، قال ٢ : ففيه إشعار بأن عوائد الآباء منهية ' حتى يشهد فما شاهد أبوة الدين ففيه التحذير فى رتب ما بين حال الكفر إلى أدنى الفتنة التى شأن الناس أن يتعوا فيها عوائد آبائهم – انتهى .

<sup>=</sup> و قال الطبرى: هو عائد على الناس من قوله " ينايها الناس كلوا" و هذا هو الظاهر، و يكون ذلك من باب الالتفات، و حكته أنهم أبرزوا في صورة الغائب الذي يتعجب من فعله حيث دعى إلى اتباع شريعة الله التي هي الهدى و النور، فأحاب باتباع شريعة أبيه و كأنه يقال: هل رأيتم أسخف رأيا و أعمى بصيرة عن دعى إلى اتباع القرآن المنزل من عند الله فرد ذلك و أضرب عنه و أثبت أنه يتبع ما وجد عليه أباه ؟ و في هذه الآية دلالة على ذم التقليد و هو قبول الشيء بلا دليل و حجة ـ البحر الحيط ١٨٠١.

<sup>(1)</sup> وفى قوله ﴿ مَا أَوْلُ الله ﴾ إعلام بتعظيم أمروهم باتباعه إن نسب إنواله إلى الله الذي هو المشرع للشرائسع فكان ينبغي أن يتلقى بالقبول و لا يعارض باتباع آبائهم رؤس الضلالة \_ البحر المحيط ١/ ٤٨٠ (٢-٢) ليست في ظ . (٢) ليس في م (٤) في ظ : متهه (٥) في الأصل: الذين، و التصحيح من بقية النسخ .

و لما أبوا ا إلا إلف وهاد التقليد فدنوا عن السمو إلى عداد اأولى العلم بالنظر السديد أنكر عليهم سبحانه و تعالى ذلك فقال مبكتا لهم: ( اولو ) أى أيتبعون آباءهم و الحال أنه ( كان اباؤهم لا يعقلون ) بيصائر قلوبهم ( شيئا ) من الاشياء المعقولة ( و لا يهتدون ه ) بأبصار عيونهم إلى شيء من الاشياء المحسوسة .

و لما كان التقدير: فمثلهم حينند كمن تبع اعمى فى طريق وعرخى [فى فلوات - أي شاسعة اكثيرة الخطر عطف عليه ما يرشد إلى تقديره من قوله منبها على أنهم صاروا بهذا كالبهائم بل أضل لانها و إن كانت لا تعقل فهى تسمع و تبصر فتهتدى إلى م افعها ﴿ و مثل ﴾ و بين الوصف الذى حملهم على هذا الجهل بقوله: ﴿ الذين كفروا ﴾ ١٠ أى ستروا ما يعلمون من عظمة الله سبحانه و تعالى و قدرته و علمه و حكمته بما عندهم من الهوى "فى أنهم لا يسمعون من الدعاء إلا جرس النغمة و دوى الصوت من غير إلقاء أذهان و لا استبصار ﴿ كَمُل ﴾ النغمة و دوى الصوت من غير إلقاء أذهان و لا استبصار ﴿ كَمُل ﴾

<sup>(</sup>١-١) في الأصل: الالف، وفي ظ: لالف، و التصحيح من م ومله. (٢) في م: من (س) في م: اعداد (٤) من ظ، وفي الأصل و م و مد: الشديد.

<sup>(</sup>ه) زيد في م: لو (٦) و قدم نفى العقل لأنه الذي تصدر عنه جميع التصرفات، و أخر نفى المداية لأن ذلك مترتب على نفى العقل، لأن الهداية للصواب هي ناشئة عن العقل و عدم العقل عدم لها ــ البحر المحيط ١٨٨١/١٠ .

 <sup>(</sup>٧) ق م: اتبع ، و فى ظ : يتبع (٨) زيد من م و مد و ظ (٩) فى ظ : شايعة (١٠) زيد فى م «هم» (١١) العبارة من هنا إلى « و الاستبصار» ليست

نى ظ.

174/

/ قال الحرالي: المثل ما يتحصل في باطن الإدراك من حقائق الأشياء المحسوسة فيكون ألطف من الشيء المحسوس فيقع لذلك جالياً لمعنى مثل المعنى المعقول و يكون الاظهر منهما مثلا للا خني ، فلذلك يأتي استجلاء المثل بالمثمل ، ليكون فيه تلطيف للظاهر المحسوس و تنزيل ه للغائب المعلوم ؛ فني هذه الآية يقع الاستجلاء بين المثلين لا بين الممثولين لتقارب المثلين يعني و هو وجه الشبه و تباعد الممثولين ، و في ذكر هذين المثلين تقابل يفهم مثلين آخرين، فاقتضى ذلك تمثيلين في مثل واحد كأن وفاء اللفظ الذي أفهمه [ هذا الإيجاز مثل الذن كفروا و مثل راعيهم كمثل الراعي و مثــل ما برعي من البهائم و هو من أعلى ١٠ خطاب فصحاء العرب، و من لا يصل فهمـه - " ] إلى جمع المثلين يقتصر على تأويله بمثل واحد فيقـدر في الـكلام: و مثل داعي الذين كفروا ﴿ كَثُلُ الذي يَنعَقَ ۗ ﴾ أي يصيح، وذلك الأن التأويل يحمل على الإضمار و التقدير، و الفهم يمنع منه و يوجب فهم إبراد القرآن على \* حده و وجهه \* ؛ و قال : ﴿ بَمَا ﴾ أي \* بسبب سيء من أنبهائم الي \* ١٥ ﴿ لا ﴾ ` عقل لها فهو ` ﴿ يسمع الا دعاء ﴾ أى ` من الناطق ' فيما

<sup>(</sup>١) في م: العطف (٦) من م و مد و ظ ، و في الأصل: حاليا (٣) ليس في م . (٤) في مد: وقا (٥) زيدت من م و ظ و مبد (٦) في ظ : جميع (٧) النعيق دعاء الراعى و تصويته بالغنم ، قال الشاعر :

فانعتی بضأنك یا جریر فانما ملتك نفسك فی الحلاء ضلالا و یقال: نعق ینعق نمیقا و نعاقا و نعقا، و أما نغق الغراب یدعی دعی دعی

يدعى إليه من قوام غذائه و نسله (و نداء أن ) فيما ساق إليه بمحل دعائه من حيث أن النداء يشعر [ بالبعد و الدعاء يشعر - " ] بالشروع في القصد - انتهى . فالكافرون أن في كونهم لا يرجعون عن غيهم لما يسمعون من الادلة وهم أولو عقل و سمــع و بصر كالبهم التي تسمع

= فبالغين المعجمة ، و قبل أيضا يقال بالمهملة فى الغراب \_ البحر المحيط (0,1) . ( 0,1 ) في مد: على حدة و وجهة (0,1) في ظ: بسبب ما (0,1) ليست في ظ: و زيد بعدها في م: لا (0,1) ليس في ظ. و في م و مد: الناعق \_ مكان: الناطق .

(۱) في م: عذابه \_ كذا (ب) النداء مصدر نادى كالقتال مصدر قاتل و هو بكسر النون و قد تضم، قبل: و هو مرادف للدعاء، و قبل: مختص بالجهر، و قبل: بالبعد، و قبل: لغير المعين \_ البحر المحبط ٢/٧٧٤ (٣) زيد من م و مد و ظ، عير أن لفظ ه يشعر، ليس في ظ (٤) في البحر المحبط ١/٤٨٦ : لما ذكر تعالى أن هؤلاء الكفار إذا أمروا باتباع ما أزل الله أعرضوا عن ذلك و رجعوا إلى ما ألفوه معرب اتباع الباطل الذي نشؤا عليه و وجدوا عليه آباء هم و لم يتدبروا ما يقال لهم و صموا عن سماع الحق و خرسوا عن النطق به و عموا عن إبصار النور الساطع النبوي ذكر هذا التشبيه العجيب في هذه و عموا عن جانة الكافر في تقليده أباه و محقرا نفسه إذ صار هو في مرتبة البهيمة أو في رتبة داعيها على الخلاف الذي سيأتي في هذا التشبيه، و هذه الأية لا بد في فهم معناه من تقدير محذوف (٥) من م و مد و ظ، و في الأصل: غيبهم.

و تبصر و لكنها لكونها لا تعقل [لا ترجع - `] بالكلام 'لأنها لا تسمع إلا ظاهر الصوت و لا تفهم ما تحته ' بل بالحجر و العصا ، فإن الراعي إذا أراد رجوعها عن ناحية ٣ صاح بهـا و رمي محجر إلى ما أمامها فترجع ، فهي أمحل مثلهم الذي هو عدم الإدراك ، و البهم في ه كونها لا ترجع بالنداء بل بقارع ! كالأصم الأبكم الأعمى الذي لا يرجع إلا بقارع يصكه في وجهه فينكص على عقبه فهو محل مثلها، و داعيهم في كونه يتكلم فلا يؤثر كلامه مع المبالغة فيه كراعي البهم فهو موضع مثله، و راعی البهم من حیث أرن بهمه لا ترجع° إلا بضربة ' بالحجر أو غيره كالسوط الذي يقمع ' به الاصم أو كضارب ١٠ الأصم المذكور فهو محل ^ مثله ؛ فلذلك كانت نتيجـة التمثيل قوله : ( صم ) 'أى لا يسمعون' ( بكم ) 'أى لا ينطقون' ( عمى ) \* أَى لا يَبْصُرُونَ \* ، و قَدْ عَلَمْ بَهْذَا أَنْ الآيَـةَ [ من - `` ] الاحتباك '` حذف من الأول مثل الداعي لدلالة الناعق عليه و من الثاني المنعوق به لدلالة المدعوين عليه . و لما كان موجود ١٢ إدراك العقبل هو حقائق 10 المحسوسات و قد نغي عنهم الحس المدرك للحسوسات ترتب عليه قوله:

<sup>(</sup>۱) زید من مد و ظ (۲۰۰۶) لیست فی ظ (۳) فی م و ظ و مد: حهة (٤) من مد و ظ ، و فی الأصل: تقارع (۵) فی م: لا یرجع (۲) فی ظ: بضره ، و فی م ومد: بضربه (۷) فی ظ: یقع (۸) لیس فی ظ (۹-۹) لیس فی ظ (۱۰) زید من م و مد و ظ ، و فی الأصل: لاحتباك (۱۲) من م و مد و ظ ، و فی الأصل: لاحتباك (۱۲) من م و مد و ظ ، و فی الأصل: موجودا .

(فهم) بالفاء ربطا و تعقيبا و تسبيبا ( لا يعقلون ه ) لانهم لا ينتفعون بعقولهم كما أن هذا الاصم كذلك ، و نفاه بلا النافية للمتنع و صيغة المضارع ' المنبئة عن ' الدوام – قاله الحرالي ' .

و لما أخبر سبحانه و تعالى أن الدعاء لا يزيدهم إلا نفورا رقى "
الخطاب [من الناس- أ] إلى أعلى منهم رتبة فقال آمرا لهم ع
أمر إباحة أيضا و هو إيجاب فى تناول ما يقيم البينة و يحفظها أ: ﴿ يَا يَهَا الذِينَ الْمَنُوا كُلُوا ﴾ و قال الحرالي ن لما كان تقدم الخطاب فى أمر الدين فى رتبتين أولاهما " يايها نناس اعبدوا ربكم " و ثانيتهما " يايها الذين المنوا لا تقولوا راعنا أم " فأمر الناس فيه بالعبادة و أمر الذين آمنوا بحسن الرعاية مع النبي صلى الله عليه و سلم ، كذلك هنا أمر الناس ١٠ آمنوا بحسن الرعاية مع النبي صلى الله عليه و سلم ، كذلك هنا أمر الناس ١٠

(۱-۱) في م: البنية على (۲) و قال أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط ا/٤٨٤: لما تقرر فقدهم لمعانى هذه الحواس قضى بأنهم لا يعقلون كما قال أبو المعالى وغيره: العقل علوم ضرورية يعطيها هده الحواس إذ لا بد في كسبها من الحواس انتهى . قيسل و المراد العقل الاكتسابي لأن العقل المطبوع كان حاصلا لهم، و العقل عقلان: مطبوع و مكسوب ؟ و لما كان الطريق لاكتساب العقل المكتسب هو الاستعانة بهذه القوى الثلاث كان إعراضهم عنها فسقد العقل المكتسب و لهذا قيل: من فقد حسا فقد نقد عقلا \_ انتهى (٣) من م و مد، وليس في ظ، وفي الأصل: وفي \_ كذا (٤) زيد من م و ظ و مد (٥) ليس في مد (٦) العبارة من و آم الهم، إلى هنا ليست في ظ (٧) و قال أبو حيان في مد (٦) العبارة من و آم الهم، إلى هنا ليست في ظ (٧) و قال أبو حيان وجود الحلال كثيرة بين لهم ما حرم عليهم لكونه أقل، فلما بين ما حرم بقى =

بالأكل مما في الأرض و نهي عن اتباع خطوات الشيطان، وأشعر الخطاب بأنهم منهن يتوجسه الشيطان نحوهم للأثمر بالسوء والفحشاء و القول بالهوى ، و أمر الذين آمنوا بالاكل ﴿ مَنْ طَيْبُتُ ﴾ فأعرض فى خطابهم عن ذكر الأرض لتناولهم الرزق من السهاء، فان أدنى ه الإيمان عبادة من في السماء و استرزاق من في السماء كما قال للسوداء: أين الله؟ قالت: في السهاء، قال: أعتقها فانها مؤمنة، قال سبحانه و تعالى: " و فى السياء رزقكم " ، فأطعم الارضيين و هم الناس مما فى الارض و أطعم السهاويين و هم الذين آمنوا من رزق السهاء كذلك، و خص هذا الخطاب بلفظ ' الحلال لما كان آخذا رزقه من السماء متناولا طيبة ١٠ لبراءته من حال مما ' في الأرض مما شأنه ضر في ظاهر أو أذي ٣ في باطن، ولذلك ولو كانت الدنيا دما ؛ عبيطا \* لـكان قوت المؤمن منها حلالاً"، فالمسترزق من السياء يصير المجرم له حلالا لأخذه منه عند/الضرورة تقوتا لا تشهّا، ويصير الحلال له طب لاقتناعه منه

1178

۲۳۹ (۸٤) بالكفاف

<sup>=</sup> ما سوى ذلك على التحليل حتى يرد منع آخر، و هذا مثل قوله صلى الله عليه و سلم لما سئل عما يلبس المحرم فقال: لا يلبس القميص و لا السراويل، فعدل عن ذكر الباح إلى ذكر المحظور لكثرة المباح و قلة المحظور؛ و هـذا من الإيجاز البليغ (٨) زيد في م: '' و قولوا انظرنا '' (٩) في مد: لذلك .

<sup>(</sup>١) فى م و مد و ظ: لفظ (٢) فى مد و ظ: ما (٣) من م و ظ و مد ، و فى الأصل: ادنى (٤) فى الأصل: دنا ، و التصحيح من م و مد و ظ (٥) فى مد ٤ غيطا - كذا (٦) فى الأصل: تستميا ، و التصحيح من م و مد و ظ .

اللكفاف دون التشهى يستلونك ما ذا احل لهم قل احل للكم الطيبت"، وافي مورد حذن الخطابين بيان أن كله ٣ "الناس" واقعة على سن من أمنان القلوب و كلمة " الذين المنوا " واقعة على سن غوقه موثليس يقلع ا على عموم يشمعل جميع الأسنان القلبية ، فتوهم ذلك من أقفال القلوب التي تمنع قدير القرآن، لأن خطاب القرآن يتوجه لكل أولى سن [ على ه حسب سن - ° ] قلوبهم ، لا يصلح خطاب كل سن إلا له ، يتقاصر عنه من دونه و الا يحتاج إليه من فوقه ا و هي أسنان متعددة : سن الإنسان ٢، ثم سن الناس ؛ ثم سن الذي آمنوا ، ثم سِن الذي يؤمنون ، ثم سِن المؤمنين ، [ ثم سين المؤمنين - أ حقا ، ثم سن المحسنين ؟ هذه أسنان سبعة خطاباتها ٩ مترتبـة ١٠ بعضها فوق بعض، و من وراء ذلك أسنان ١٠٠ فَوَقُهَا مَن سِن الْمُوقَنين؛ و ماروراء ذلك إلى أحوال أثناء هذه الأسنان من حال الذين أسلموا والمسلمين ومن يوصف بالعقل والذكر والفكر و السياع و غير ذلك من الأوصاف التي تلازم تلك الاسنان في رتب ستراقية `` لا يشمِل أدناها أعلاها و لا ينهض أدناها لرتبة خطاب أعلاها (١) مرب م و مد وظ ، و في الأصل : التستهي (٧) سورة ، آيــة ، (٩) و قيل : هذا الخطاب، مؤكد لقوله : " ينايه الناس كلوا عا في الارض ؟، ي والما كان الفظ الناس يعم المؤمن و النكافر مين الله المؤمنين بهذا المنداء تشريف لحم و تنبيها على خصوصيتهم (٤) أن م : المعال (٥) ما بين المربعين زيد من م وظ و مدا (٦) فياظ : عين (٧) في مد : الاسنان (٨) زيسه من مد ، والابد منه ليكون بحوع الأسنان سبعة كاسيبين (4) في م: منطاياتها \_ كذا (1) فيظا: م اتبة (١١) من م و مد ، و في الأصل : متراقبة ، وفي ظ : مراقبة .

إلى ما وراء ذلك من خصوص خطاب النبي صلى الله عليه و سلم فيه عا لا يليق إلا به و بمن هو منه من إله ، و في انتظام تفصيل هـذه الرتب جامعة لما يقع من معناه في سائر القرآن - انتهى . و لما كانت هذه الرتبة كما تقدم أرفع من رتبة الناس خص في خطابهم بعد يبان ه أن ما لم يحل خبيث فقال: " من طيبت " و لم يأت بذلك العموم الذي تألف " به " الناس " .

و لما كانوا فى أول طبقات الإيمان نبههم على الشكر بقوله فى مظهر العظمة: ﴿ مَا رَزَقَنْكُم ٣ ﴾ و أخلصناه لكم من الشبه، و لا تعرضوا لما أحلوا لم فيه دنس كما أحله المشركون من المحرمات، و لا تحرموا ما أحلوا منها من السائبة و ما معها ثم صرح به " فى قوله [آمرا أمر إيجاب- "]: ﴿ و اشكروا لله ٧ ﴾ أى \* و خصوا شكركم بالمنعم \* الذى لا نعمة إلا منه " ،

<sup>(</sup>۱) في ظ: بالف (۲) من م و مد و ظ، و في الأصل: ينيههم – كذا (۳) ﴿ ما رزقنكم ﴾ فيه إسناد الرزق إلى ضمير المتكلم بنون العظمة لما في الرزق من الامتنان والإحسان، و إذا فسرت الطيئت بالحلال كان في ذلك دلالة على أن ما رزقه الله ينقسم إلى حلال و إلى حرام – البحر المحيط (۲۰) إلعبارة من هنا إلى « و ما معها » ليست في ظ (٥) ليس في ظ (٦) زيد من مد، و في م: امر امر ایجاب – كذا (۷) هذا من الالتفات إذ خرج من ضمير المتكلم إلى اسم الفائب، و حكة ذلك ظاهرة لأن هذا الاسم الظاهر متضمن لجميع الأوصاف التي منها وصف الإنعام و الرزق، و الشكر ليس على هذا الإذن الخاص – البحر المحيط (۸-۸) ليست في ظ: باقه – مكان: بالمنعم (١) العبارة من «الذي» إلى هنا ليست في ظ.

و هذا بخلاف ما يأتى فى سورة المؤمنين خطابا لأعلى طبقات الخدّص و هم الرسل .

و لما كان الشكر لا يصح إلا بالتوحيد علقه باختصاصهم إياه بالعبادة فقال: ﴿ ان كنتم اياه ﴾ أى وحده ﴿ تعبدون ه ﴾ فان اختصاصه بذلك سبب للشكر ، فاذا انتنى الاختصاص الذى هو السبب انتنى الشكر ، ه وأيضا إذا انتنى المسبب الذى هو الشكر انتنى الاختصاص لآن السبب واحد ، فهما متساديان يرتفع كل واحد منهما بارتفاع الآخر ' ، و قال الحرالى: و لما كان هذا الخطاب منتظما لتناول الطيب و الشكر وحقيقته البذل من الطيب فشكر كل نعمة إظهارها على حدها من 'مال أو جاه أو علم أو طعام أو شراب أو غيره و إنفاق فضلها و الاقتناع منها بالادنى ١٠ و التجارة [ بفضلها - ° ] لمبتغى الاجر و آ إبلاغها إلى أهلها لمؤدى ' و التجارة [ بفضلها - ° ] لمبتغى الاجر و آ إبلاغها إلى أهلها لمؤدى '

<sup>(</sup>۱) و في البحر المحيط: و لا يراد بالشرط هنا إلا النثبت و الهز للنفوس، و كان الممني العبادة له واجبة فالشكر له واجب، و ذلك كما تقول لمر... هو مستحق العبودية: إن كنت عبدى فأطعني، لا تريسه بذلك التعليق المحض بل تعرزه في صورة التعليق ليكون أدعى للطاعة و أهز لها . . . . . . . . و قال الزغشرى: إن صح أنكم تختصونه بالعبادة و تقرون أنه مولى النعم، و عن النبي صلى الله عليه و سلم يقول الله تعالى: إني و الجن و الإنس في نبأ عظيم أخلق و يعبد غيرى و أرزق و بشكر غيرى ـ انتهى كلامه (۲) ليس في مد (۳) من و مه و ظ ، و في الأصل : حقيقة (٤-٤) و في م و ظ و مه : جاه او مال . و في زيد من م و ظ و مد (۲) في م : أو (۷) من م و مه و ظ ، و في الأصل : كودى .

الأمانة لأن أيدى العباد خزان الملك الجواد « دعوا الناص يرزق الله بعضهم من بعض ، فلما 'كان ذلك لا يتم إلا بمعرفة الله ' سبحانه و تعالى المخلف " على من أثفق كما قال " و ما انفقتم من شيء فهو يجلفه " " نتهوا " على عهدهم الذي لقنوه في سورة الفاتحة في قوله " اياك نعبد نتهوا " على عهدهم الذي لقنوه في سورة الفاتحة في قوله " اياك نعبد في و اياك نستعين " فقيل علم : كلوا و اشكروا إن كنتم إياه تعبدون ؟ فن عرف الله بالإنعام فن عرف الله بالإنعام و الإحسان هان عليه أن يحتمن و هو شكره لله ، من أيقن بالخلف ا جاد و الإحسان هان عليه أن يحتمن و هو شكره لله ، من أيقن بالخلف ا جاد بالعظنة - انتهى .

و لما قيد الإذن لهم بالطيب المن الرزق افتقر الآمر إلى بيان الحبيث منه ليجتنب فبين صريحا ما حرم عليهم مما كان المشركون يستحلونه و يحرمون غيره او أفهم حل مما عداه و أنه كثير جدا ليزداد المخاطب شكرا فقلل: ﴿ إيما حرم عليكم ﴾ و قال الحرالي: و لما كان إدراك المؤمنين كمقتضى الخطاب فوق إدراك الناس خاطبهم تعالى بذكر ما حرم عليهم فناظر ذلك ما نهى عنه الناس من اتباع خطوات

<sup>(</sup>١) فَا الْأَصَلُ: كَلّما ، و التصعير من م وظرو مُدَد (١) في م و مد: الله . (١) في الأَصلُ: كَلّما ، و التصعير من م و مد وخلا ، و في الأَصلُ : المُعلَقُ (١) من م و مد وخلا ، و التصحير من م و مد وخلا (١) - في الأَصلُ : المُعلق ، و المُعلق ، و المُعلق من م و مد (١) المُعلق من م و مد و التصحيح من م و مد (١٠) المُعلق على المُعلق من م و مد و مد و التصحيح من م و على و مد (١٠) المن في ظرا (١١) في م بسيحانه ، و ليس و ظرا ، و في الأَعلَى المُعلق المُعلى المُعلق المُ

الشيطان فقــال: " أنما حرم " و أجرى ' إضماره / عــلى الاسم العظيم 170/ الأول إعلامًا بأن الذي أذن لهم إنما حرم عليهم ما لا يصلح لهم " بكل وجه لشدة مضرته عليهم في إحاطـة ذواتهم ظاهرها و باطنها ، لما ٣ ذكر أن المحرم إما لحرمته علوا كالبلد الحرام وتحريم الأمر ، أو لحرمته دناءة كتحريم هذه المحرمات؛ ، فني كلمة " إنما" نني لمتوهمات " ما يلحقه ه التحريم بما دونِ المذكور منا كأن قائلًا يقول: حرم كذا وحرم كذا من نحو ما حرمته الكتب الماضية أو حرمته الاهواء المختلفة أو حرمه نظر على كالذي حرمه السرائيل على نفسه، فكان الإفهام لرد تلك المحرمات كلها - انتهى - فالمعنى و الله سبحانه و تعالى أدم أنكم جرمتم الوصيلة و السائبة و غيرهما مما أحله الله و أحللتم الميتة و الدم و غيرهما ١٠ مما حرمتموه و لا غيره مما استحللتموه^ إلا ما ذكرته \* هذه الآية ؛ و إذا راجعت ما في ' قوله سبحانه و تعالى في الانعام " فـكلوا مما ذكر اسم الله عليه `` و قوله "و لا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليــه ١٣ و قوله "قبل لا اجبد فيما اوحى الى [ محرما-١٣] " ١٥ (١) من م و مد و ظ، و في الأصل: اجزى (٢) ليس في م (٣) في مد: كما. (٤) من م و ظ و مد ، و في الأصل: الحرمات (٥) في ظ: لتوهمات (٦) من ظ ، و في بقية الأصول : حرم (٧-٧) في م : احله الله و احلاتم الميتة و الدم و غيرهما ما حرمه الله و لا (م) في ظ: استخلفتموه (p) زيـد في م: لكم (١٠) من م وظ و مد ، و في الأصل: من (١١) سورة ٦ آية ١١٨ (١٢) سورة ٦ آية ١٤١ (١٣) زيد من م . سورة ٦ آية ١٤٥٠

من كتابي هذا عرفت المراد من هذه الآبة . و قال ( الميتة ) أي التي سماها بذلك أهل العرف، وهي ٢ ما فارقه ٣ الروح من غير ذكاة شرعية و هو ١ مما يذكي ١ . قال الجرالي: وهي ما أدركه الموت من الحيوان عن ذبول القوة و فناه الحياة ، وهي ١ أشد مفسد المجسم لفساد تركيبها ٢ بالموت و ذهاب تدلذه أجزائها و عتقها ١ و ذهاب روح الحياة و الطهارة منها . ( و الدم ) ١ أي الجارى ١ لأنه جوهر مرتكس عن حال الطعام و لم يبلغ بعد ١ إلى حال الأعضاء ، فهو ميتة من خاص حياته مرتكس في جوهره إلا من طيب الله كلبته فهو ميتة من خاص حياته مرتكس في جوهره إلا من طيب الله كلبته كا في محمد صلى الله عليه و سلم و فيمن نزع ١ عند خبث ١٣ الظاهر و الباطن طعا و نفسا . ( لم لحم الخبرير ) لاذاه ١ للنفس ١ كا حرم ما قبله لمضرتهما في الجسم ، لان من حكمة الله في خلقه أن من اغتذى ١٠ ما قبله لمضرتهما في الجسم ، لان من حكمة الله في خلقه أن من اغتذى ١٠ ما قبله لمضرتهما في الجسم ، لان من حكمة الله في خلقه أن من اغتذى ١٠ ما قبله لمضرتهما في الجسم ، لان من حكمة الله في خلقه أن من اغتذى ١٠

(۱) العبارة من هنا إلى « يذكى » ليست في ظ ( ) في مد: هو ( ) من م و مد ، و في الأصل: فارقة \_ كذا ( ) في م: هي ( ه ) قال أبو حيان الأندلسي : قيل حكى أبو معاذ عن النحويين الأولين أن الميت بالتخفيف الذي فارتشه الروح ، و الميت بالتشديد الذي لم يمت بل عاين أسباب الموت \_ البحر المحيط ١/٩٨٥ . (٦-٣) في ظ : أي اسد الميتة عليه ( ٧ ) من م و مد و ظ ، و في الأصل : تركيتها . ( ٨ ) في م و مد : تلزز ( ٩ ) من م ، و في الأصل : عقتها ، و في مد و ظ : عقبها ( ١٠ - ١ ) ليست في ظ ( ١١ ) في الأصل : بعدا ، و التصحيح من بقية الأصول ( ١٠ ) من م و مد و ظ ، و في الأصل : فزع ( ١٠ ) من م و مد و ظ ، و في الأصل : فزع ( ١٠ ) من م و مد و ظ ، و في الأصل : فزع ( ١٠ ) من م و مد و ظ ، و في الأصل : فزع ( ١٠ ) من م و مد و فل ، و في الأصل : ط ، و في الأصل و

جسمه بحسانية شيء اغتذت نفسه ' بنفسانية ذلك الشيء و الكبر و الحيلاء في الفدادين أهل الوبر، و السكينية في أهل الغنم، فلما " جعل في الحنوير من الأوصاف الذميمة حرم على من حوفظ على نفسه من ذميم الأخلاق ' و و اللحم ما لحم بين أخنى ما في الحيوان من وسط عظمه و ما انتهى إليه ظاهره من سطح جلد، و عرف غلبة استعماله على رطبة ه الاحر، وهو هنا على أصله في اللغة يجمع اللحم الأحمر و الشحم و الأعصاب و العروق إلى حد الجلد و ما اشتمل عليه ما بين الطرفين " من أجزاء الرطوبات، " و إذا حرم لحمه الذي هو المقصود بالأكل و هو أطيب الرطوبات، " و إذا حرم لحمه الذي هو المقصود بالأكل و هو أطيب

(۱) من م و مد و ظ ، و في الأصل: اعتدات (۲) من م و ظ و مد ، و في الأصل: نفسانيته (۳) في م: فكا ، و في ظ : كلما (٤) في البحر المحيط ١٨٧/١ و م ٤٨٨ و لم يذكر الله تعالى حكة في تحريم أكل الميتة والدم ولا جاء نص عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك ، و لو تعبدنا تعالى بجواز أكل الميتة و الدم لكان ذلك شرعا يجب اتباعه ، و قد ذكر وا أن الحكة في تحريم الميت جود الدم فيها بالموت و أنه يحدث أذى للآكل ، و في تحريم الدم أنه بعد خروجه يجمد بهو في الأذى كالجامد في الميتة ، و هذا ايس بشيء لأن الحس يكذب ذلك ، وجدنا مرب يأكل الميتة و يشرب الدم من الأمم صورهم و سحنهم من أحس ما يرى و أجمله و لا يحدث لهم أذى بذلك . . . . . و علم تحريم الحذير قالوا: تفرد النصارى بأكله فنهى المسلمون من أكله ليكون تحريم الحذير قالوا: تفرد النصارى بأكله فنهى المسلمون من أكله ليكون ذلك ذريعة إلى أن تقاطعوهم إذ كان الحذير من أنفس طعامهم ، و قيل : لكونه ممسوخا فعلظ تحريم أكله لجبث أصله ، وقيل: لأنه يقطع الغيرة و يذهب لكونه ممسوخا فعلظ تحريم أكله لجبث أصله ، وقيل: لأنه يقطع الغيرة و يذهب يالانفة (٥) في م: الظرفين (٦) العبارة من هنا إلى « بالتحريم » ليست في ظ ،

ما فيه كان غيره من أجزائه أولى بالتحريم .

و لما حرم ما يضر الجسم و يؤذى النفس حرم ما يربن على القلب فقال: ﴿ و ما اهل ﴾ و الإهلال رفع الصوت لرؤية أمر مستعظم ﴿ به ﴾ أى رفع و رافع الصوت بسيبه ذابحا ﴿ لغير الله ح ﴾ "أى الذى لا كفوه له بوجه . قال الحرالي في الآن ما الم يذكر عليه اسم الله أخذ من يد من ذكر عليه اسمه و ليس ذلك خالقه و و مالكه ، إيما خالقه و مالكه الله الذى جعل ذكر اسمه عليه إذنا فى الانتفاع به و ذكر على إزهاق الروح من هى من نفخته لا من لا يجد الدعوى فيها

(۱) العبارة من هنا إلى « ذابحا » ليست فى ظ (۲) ليس فى م (٣) العبارة من هنا إلى « الحرالى» ليست فى ظ(٤) قال الأندلسى: ما ذبح للأصنام و الطواغيت قاله ابن عباس و مجاهد و قتادة و الضحاك، أو ما ذكر عليه اسم غير الله ـ قاله الربيع بن أنس أو غير ه . . . . . أو ما قصد به غير وجه الله تعالى للتفاخر و التباهى ـ قاله على و الحسن . . . . . و منع الحسن من أكل جزور ذبحتها امرأة للعبها و قال: إنها نحرت لصنم ؟ و سئلت عائشة عن أكل ما يذبحه الأعاجم لأعيادهم و يهدون للسلمين نقالت: لا تأكلوه و كلوا من أشجارهم ؟ و الذي يظهر من الآية تحريم ما ذبح لغير الله فيندرج فى لفظ « غير الله عور الله بن و سمى ذلك إهلالا لأنهم برفعون أصواتهم الصنم و المسيح و الفخر و اللعب ، و سمى ذلك إهلالا لأنهم برفعون أصواتهم باسم المذبوح له عند الذبيحة ، ثم توسع فيه و كثر حتى صار اسما لكل ذبيحة عهر عليها أو لم يجهر ـ البحر المحيط الهمه ؟ (ه) من م ومد و ظ ، و فى الأصل: من (٢) من م و مد ، و فى الأصل: لم تذكر ، و فى ظ : نجد .

سيلا من الحلق ، و ذكر الإهلال إعلام بأن ما أعلن عليه بغير اسم الله هو آشد المحرم ، فني إفهامه تخفيف الحطاب عما ' لا يعلم من خني الذكر وقالوا: يا رسول الله! إن ناسا يأتوننا بلحام ' لا ندرى أسموا الله عليها أم لا و فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا الله أنتم و كلوا ، فكان المحرم ليس ما لم يعلم ' أن اسم الله ذكر عليه بل الذى علم أن هغير اسم الله قد أعلن به عليه ، وفي تقدم إضمار المحرم في قوله " به " تأكيد لمعناه لأنهم يقدمون ما هم به أهم و هم ببيانه ' أغنى ، قال خطى الله عليه و سلم : وأبدأوا بما بدأ الله به ، ولما كانت هذه الآية جامعة آى ' التحريم أظهر فيها تقديم العناية بالمحرم و هي في الإلاغ أنهى ' معنى ' من الذي الأخر فيها ' هذا الضمير .

و لما كان هذا الدين يسرا" لا عسر فيه و لا حرج و لا جناح [رفع حكم ١٣ هذا التحريم عن "المضطر، و لما كان شأن الاضطرار أن يشمل جمعا من الخلق أنبأهم تعالى بأن هذا الذي رفع عنهم من التحريم لا يبرأ"

<sup>(</sup>١) من م و ظ و مـــد، و في الأصل : عمن (٢) في م و ظ و مد: لحمـــان .

<sup>(</sup>٣) ليس في م و مد و ظ (٤) ليس في م (٥) في الأصل: تقدمون، و التصحيح من ظ و م و مد (٦) في ظ: ببنائه (٧) من م و ظ و مد، و في الأصل: قوله (٨) في م: لآى (٩) من مد و ظ ، و في الأصل و م: انتهى . (١٠) في الأصل: يعني، و التصحيح من بقية الأصول (١١-١١) من مد و ظ ، و في الأصل: اخوفها ، و في م: اخرفها (١٢) في م: يسيرا (١٣) ليس في م و ظ (١٤) في م: من (١٥) في ظ: لايبدا .

من كليةُ الأحكام بل يبتى مع هذه الرخصة موقع ' الاحكام ' في البغي و العدوان ٣٠] فقال: ﴿ فَمَن اضطر ﴾ أي [ أحوجه محوج و ألجأه ملجي. بأي ضرورة كانت - ٢ ] إلى أكل شيء مما حرم / بأن أشرف على التلف فأكل من شيء منه حال كونه ﴿ غير باغ ﴾ أي ' قاصد فسادا ' بمكيدة م يكيد بها لضعفه آخذا من تلك الميتة هو أقوى منه كأن يحيله على غيرها خداعا منه ليستأثر عليه بالأحسن منهـا ﴿ وَ لَا عَادَ ﴾ على غيره بأن يكون أقوى منه فيدفعـه ' عنها، و لا مجاوز ١٠ لسد الرمق و إزالة الضرورة ١١ ؟ `` و يدخل في الآية أن من بغي ١٣ على إمام أو '` قصد بضربه في الأرض فسادا أو عدا على أحد ظلما فحصل له " بسبب ذلك ١٠ مخمصة " لا يحل" له ما كان حراما لأن في ذلك إعانة له على معصيته ١٠ فان تاب استباح ١٠ ﴿ فلا أَثُم عليه ٢٠ ﴾ لا من التحريم الأول و لا (١) في م: موضع (٢) في م و ظ: للأحكام (٣) العبارة زيدت من م و مد و ظ (٤) زيدت من م و مد (٥) مر. م و مد و ظ ، و في الأصل : كل . (٣-٦) من م و مه و زيد بعده في م : به ، و ليس في ظ ، و في الأصل : قاصد فاسدا (y) في ظ: نكده (A) في ظ: يهله ، و لا يتضع في م (p) من م و مد وظ، وفالأصل: قيدنيه (١٠) منم و مدوظ، وفي الأصل: تجاوز (١١) في م: الضرر (١٢) العبارة مرب هنا إلى « بسبب ذلك » ليست في ظ.

/ 177

(١٣) من م ، و في الأصل و مد: بقي (١٤) في م: و (١٥) ليس في م (١٦) في

م: نخمصه ، و في مد: مخمصته (١٧) في م: تحل ، و في مدد: محل \_ كذا .

(١٨) في م: معصية (١٩) و في البحر المحيط ٤٨٩/١ و قال عكرمة و قتــادة

والربيع وابن زيد وغير هم: غير قاصد فساد وتعد بأن يجد عن هذه المحرمات ـــ

من الحكم الآخر، ولو كان رفع الإثم دون هذين الاشتراطين لوقع بين المضطرين من البغى و التسلط ما مثله لا يحل لغير المضطرين، فانتنى الإثم على صحة من الأمرين و ارتفاع الحكمين، فنى السعة يجتنب ما يضر و فى الضرورة تم يؤثر تا ضرورة الجسم لقوامه على حكم الكتاب فى إقامته ، و فى إفهامه أن من اضطر لشىء بما حرم عليه فأكله لم تنله مضرة ، لأن الله سبحانه و تعالى إذا أباح شيئا أذهب ضره وإن الله لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليها ، ففيه " تنبيه لتغيير هذه الأعيان لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليها ، ففيه " تنبيه لتغيير هذه الأعيان للضطر عما كانت عليه حتى تكون رخصة فى الظاهر و تطييا فى الباطن " ، فكما " رفع عنه حكمها الكتابى يتم فضله فيرف عنه ضرها الطبيعى .

ثم علل هذا الحكم مرهبا مرغبا بقوله: ﴿ إِنَّ اللهِ ﴾ فأتى بهذا الاسم المحيط إشارة إلى عموم هذا الحكم للضطر والموسع، وفى قوله: ﴿ غفور ^ ﴾ إشعبار بأنه لا يصل إلى حال الاضطرار إلى ما حرم

<sup>=</sup> مندوحة ، و قال ابن عباس و الحسن : غير باغ فى الميتة فى الأكل و لا عاد بأكلها و هو يجد غيرها ، و هو يرجع لمعنى القول قبله و به قال أبو حنيفة و مالك ، و أباح هؤلاء للبغاة الحارجين على المسلمين الأكل من هدد المحرمات عند الاضطرار كما أباحوا لأهل العدل (٠٠) ليس فى مد .

<sup>(1)</sup> في ظ: الحكم (7) من م و مد و ظ، وفي الأصل: الضروري (٣) من م ومد و ظ، و في الأصل: الضروري (٣) من م ومد و ظ، و في الأصل: قط، و في الأصل: قط، و في الأصل: قلما . الأصل: قط، و في الأصل: قلما . (٨) لما ذكر أشياء محرمة اقتضى المنع منها ثم ذكر إباحتها المضطر في تلك الحال =

عليه أحد إلا عن ذنب أصابه ، فلولا المغفرة لتمست عليه عقوبته ،
لأن المؤمن أو الموقن ٣ لا تلحقه ضرورة ، لأن الله سبحانه و تعالى
لا يعجزه شيء و عبد الله 'لا يعجزه ما لا يعجز ربه ' " و ان كانوا
من قبل ان يعزل عليهم من قبله لمبلسين " فاليأس الذي يحوج إلى
ه ضرورة إنما يقع لمن هو دون رتبة اليقين و دون رتبة الإيمان وجهز
رسول الله صلى الله عليه و سلم (جيشا - ' ] ففنيت أزوادهم فأقاموا
أياما يتقوتون لا يبسير حتى تقوتوا بتمرة تمرة فأخرج الله لهم العنبر
دابة من البحر " ، فيلم يحوجهم في ضرورتهم إلى ما حرم عليهم ببل
عادهم في ضرورتهم عما هو أطب مأكلهم في حال السعة من صيد

القيدة له اتبع ذلك بالإخبار عن نفسه بأنه تعالى ﴿ غفور رحيم ﴾ لأن المخاطب بصدد أن يخالف فيقع في شيء من أكل هذه المحرمات ، فأخبر أنه غفور للعصاة إذا تابوا رحيم بهم ، أو لأن المخاطب إذا اضطر فأكل ما يزيد على قدر الحاجة فهو تعالى غفور له ذلك ، رحيم بأن أباح له قدر الحاجة ، أو لأن مقتضى الحرمة قائم في هذه المحرمات ثم رخص في تناولها مع قيام المانع فعبر عن هذا الترخيص و الإباحة بالمغفرة ؛ ثم ذكر بعد الغفران صفة الرحمة أى لأجل رحمتى بكم أعت لكم ذلك \_ البحر المحيط ١٠١٩ .

<sup>(1)</sup> في م: من (7) في مد: لتمت (٣) في ظ: المومن (٤-٤) ليست في مد. (٥) سورة ٣٠٠ آية ٩٩ (٦) زيد من م و مد و ظ (٧) من م و مد و ظ ، و في الأصل: يتقون (٨) من م و مد و ظ ، و في الأصل: الأرض (٩) من م و مد و ظ ، و في الأصل: الأرض (٩) من م و مد و ظ ، و في الأصل: الأرض (٩) من م

إنياء بأن من اضطر فأصاب ا عا اضطر إليه شيئًا لم يبغ فيه و لم يعد تناله من الله رحمة توسعه من أن يضطر بعدها إلى مثله فيغفر له الذنب السابق الذي أوجب الضرورة و يناله بالرحمة الموسعة التي ينال بها من لم يقع منه ما وقع بمن اضطر إلى مثله - انتهى؛ و تصرفت فيه . و لما كان في بيان هــــذه المحرمات الإشارة إلى عيب من استحلها من ٥ العرب • و ترك ما أمر به من الطبيات • جهلا و تقليدا تلاها ٢ بتكرير عيب الكاتمين لما عندهم من الحق مما أنزل في كتابهم من "صفة الني صلى الله عليه و سلم و أمر الحج و° أمر القبلة و غيرها بما يصدق هذا الكتاب الذي لا ريب فيه 'خوفا على انقطاع ما كان يهدي إليهم لرئاستهم من دينهم على وجه عائب^ لهم لاستحلالهم أكل السحت على ١٠ علم مبين أنهم استحقوا الذم من وجهين: أحدهما نفس الأكل \* على، هذا الوجه المؤدي إلى الإعراض عن الطيبات والموافقـة ` للعرب، الثاني كونه على كتمان ما يعلمون من الحق فقال'': ﴿ ان الذين

<sup>(</sup>۱) من مد وظ، وفي م: فاصابه ، وفي الأصل: فاجاب (۲) في الأصل: لم يقع ، و التصحيح من م و مد و ظ (۳) في ظ: يناله ، و في مد: تناوله (٤) في م و ظ و مد: عن (٥-٥) ليست في ظ (٦) ليس في م (٧) من هنا إلى « من دينهم » ليست في ظ (٨) من م و مد ، و في الأصل و ظ: غائب (٩) العبارة من هنا إلى « للعرب » ليست في ظ (١٠) في م: المواقعة (١١) روى عن ابن عباس أنه قال إن الملوك سألوا علماءهم قبل المبعث: ما الذي تجدون في التوراة ؟ فقالوا: نجد أن الله يبعث نبيا من بعد المسيح يقال له عجد بتحريم الربا و الخمر و الملاهي و سفك الدماء ، فلما بعث قالت الملوك لليهود: هذا الذي تجدونه في كتا بكم =

177

يكتمون ﴾ مؤكدا لذمهم بأنواع التأكيد ، ولقد بدع إيلاؤه لصفتى المغفرة والوحمة كما ختم آية الكتمان الأولى بوصنى التوبة والرحمة ، فكان [مع ما فيه من الترغيب - ١] من قبيل الاحتواس [أى إنه - ١] إعانة لا يغفر لمثل هؤلاء إلا أن اتصفوا "بما أشارت" إليه الآية الأولى من التوبة • قوله : ﴿ ما انزل الله ﴾ باسناد الإنزال أو إلى اسمه الاعظم لإحاطة الكتاب بمختلفات الأحكام ﴿ من الكتب وأى من حدوده و أحكامه و غير ذلك بما أشارت إليه الآية الأولى بالبينات و الهدى من الحكم و الأحكام .

و لما كان من الكتم ما يكون لقصد خير ، فكم من كلمة حق الريد بها باطل! قيده بقوله: ﴿ و يشترون \* به ثمنا ﴾ قال الحرالى: و الثمن ما لا ينتفع / بعينه حتى يصرف إلى غيره من الاعواض أ ، فالإيعاد لا على ما يتضمن جهل الكاتم و حرصه باستكسابه بالعلم و إجرائه فالإيعاد لا على ما يتضمن جهل الكاتم و حرصه باستكسابه بالعلم و إجرائه فأنوات المعا في أموال الملوك: ليس هذا بذلك النبي ، فأعطاهم الملوك الأموال ، فأنزلت إكذابا لهم ـ البحر المحيط ١٩١١،

في

<sup>(</sup>۱) زيدت من م و مد و ظ (۲) زيد من م و مد و ظ غير أن «اى » ليس في ط ( $\gamma$ ) من م و مد و ظ ، و في الأصل: كاشارات (٤) ليس في م . (٥) في البحر المحيط: لما تعوضوا عن الكتم شبئًا من سحت الدنيا أشبه ذلك البيع و الشراء لا نطوائها على عوض و معوض عنه فأطلق عليه الشراء ( $\gamma$ ) من م و ظ و مدد ، و في الأصل: ف الأعراض ( $\gamma$ ) في م: فلا يعاض ، و في ظ و الا يعاد .

فى غير ما أجراه الله الله على ألسنة أنبيائه "و ما استلم عليه من اجرا " و لما كان ٣كل ما لم يثبيت من ٣ خير الدنيا فى الآخرة و إن جل حقيرا الله قال: ﴿ قليلالا ﴾ هذا المراد لا تقييده القليل .

و لما كانوا قد بعدوا عن " مواطن الرحمةِ بيخلهم بما لإ ينقصه " الإنفاق أشار إليهم بأداة اليعبد فقال: ﴿ اولَـٰئِكُ ﴾ و \* في خطّاب النبي ٥ صلى الله عليه و سلم به أ إشعبار بوقوع ذلك من طائفة من أمنه حرصًا على الدنيا ﴿ مَا يَاكُلُونَ ﴾ أي في هذه الحال على ما دلت عليه ' ما ' ٠ ' و لما كان الأكل يطلق عـــلي مجرد الإفساد حقق معناه بقوله ' ﴿ فَي بِطُونَهُم ﴾ جمع بطن و هو فضاء ١١ جوف الشيء الأجوف لغيبتِه عن ظاهِره الذِي هُو ظِهْر ذلك البطن ﴿ إلا النَّارِ ﴾ كما أحاط عِلمه " سبحانِه ١٠ و تعالى بالغيب أن ذلك على الحقيقة و يصره لعيون أهل الكشيف الذبن يرون العواقب في الأوائل و الغيب في الشهادة ، و في ذكره بصيغة الحصر نني لتأويل١٣ المتأول بكونهِ سبباً و صرف٬ له إلى رجه التحقيق الذي يناله (١) ليس في ۾ و مد (٢) ييورة ٢٦ آية ١٠ ( (٣-٣) من م و مد و ظ ، و ف الأصل: من لم ينبتِ من من ـ كذا (٤) مِن م و مد و ظ ، و في الأصل: حقِير -(م) من م و مد وظ ، وفي الأصل: لا نقيده (٦) من م ومد وظ ، وفي الأصل: من (٧) من م و مد ، و في الأصل: لا ينقضه ، و في ظ: لا ينصصه (٨) ليس في مد (٩) ليس في م (١٠ ـ ١ ـ ) ليست في ظ (١١) في الأصل: قضا ، و التصحيح من بقية الأصول (١٢) من م و ظ و مِد ، و في الأصل : علم (١٣) في م و مد : التأويل (١٤) من م و مد و ظ ، و في الأصل: حرف ـ كذا .

الكشف ويقصر عنه الحس، فكانوا في ذلك كالحدر الذي يجعل يده في الماء الحار و لا يحس به فيشعر ذلك بموت حواس هؤلاء عن حال ما تناولوه ' .

و لما قدم الوعيد في الثمن لكونه الحامل على الكتم اتبعه وعيد نفس الكتم فقال: ﴿ و لا يكلمهم الله ﴾ أي 'الملك الأعظم الذي من كلمه أقبل كل شيء عليه كلاما يدل على مرضى ' لكونهم لم يكلموا الناس بما كتب عليهم و قال: ﴿ يوم القيمة ﴾ تأكيدا لما أشارت إليه ما من أن المراد بالذي قبله الحال ﴿ و لا يزكيهم ملح ﴾ أي "يطهرهم من دنس الذنوب أو يثني عليهم أو ينمي أعمالهم " بميا يحصل لهم من ١٠ الميثاق في يوم التلاق كما يزكي بذلك من يشاه من عباده لانهم كتموا عن العباد ' ما يزكيهم و ٣ في هذا تعظم لذنب كتموا العلم ﴿ و لهم ﴾ مع هذا العذاب ﴿ عذاب اليم ه ﴾ لما أوقموا فيه الناس من التعب مع هذا العذاب ﴿ عنهم ما يقيمهم على المحجة ' الدهلة ' .

<sup>(</sup>١) في ظ: تنالوه (٢-٢) ليست في ظ. و في مد « قبل » مكان « اقبل » . (٣) ليس في م (٤) في ظ: امن (٥-٥) ليست في ظ (٦) من م و ظ و مد ، و في الأصل: العبادة (٧) من م و مد و ظ ، و في الأصل: يكتمهم (٨) من م و مد و ظ ، و في الأصل: يكتمهم (٨) من م و مد و ظ ، و في الأصل: الحجة (٩) (وناسب) ذكر هذه الآية ما قبلها لأنه تعالى ذكر في الآية قبلها إباحة الطيبات ثم فصل أشياء من المحر مات فناسب أن يذكر جزاء من كتم شيئا من دين الله و مما أنزله على أنبيائه فكان ذلك تحذيرا أن يقع المؤمنون فيما وقع أهل الكتاب من كتم ما أفزل لله عليهم و اشترائهم به ثمنا قليلا ــ البحر المحيط ١/٣٤٤ .

و لما ذكر جزاءهم اتبعه ترجمه الماهم مؤكدا لبعدهم فقال: ﴿ اولئك الذين اشتروا الله أى لجاجا و تماديا فى الغى ﴿ الضللة ﴾ عن طريق الحنير ﴿ بالهدى ﴾ و لما ذكر حالهم فى الدنيا اتبعه أمر الآخرة فقال: ﴿ و العذاب ﴾ بارتكابهم هذه الموبقة ﴿ بالمغفرة ع ﴾ التى كانت تنجيهم أيذا محت صغائرهم لو سلموا من هذه العضلة التى كانت سببا لضلال ه خلق كثير فكان عليهم وزرهم . و لما جعل سبحانه و تعالى أول مأكلهم نارا و آخر أمرهم عذابا و ترجمة حالهم عدم المغفرة فكان بذلك أيضا أوسط حالهم نارا سبب عنه التعجيب المن أمرهم بحبسهم أنفسهم فى ذلك الذى هو معنى الصبر الالتباسهم بالنار حقيقة أو بموجاتها من غير مبالاة افقال: ﴿ فَمَا اصبرهم ﴾ أى من أسسد حبسهم أنفسهم الوما أجرأهم ﴿ على الناره ﴾ التى أكلوها فى الدنيا فأحسوا بها فى الاخرى - ذكر الكثيرا من ١٣ ذلك الحرالى الخرالى عير أبى تصرفت فيه المناه في الدنيا فأحسوا بها فى

(۱) من م و مد و ظ، و فى الأصل: ترجة (۲) قال أبو حيان الأنداسى: و فى لفظ "أشتروا" إشعار بايتارهم الضلالة و العذاب ، لأن الإنسان لا يشترى إلا ما كان له فيه رغبة و مودة و اختيار و ذلك يدل على نهاية الخسارة و عدم النظر فى العواقب (۳) مر. م و ظ و مد ، و فى الأصل: طرق (٤) من م و مد و ظ ، و فى الأصل: العضلة (٦) فى و مد و ظ ، و فى مد: العضلة (٦) فى م : كلمهم – كذا (٧) فى م : التعجب (٨) فى م : يحسبهم (٩-٩) ليست فى ظ ، و فى م « بنموحياتها » مكان « بموجباتها » (١٠) العبارة من هنا إلى « تصرفت و فى م « بنموحياتها » مكان « بموجباتها » (١٠) العبارة من هنا إلى « تصرفت فى م « بنموحياتها » مكان « بموجباتها » (١٠) العبارة من هنا إلى « تصرفت فى م « بنموحياتها » مكان « موظ و مد ، و فى الأصل و ظ : ذكرا ،

و إذا جعلته مجازا كان مثل قولك لمن عاند السلطان: ما أصبرك على السجن الطويل و القيد الثقيل! تهديدا له .

و لما ذكر جراءهم وشرح حالهم والتعجيب من أمرهم ذكر السبب الموجب لهذا الإبعاد العظيم والتهديد الكبير فقال: ( ذلك ) مشيرا بأداة البعد ( بان الله ) فذكر الاسم الأعظم أيضا الذي معناه أن له جميع صفات الكال تعظيما للقام ( رزّل الكتب ) أي الجامع لانواع الهدى ( بالحق على منجما تقريبا للافهام و تدريبا للخاص و العام ، وهو صالح لإرادة القرآن و التوراة ما أي الثابت الكامل في الثبات من كتمه فقد حاول نني ما أثبته الله تعالى فقد ضاد الله ملبسا فقد أبعد المرى .

و لما كان التقدير: فاختلفوا، اتبعه قوله: ﴿ وَ انَ الذِينِ اختلفوا ﴾ أى خالف بعضهم بعضا ﴿ فَي الكُتُبِ ﴾ نفسه أي الأفي فهمه، و هذه العبارة تدل على [ ان - " ] الاختلاف قول بعض في الكتاب كليه

<sup>=</sup> الأندلسى: و قال الزنخشرى ﴿ فَمَا اصْبِرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴾ تعجب من حالهم فى التباسهم بموجبات النار من غير مبالاة منهم، انتهى كلامه و انتهى القول فى أن الكلام تعجب، و ذهب معمر بن المثنى و المبرد إلى أن ما استفهامية لا تعجبية و هو استفهام على التوييخ لهم أى أى شى، صبرهم على النَّار حتى تركوا الحق و اتبعوا الباطل، و هو قول ابن عباس و السدى ١/٥٩٥.

<sup>(</sup>۱) من م و ظ ، و فى الأصل و مد : جراهم \_ كذا (۲-۲) ليست فى ظ . (۲-۲) ليست فى م (٤) ليس فى مد (٥) زيد من م ·

أو في شيء منه هو باطل و الإقرار ببعض أحكام و الإنكار ليعضها

و تحریف الکلم عن مواضعه و بحو هذا ﴿ لَقَ شَقَاقٌ ﴾ لکون ؟
کل واحد ۳ منهم فی شق / ﴿ بعیده ﴾ جدا عرب شق أهل الحق ،
و لذلك و خاف الصحابة رضوان الله تعالى علیهم من اختلاف أهل هذا الدین فی القرآن کما اختلف الیهود و النصاری فجمعوهم علی مصحف و واحد ، فلیس الاختلاف فی وجوه الروایات و أنحاه الفهم من ذلك و قد وقع کما تری تنیه المشرکین من العرب بدون ما تضمنه تنیه بنی اسرائیسل من التقریع و التوییخ لفرقان ما بینهم ، لان کفر المشرکین عن جهل و کفر أولئك عن تعنت بعد تکرر مشاهدة الآیات و من

تدبر القرآن و طالع التوراة علم طول مكث موسى عليه الصلاة و السلام ١٠

فيهم يتلو عليهم التوراة على حسب تنزيلها شيئا فشيئا و أنهم كانوا مع

ذلك كلما شاهدوا آية أحدثوا كفرا و خلعوا شكرا و سألوا غيرهما

(۱) و كنى بالشقاق عن العداوة و وصف الشقاق بالبعد إما لكونه بعيدا عن الحق أو لكونه بعيدا عن الألفة أو كنى بعد عن الطول أى فى معاداة طويلة لا تنقطع، و هذا الاختلاف هو سبب اعتقاد كل طائفة أن كتابها هو الحق و أن غيره افتراه و قد كذبو ا فى ذلك ، كتب الله يشبه بعضها بعضا و يصدق بعضها بعضا – البحر الحيط ١/٩٩٤ (٦) في م: بكون ، و فى ظ و مد: يكون . بعضها بعضا – البحر الحيط ١/٩٩٤ (٦) في م: بكون ، و فى ظ و مد: يكون . (٩) ليس فى م (٤) من م و ظ و مد ، و فى الأصل: كذلك (٥) ليس فى ظ . (١) من م و مد و ظ ،

عِنادًا وَ مَكُوا " و جَعَلْنَا قَلُونِهِم قُلْسِيةً ' " و قَدْ مِنْ مِن ۚ أُولِ السَّورَةُ عن التوراة كثير من ذلك و سيأتى إن شاء الله تعالى بقيته ٣ في المواضع اللائقة به من آيات القرآن . و قال الإمام أبو جعفر بن الزبير : و متى بين شيء في الكتاب العزيز من أحوال النصاري فليس على ما ورد من ه مثله في اليهود لما ذكر أي من أن كفرهم تعنت، و خطاب مشركي العرب فيما أشير إليه دورن خطاب الفريقين إذ قد تقدم لهم ما لم يتقدم للعرب و بشروا في كتبهم و ليس لمشركي العرب مثل ذلك بم و الزيغ عن الهدى شامل للكل و ليسوا فى شيء من الصراط المستقم \* مع أن \* أسوأ الاحوال حال من أضله الله على \* علم ؛ و هنا انتهى. ١٠ ذكر ما حذر منه و نهى عنه من أراد سلوك الصراط المستقيم وييان حال من حاد ۲ عنه و تنكبه و ظرب أنه على شيء و ضم ۸ مفترق أصناف الزائغين في أصناف ثلاثة و هم اليهود و النصاري و أهن الشرك، و بهم يلحق سائر من تنكب فيلحق باليهود منافقو أمتنا ممن ارتاب ٦ بعد إظهار إيمانه و فعل أفاعليهم من المكر والخديعة والاستهزاء ، ١٥ و ' يلحق بالنصاري من اتصف بأحوالهم . و بالمشركين من جعل لله سلحانه و تعيالي ندا و اعتقد فعلا لغيره على غير طريقة الكسب؟ (١) سورة ه آية نهر (٦) في م و ظ و مد: في (٩) من م و ظ و مد، و في الأصل: بقية (٤-٤) من م و مد و ظ ، و في الأصل: لان (ه) ليس في م .

و المجوس لاحقون بأهل الشرك ، و الشرك أكثر هذه الطرق الستة تشعبا و لهذا قال عليه الصلاة و السلام: الشرك أخنى من دبيب النمل، و ن فعل أفعال من ذكر و لم يكه يه الامن إلى مفارقة دينه و الحروج في شيء من اعتقاده خيف عليه أن يتكون ذلك وسيلة إلى اللحوق عن تشبه به ، و إلى هذا أشار عليه الصلاة و السلام بقوله: أربسع منكن فيه كان منافقا خالصا: إذا حدث كذب ، و إذا عاهد غدر ، و إذا رعد أخلف ، و إذا عاهدم فحر - إلى أشباه هذا من الاحاديث ؛ انتهى .



<sup>(</sup>١) من م وظرو مد أبو في الأصل: اعتقاد

## خاتمة الطبع

تم بمنه تعالى و حسن توفيقه طبع الجزء الثانى من تفسير دنظم الدرر في مناسبات الآيات و السور، للشيخ العلامة أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعى الشافعى رحمه الله يوم الخيس الثالث عشر من شهر ربيع الآخر سنة ١٣٩٠هـ ١٣٩٠ م .

و قد اعتنى بتصحيحه و التعليق عليب الاستاذ الاديب فضيلة الشيخ السيد محمد عبد الحميد شيخ الجامعة النظامية بحيدر آباد الدكن عم فيضه! و عنى بتنقيحه راقم هذه الخاتمة ، تحت إدارة الاريب اللبيب صاحب الفضيلة السيد محامد على العباسي مدير الدائرة و عميدها - أبقاه الله لخدمة العلم و الدن .

و يليــه الجزء الثالث إن شاء الله تعالى أوله « و لما بين سبحانه و تعالى كفر أهل الكتاب الطاعنين في نسخ القبلة ــ الخ. .

و فى الحتام ندعو الله سبحانه أن ينفعنا به و يوفقنا لما يحبه و يرضاه، و صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا و مولانا محمد و آله و صحبه أجمعين، و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الفقير إلى رحمة الله الغنى الحميد السيد محمد حبيب الله الرشيد القادرى (كامل الجامعة النظامية )

صدر المصححين بدائرة المعارف العثمانية